# طراطالحق

في المعارف الاسلامية والاصـول الاعتقادية

> تأليف محمد آصف المحسني





علم الكلام

# صراط الحق

في المعارف الإسلامية والأصول الاعتقادية

بقلم محمّد آصف المحسني

الجزء الثالث





| صراط الحق (ج ٣) 🏻                    | ◙ اسم الكتاب:                                   |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------|
| محمد آصف المحسني 🗈                   | ◙ المؤلف :                                      |
| <u> </u>                             | ◙ الناشر:                                       |
| الأولىٰ 🗈                            | ◙ الطبعة :                                      |
| □ \ { \ \                            | ◙ تاريخ الطبع :                                 |
| ۱۰۰۰ نسخة 🛚                          | ◙ الكمية :                                      |
| ستاره 🗈                              | ◙ المطبعة :                                     |
| □ 9VA _ 978 _ 0\A _ \9V_A            | □ شابك ج ٣:                                     |
| □ 4VA _ 478 _ 0\A _ \9A _ 0          | ◙ شابك الدورة ٣ جلدى:                           |
| ل ـ رقم ٥٩ ـ تليفون: ٩٨ـ٢٥١_٧٧٤٤٦٦٣+ | <br>مركز التوزيع : قم _ پاساژ قدس _ الطابق الاؤ |

#### بسم اللّه الرّحمن الرّحيم

نحمد الله ونشكره ان وفقنا لتجديد طبع هذا الكتاب القيّم المفيد (صراط الحقّ) الذي يعدّ من أهمّ مصنفات العالم الجليل والزّاهد الورع، والفقيه المجاهد والعلّامة الأفخم، سماحة آية الله العظمى محمّد آصف المحسني (مدّ ظلّه العالي) قائد (الحركة الاسلامية الأفغانيّة) وهي أوّل منظّمة شيعيّة تأسّست في ١٣٥٨/١/١٩هـ. ش ومن انشط المنظّمات، سياسياً، ودينياً، وثقافياً وعسكرياً و... وأهمّها على السّاحة الأفغانية، ولها مشاريع وخطط عملاقة وقد لعبت دوراً مهمّاً في الثورة الاسلامية وفي تحرير بلادنا وتحقيق انتصار شعبنا وذلك للاتكال على الله وللعزم الرّاسخ من قائدها المعظم مصنف هذا الكتاب وسائر المسئولين للثوّار رغم المؤامرات التي حيكت عليها من الداخل والخارج (حتّى بعض الأحبة) و...

ولسماحته دام بقاؤه كتب كثيرة صنفها طيلة حياته العلمية الزاخرة، منها هذا الكتاب الثمين، فقد كتبه في النّجف الأشرف سنة ١٣٤٠ه. ش تقريباً شارحاً فيه الأُصول العقائديّة في أربعة أجزاء، وهذا هو الجزء الثّالث منه، الّذي يبحث حول النبوّة والإمامة (على انّهما ركنان أساسيّان من أركان الدّين. بأقوم الطرق لمعرفة الله والمعاد والمعارف الإسلامية قاطبة) باستدلال علمي وفلسفي دقيق، مدعومة بشواهد من القرآن والسنة وربّما استدلّ بأقوال علماء اخواننا السنّة وكتبهم المعتبرة و... وبقى الجزء الرّابع في المعاد نسأل الله تعالى أن يوفّق المصنّف لاكماله بعونه تعالى.

وقد صادف تجديد طبع هذا الكتاب انتصار ثورتنا الاسلامية. في بلادنا افغانستان بيد أنّ اعداءنا في انحاء العالم يتآمرون علينا ويواصلون مساعداتهم لعملائهم المرتزقة لتوتير الأوضاع وتأزيمها ويساهم معهم الجهلة من الدّاخل بأرائهم العشوائية حتّى يزيدوا الاختلافات بين العشائر والأحزاب والمذاهب و... ويصدّوا عن سبيل الله وطريق الحق والصراط المستقيم، لذا يجب على العلماء العظام والاساتذة الكرام، ان يكونوا على حيطة، وحذر من المؤامرات المحاكة ضدّهم، ويتّحدوا ليمسكوا بزمام السلطات الشّلاث العليا في البلاد، ويروّجوا الدين بمعارفه و شريعته باسلوب حديث أُصولي، منطقي في الحوزات العلمية،

والجامعات والدّوائر الحكومية، ومن خلال وسائل الأعلام ويبقيّموا مؤتمرات لهذا الهدف أسامي.

تسأل الله ان يمنّ علينا باستقرار الجمهوريّة الإسلاميّة في بلادنا. وتحكيم العداله الاجتماعيّة، طبقاً للقرآن والسّنة والعقل السّليم في ظل الأخوة الإسلامية، ولا يمكن هذا الا بالتمسّك بالشريعة النبوية المقدّسة والتخلّق بمعالي الأخلاق الإسلامية، الّتي أساسها الأصول الاعتقادية والبحث عنها بأقوى الاستدلالات وأدق البراهين كما في هذا الكتاب المتين السّديد وحقاً أنّه صراط الحق ويهدينا إلى الحقّ الذي أحقّ ان يتبع. ولمثل هذا فليعمل العاملون. المسئول العام للقسم الثقافي في (الحركة الإسلاميّة الأفغانية).

السيّد محمّد طاهر المدرّسي البلخي ١٣٧١/١١/١٥

#### بسم اللّه الرّحمن الرّحيم

الحمد لله ربّ العالمين باعث الأنبياء والمرسلين ناصب الأوصياء الهادين، والصلاة والسلام على الذين من والاهم فقد والى الله، ومن عاداهم فقد عادى الله، ومن عرفهم فقد عرف الله ومن جهلهم فقد جهل الله، ومن اعتصم بهم فقد اعتصم بالله، ومن تخلّى منهم فقد تخلى من الله عز وجل.

هذا هوالجزء الثالث من كتابنا صراط الحق الباحث عن المعارف الإسلامية والأصول الاعتقادية حسب ما يقتضيه العقل الصحيح والنقل الصريح. وقد مضى البحث عن التوحيد والعدل في الجزأين الأولين، ونبحث هنا عن النبوّة والإمامة، ومن الله العون والقوّة.



# المقصد السادس في النبوة والرسالة

المبحث الأول: في حسن البعثة ووجوبها المبحث الثاني: في شرائط النبي والرسول المبحث الثالث: في إثبات النبوّة المبحث الرابع: في مراتب النبوة المبحث الخامس: في تفاضل الأنبياء المنا المبحث السادس: في تفاضل الأنبياء والملائكة المبحث السابع: في بعض خواص الأنبياء الملا المبحث الثامن: في إثبات نبوّة نبينا الأعظم الخاتم عَلِيَّةً المبحث التاسع: في عموم نبوّته وخلود رسالته المبحث العاشر: في عصمة النبي الخاتم عليه المبحث الحادي عشر: في أفضلية النبي الخاتم عَلِيهُ المبحث الثاني عشر: في أنّه عَلِيه الله المرابعة الماس المبحث الثالث عشر: في تعبده قبل رسالته المبحث الرابع عشر: في خصائصه تَهِيالهُ المبحث الخامس عشر: في تفويض التشريع إليه عليه المبحث السادس عشر: في كيفية الوحى إليه عَلِيهُ

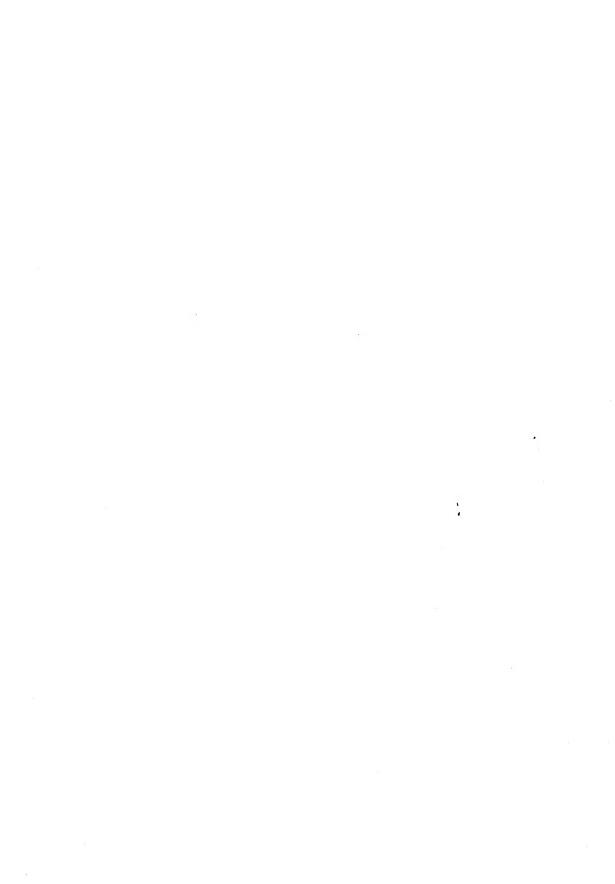

#### المبحث الأوّل

## في حسن البعثة ووجوبها

قالوا: البعثة حسنة لاشتمالها على فوائد كثيرة كمعاضدة العقل فيما يستقل به كمعرفة الباري وصفاته \_ واستفادة الحكم من النبي المذكور فيها لا يبدل عليه العقل مثل ببعض الاعتقادات والفروع التعبدية وازالة الخوف الحاصل عند الإتيان بالحسنات لكونه تصرّفا في ملك الله تعالى بغير إذنه، وعند الترك لكونه ترك العبودية، واستفادة الحسن والقبح في الأفعال التي لا يستقل العقل بقبحها وحسنها؛ وتعلم منافع الأغذية ومضارّها، وكذا الأشربة والأدوية \_ وحفظ النوع الإنساني بجعل قانون حافظ لنظامهم، وتعليمهم الأخلاق الفاضلة والصنائع الخفية، وتدبير شؤونهم الاجتماعية والمنزلية، وإخبارهم بالثواب والعقاب ترغيباً في الأعمال البرية النافعة، وتنفيراً عن الافعال الشنيعة المضرّة إلى غير ذلك، فتكون البعثة المزبورة لطفاً للمكلف، واللطف واجب على الله تعالى، فيجب عليه بعث الرسل إلى المكلّفين.

وهذا \_ أي وجوب البعثة \_ هو المصرّح به في كلمات جملة من متكلمي أصحابنا الإمامية على المعتدات الامامية، و هو المنقول عن المعتزلة أيضاً.

وأمّا حسنها فقد نقل اتّفاق أرباب الملل عليه.

والحق أنّه لا دليل على حسن البعثة ووجوبها (١) إلّا ما ذكرناه في حسن التكليف ووجوبه (في الجزء الثاني) إذ بعد ما ثبت وجوب تكليف الناس على اللّه تعالى لقوله: ﴿ما خلقت الجن والإنس الا ليعبدون﴾ (٢) بالتقريب المتقدم. وقوله: ﴿ان علينا للهدى﴾ (٢)، وقوله: ﴿وعلى

<sup>(</sup>۱) وأمّا قوله تعالى: ﴿رُسلاً مبشّرين و منذرين لئلّا يكون للناس على اللّه حجّة بعد الرسل﴾ النساء ١٦٥/٤. فلا يدلّ على الوجوب بل على عدم العقاب بلا إرسال رسول. وقد سبق أن اللطف بكلا معينية غير واجب على اللّه تعالى عقلا. وحسن التكليف بما ذكر في الدليل معارض باستحقاق المنكرين \_وهم الأكثر \_للخلود في العذاب، فتأمل.

<sup>(</sup>٢) الذاريات ٥١/٥٦.

<sup>(</sup>٣) الليل ١٣/٩٢.

## المقصد السادس في النبوة والرسالة

النبوّة منصب إلهي يؤتيه الله من يشاء من أفراد الإنسان بلا حيثية نيابية، يتمكّن صاحبه من سماع الوحي بقذفه في القلب أو صوت الملك أو رؤيته في المنام دون معاينته في اليقظة حين التحدث معه.

فقولنا: «منصب» بمنزلة الجنس يشمل رتبة الأنبياء والرسل والأوصياء وبعض الملائكة والعلماء. وقولنا: «من أفراد الإنسان» كالفصل يخرج به منصب الملائكة. كما يخرج بقولنا: «بلا حيثية نيابية» درجة الأوصياء والخلفاء والعلماء فإنّها نيابة عن النبي. وأمّا قولنا: «رؤيته في المنام» فهو يميز النبوة عن الإمامة بناء على تأصلها و مغايرتها مع الخلافة كما هو الصحيح، فإنّ الإمام وان يسمع صوت الملك لكنّه لا يراه في منامه، على ما سيأتي تفصيله في المقصد السابع إن شاءالله.

وقولنا: «من دون معاينة» إشارة إلى افتراق النبوة عن الرسالة، فإن الرسول يعاين شخص الملك في اليقظة. وقولنا: «حين التحدث معه» ناظر إلى مافي بعض الروايات من أن النبي ربما رأى الشخص ولكن لا يسمع كلامه، فيكون عدم الرؤية \_إن صحّت الرواية سند، \_مختصًا بحين المكالمة والوحى.

وينبثق من هدي هذا البيان: أن النبي هو الإنسان الواجد لذلك المنصب الإلهي بلا جهة نيابية في منصبه، سواء بلغ الناس من ربه أم لا، كان له كتاب وشريعة أم لا؛ وأمّا الرسول فهو الإنسان الواجد للدرجة الممكنة لمعاينة الملك والمخبر من قبل الله تعالى للمكلّفين.

فمدار الفرق بين النبوة والرسالة نقطتان: معاينة الملك وعدمها، واعتبار التبليغ وعدمه (١). واعلم أنّ هذا الذي تفرّدنا به في هذا الموقف هو الأصح من جميع التعاريف التي ذكرها المتكلّمون وغيرهم للنبوة والرسالة، كما سيظهر وجهه في المسائل الآتية في هذا المقصد ومما سنذكره في تعريف الامامة إن شاء الله الرحمن.

اذا تقرر ذلك فلنتعرض لأصل المقصد في ضمن مباحث.

<sup>(</sup>١) ليس معنى العبارة أن النبي لم يوظّف بابلاغ الوحي إلى الناس، فإن معظمهم ارسلوا إلى الناس كما يستفاد من القرآن المجيد كقوله تعالى ﴿وكم أرسلنا من نبي فيى الأوّلين﴾ (الزخرف ٦/٤٣) وقوله تعالى: ﴿فبعث الله النبيين مبشّرين ومنذرى﴾ (البقرة ٢١٣/٢) بل المراد عدم عدم اعتبار الابلاغ، لا اعتبار عدمه، فقلن.

الله قصد السبيل) (١)، وقوله: ﴿ افحسبتم أنما خلقناكم عبثا ﴾ (٢) يثبت وجوب البعثة أيضاً؛ اذ لا يمكن إيصال التكاليف المجعولة من قبل الله تعالى إلا بواسطة الرسول، وهذا واضح فلا نطيل المقام. وبالجملة أن الثقافة الاسلامية حتى في عصرنا أحسن وأكمل من الثقافات المادية الناقصة في العالم، فابلاغها للناس حسن، وواجب بالآيات المتقدّمة.

#### نقل و نقد:

ابتلى أقوام في هذه المسألة بأوهام خرافية:

فمنهم: الأشاعرة حيث أنكروا وجوب التكليف بحجّة أنّه لا حاكم على اللّه تعالى. وقد زيفناه من قبل في المقصد الخامس من الجزء الثاني، فلاحظ.

ومنهم: من حسب امتناع التكليف بحجّة فقدان شرطه وهو اختيار المكلّف في أفعاله وتروكه؛ ضرورة قبح تكليف المجبور الملجأ. وقد ثبت في محلّه أن العباد مجبورون لا مختارون، وأجيب عنه بأنّ الأمر وإن كان كذلك إلّا أنّ للفاعلين كسباً يصح باعتباره تعلق التكليف بأفعالهم.

قلت: قد نبّهناك فيما مضى على بطلان هذا الكسب وأنه غير معقول أصلاً، فالانصاف أنّ هذا الإشكال على مذاق اتباع جهم بن صفوان ومقلّدي أبي الحسن غير قابل للإنحلال أبدا، وأمّا على طريقة أهل الحقّ من الأمر بين الأمرين فجوابه واضمحلاله أوضح من أن يخفى.

ومنهم: بعض الصوفية من أهل الإباحة، حيث تخيّل أن التكليف بالافعال الشاقة البدنية يشغل الباطن عن التفكّر في معرفة الله وما يجب له وما يمتنع عليه، ولاشك أنّ المصلحة المتوقعة من هذا الفائت تزيد على ما يتوقّع ممّا كلّف به فكان ممتنعا. لكن قد خفي على هذا البسيط انّ المعرفة الصحيحة الكاملة لاتحصل الا ببيان الرسول، وأنّ الفرعيات التعبّدية العبادية تؤثّر في استقرار العقليات ورسوخها. فالأمر على عكس ما توهّمه هذا القائل.

ومنهم: البراهمة والصائبة والتناسخية (٣)، فقد حكي عنهم القول بكفاية العقل في معرفة التكليف من دون حاجة إلى بعثة رسول، قالوا: إنّ ما حكم العقل بحسنه يفعل، وما حكم بقبحه يترك، وما توقف فيه يفعل اذا احتيج اليه؛ إذ الحاجة ناجزة حاضرة يجب اعتبارها دفعا لمضرّة

<sup>(</sup>١)النحل ٩/١٦.

<sup>(</sup>٢) المؤمنون ١١٥/٢٣.

<sup>(</sup>٣) وفي شرح المواقف ٣/ ١٦٥: أنّ من البراهمة من قال بنبوّة آدم فقط. ومنم من قال بنبوّة إبراهيم فقط. ومن الصائبة من قال بنبوّة شيث وإدريس فقط.

فواتها ولا يعارضها مجرّد احتمال المضرّة بتقدير قبحه، ويترك إذا لم يحتج للاحتياط في دفع الضرر المحتمل.

وقد نقل عن البراهمة وجه آخر، قالوا: إنّ ما جاء به النبي إن وافق العقل فلاحاجة اليه وان خالفه فليزم ردّه وإنكاره، فلا فائدة في البعثة مطلقاً.

أقول: وكلا الوجهين يزيف بأن العقل لا يحيط بكثير من المحاسن والقبائح الواقعيين وترجيح بعضها على بعض عند التزاحم، فيتوقّف بيانهما على وجود رسول مخبر من قبل علّام الغيوب، هذا مع أن الالتزام بما يدركه العقل من دون الوعد والوعيد غير ميسور لمعظم الناس كما هو محسوس خارجاً.

ومنهم: بعض المعتزلة، حيث فصل بين علمه تعالى بإيمان أمّة فحكم بـوجوب البـعثة وإرسال النبي إليهم لما فيه من استصلاحهم، وبين علمه تعالى بعدم إيمانهم فحكم بحسنها فقط لإعذارهم وعدم وجوبها.

أقول: الظاهر أنّه ما من قوم إلّا ويؤمن بعضهم بالنبي إذا بعث فتكون البعثة واجبة دائماً فإنّ احتمال إنكار جميعهم لقول المبعوث المذكور بعيد جداً.

ثم إنّ تعليل وجوب البعث بالاستصلاح غير بيّن ولا مبين، بل لابدّ من استناده إلى ما ذكرنا في مبحث حسن التكليف ووجوبه. نعم في المقام صعوبة أُخرى أشرنا اليها في بحث تبعية أفعاله تعالى للأغراض.

#### تنوير و تحكيم

روى ثقة الإسلام الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن العباس بن عمر الفقيمي عن هشام بن الحكم عن أبي عبدالله الصادق الله أنه قال للزنديق الذي سأله من أين أثبت الأنبياء والرسل؟ قال: أنّا لما أثبتنا أن لنا خالقاً صانعاً متعالياً عنّا وعن جميع ما خلق، وكان ذلك الصانع حكيماً متعالياً لم يجز أن يشاهده خلقه ولا يلامسوه فيباشرهم ويباشروه ويحاجهم و يحاجوه، ثبت أن له سفراء في خلقه يعبّرون عنه إلى خلقه وعباده ويدلّونهم على مصالحهم منافعهم وما به بقاؤهم وفي تركه فناؤهم، فثبت الآمرون والناهون عن الحكيم الحليم في خلقه والمعبرون عنه جلّ وعز وهم الأنبياء الميني وصفوته من خلقه. حكماء مؤدبين بالحكمة (١) مبعوثين بها غير مشاركين للناس على مشاركتهم لهم في الخلق والتركيب في شيء من أحوالهم، مؤيدين (٢)

<sup>(</sup>١) في نسخة بدل: في الحكمة.

<sup>(</sup>٢) في نسخة بدل: مؤيدون.

من عند الحكيم العليم بالحكمة، ثم ثبت ذلك في كلّ دهر وزمان مما أتت به الرسل والأنبياء من الدلائل والبراهين لكيلا تخلو أرض الله من حجّة يكون معه علم (من العلامة) يدل على صدق مقالته وجواز عدالته (١).

أقول: لزوم التكليف قد يعلّل بجهل الإنسان بجميع ما يصلحه ويكمله، وقد يعلّل بعدم تحقّق الداعي إلى إتيانه وأدائه، لمكان الغرايز الكاملة في الإنسان المنافية للالتزام بما يوجب رشده وكماله. وإنّما يضمن الداعي، الاعتقاد بالمبدء والمعاد واستحقاق الثواب والعقاب.

<sup>(</sup>١) الأُصول من الكافي ١/ ١٦٨، سند الحديث بجهالة العباس غير معتبر.

# المبحث الثاني في شرائط النبي والرسول

#### الشرط الأول: العصمة

والكلام في تحقيق هذا الشرط من جهات:

الجهة الاولى: في نقل الأقوال فيها

قالوا(١١): إنّ الاختلاف الواقع في هذه المسألة يرجع إلى أقسام أربعة:

احدها: ما يقع في باب العقائد.

ثانيها: ما يقع في التبليغ.

ثالثها: ما يرجع إلى الأحكام والفتيا.

رابعها: ما يتعلق بأفعال النبي وسيرته.

أمّا الاول فالكفر والضلال في العقائد منفيان عن الأنبياء اللّي بإجماع الأُمة قبل النبوة وبعدها، سوى ما حكي عن الأزارقة من الخوارج من تجويز الذنب عليهم مع أن كل ذنب عندهم كفر، فلزمهم تجويز الكفر عليهم الله وقيل: إنّ المجوزين الفضيلية (الفضلية) هي فرقة من الأزارقة؛ ونسب الرازي إليهم القول بوقوع الذنب من الأنبياء، ثم قبال: هذا المناسب. وأجازت الإمامية عليهم إظهار الكفر على سبيل التقية.

أقول: وقد تبعه في هذه النسبة غير واحد من الأشعريين وسبقه بعض المنحرفين، وقد ردّ عليه غير واحد من أعلام الإمامية بأنّه افتراء، بل عن المحقق الطوسي ألله ممّا اتفق عليه كلمة الأُمة عدم جواز التقية والسهو والنسيان على الأنبياء؛ لفوات الغرض (٢).

<sup>(</sup>١) وممن تعرض لضبط الاقوال المحدث المجلسي في بحار الأنوار ١١ / ٨٩ والرازي في تـفسير سـورة البقرة ذيل قوله تعالى: ﴿فَأَرْلُهما الشيطان﴾ البقرة ٢ / ٣٦، فلاحظ تِفسيره.

<sup>(</sup>٢) قال سيدنا المرتضى على في كلام له: لأن النبي لا يجوز أن يكتم ما أُرسل به خوفاً من القتل؛ لأنه يعلم أنّ الله لم يبعثه للأداء إلّا وهو عاصم له من القتل حتّى يقع الأداء و يسمع الدعوة، وإلّا كان نقضاً للغرض: البحار ١٢ / ٢٢٤.

نعم قد تقدّم في بحث صدقه تعالى (١) بعض الروايات الصحيحة من طريق العامة الدالة على تقية النبي الميالية الذالة على تقية النبي الميالية المالية ا

أمّا الثاني فقد اتّفقت الأُمة \_ بل جميع أرباب الملل والشرائع \_ على وجوب عصمتهم من الكذب والتحريف فيما يتعلّق بالتبليغ عمداً وسهواً، إلّا القاضي من الجمهور فإنّه جوّز ما كان ذلك على سبيل النسيان وفلتات اللسان، ويظهر من الرازي أنّ القائل به جماعة، ثم استدلّ على بطلانه بقوله: والا لارتفع الوثوق بالأداء. لكن غير منتج على بنائه من إنكار الحسن والقبح العقلسن.

أما الثالث وهو ما يتعلق بالفتيا فأجمعوا على أنّه لايجوز خطؤهم فيه عمداً (هكذا) وسهواً خلافاً لجماعة من العامّة حيث جوزوا خطأهم المنكل سهواً.

أقول: ذكر هذا القسم في كلمات بعض أصحابنا لم يقع في محلّه؛ لأنّا نجلل النبي الأعظم ـ وكذا غيره من الأنبياء العظام صلى الله عليهم \_من الدلة كالمجتهدين، فإنّه لا ينطق إلّا عن وحى أو إلهام واضح.

أمَّا الرابع وهو العمدة فقد اختلفوا فيه على أقوال خمسة:

القول الأول: ما عليه الامامية، وهو أنّه لا يصدر منهم ذنب لاصغير ولا كبير لا عمداً ولا نسياناً ولا خطأ في التأويل ولا للاسهاء من الله سبحانه، بل السهو والنسيان منفيان عنهم الملاقع ولو في الأُمور المباحة، فإنّ أكثرهم -كما يقول المجلسي الله الإجماع على نفيهما. ولم يخالف في هذا على المشهور -إلّا الصدوق وشيخه محمد بن الحسن بن الوليد -رحمهماالله - فإنّهما جوّزا الإسهاء من الله لا السهو الذي يكون من الشيطان، ولا فرق في ذلك كلّه عندهم بين الأنبياء والائمة المله الله السهو الذي المناهد المناه والائمة المله الله الله لا السهو الذي المناهد الله والدن المناهد والمناهد والمناهد والمناهد الله والمناهد المناهد والمناهد وا

القول الثاني: أنّه لايجوز عليهم الكبائر ويجوز عليهم الصغائر ولو عمداً كما ذكر الرازي، إلا الصغائر الخسيسة المنفرة كسرقة حبة أو لقمة، وكل ما ينسب فاعله إلى الدناءة والضعة. وهذا قول اكثر المعتزلة.

القول الثالث: انه لا يجوز أن يأتوا بصغيرة ولاكبيرة على جهة العمد لكن يجوز على جهة التأويل أو السهو. و هو مذهب أبي على الجبائي.

أُقُول: بل هو مذهب أكثر الأشاعرة كما في المواقف وشرحها، قال: قال القاضي والمحققون من الأشاعرة: إنّ العصمة فيما وراء التبليغ غير واجبة عقلاً؛ إذ لادلالة للمعجزة عليه، فامتناع

<sup>(</sup>١) في الجزء الأول.

الكبائر عنهم عمداً من السمع وإجماع الأُمّة. وأمّا صدورها عنهم سهواً أو على سبيل الخطأ في التأويل فجوّزه الأكثرون، والمختار خلافه. انتهى كلامه.

وُقال أيضاً <sup>(١)</sup>: أمّا الصغائر عمداً فجوّزه الجمهور إلّا الجبائي، فإنّه ذهب إلى أنه لايـجوز صدور الصغيرة إلّا بطريق السهو أو الخطأ في التأويل انتهى.

نعم استثنوا الصغائر الخسيسة وقالوا بعدم جوازها عليهم عمداً وسهواً.

القول الرابع: أنّه لايقع منهم الذنب إلّا على جهة السهو والخطأ، لكنّهم مأخوذون بما يـقع منهم سهواً وإن كان موضوعاً عن أممهم، لقوّة معرفتهم وعلو رتبتهم، وأنهم يقدرون على مـالا يقدر عليه غيرهم من التحفظ. وهو رأى النظام وجعفر بن مبشر ومن تبعهما.

القول الخامس: أنّه يجوز عليهم الكبائر والصغائر عمداً وسهواً وخطاً. وهو قول الحشوية وكثير من أصحاب الحديث من العامّة.

وأما مبدأ العصمة وأول وقت تحققها فيهم المنظل فأيضاً مختلف فيه، والإمامية على أنّه من وقت ولادتهم، وكثير من المعتزلة على أنّه من حين بلوغهم، وقالوا: لا يجوز عليهم الكفر والكبيرة قبل النبوة، وأكثر الأشاعرة وجمع من المعتزلة على أنّ مبدأ العصمة من حين النبوة وأمّا قبلها فيجوز صدور المعصية عنهم.

هذا تفصيل الاقوال والآراء في المسألة، وحيث إنّ العبرة بالأدلة لا بالأقوال فلا بدلنا من النظر فيما استدلّوا به فنقول:

#### الجهة الثانية: في أُدلَّة القول بالعصمة

وهي كثيرة:

ا ـ ما أفاده سيدنا المرتضى في محكي تنزيه الأنبياء من أن جميع ما ننزه الانبياء المياع عنه ونمنع من وقوعه منهم يستند إلى دلالة العلم المعجز إمّا بنفسه أو بواسطة، فإنّه إذا كان في معنى قوله تعالى: صدقت في انك رسولي ومؤد عني، فلابدّ أن يكون المعجز المذكور مانعاً عن كذب النبي على اللّه تعالى فيما يؤدي لقبح تصديق الكاذب عليه تعالى. وأمّا سائر الكبائر فإنّما دلّ المعجز على نفيها من حيث دلالته على وجوب اتباع الرسول وتصديقه فيما يؤديه وقبوله منه؛ لأنّ الغرض في بعثة الأنبياء المي وتصديقهم بالاعلام المعجزة هو أن نمتثل بما يأتون به، فما قدح في الامتثال والقبول يجب أن يمنع المعجز منه، فالمعجزة تدلّ على نفي الكذب في التبليغ عنهم بلا واسطة، وعلى نفي سائر الكبائر بواسطة.

<sup>(</sup>١) المواقف وشرحها ٣/ ٢٠٥.

وأما إن وقوع الكبائر منهم قادح في نفوذ كلمتهم فهو واضح؛ اذ لا شبهة في أن من نجوّز عليه كبائر المعاصي ولا نأمن منه الإقدام على الذنوب لا تكون أنفسنا ساكنة إلى قبول قوله واستماع وعظه سكونها إلى من لم نجوّز عليه شيئاً من ذلك، وهذا معنى قولنا: إن وقوع الكبائر ينفّر عن القبول، والمرجع في التنفير وعدمه إلى العادات وليس ممّا يستخرج بألادلة والمقاييس، ومن رجع إلى العادة علم ماذكرنا.

فإن قيل: أليس قد جوز كثير من الناس على الأنبياء المَيِّا الكبائر مع أنَّهم لم يـنفروا عـن قبول أقوالهم؟

قلنا: إنّا لم نرد بالتنفير ارتفاع التصديق وأن لايقع امتثال الأمر جملة، بل أردنا ان سكون النفس إلى قبول قول من يجوز ذلك عليه لا يكون على حدّ سكونها إلى من لانجوّز ذلك عليه، وهذا ممّا لاشك فيه.

ومن هنا ينبثق أنّ الكبائر قبل النبوة وكذا الصغائر قبل النبوة وبعدها منفية عنهم بعين هذا الملاك، ألاترى أن حال الواعظ لنا الداعي إلى اللّه تعالى ونحن نعرفه مقارناً للكبائر والصغائر، وإن كان قد فارق جميع ذلك وتاب منه ليس عندنا وفي نفوسنا كحال من لم يعهد منه إلّا النزاهة والطهارة بالضرورة.

فتحصّل أن المعجزة تدلّ على نفي الكذب في التبليغ عنهم الكلافي الله واسطة، وعلى نفي سائر المعاصي الكبيرة والصغيرة ولو قبل النبوة بواسطة، وهي قدح المعاصي في قبول قولهم الذي هو انعائي من بعثتهم وإجراء المعجزة على أيديهم، والدليل على القدح المذكور أن المعصية منفّرة عن انقياد الناس للعاصي كما هو محسوس من سيرة العقلاء خارجاً.

هذا ملخّص ما ذكره يُؤ وهو كلام حسن إلا أنّه يتّجه عليه سؤالان لابد من دفعهما:

أمّا الأوّل: فلأنّ المعجزة تدلّ على نفي الكذب في التبليغ إذا كان عمداً ولا دلالة لها على نفيه سهواً إذا لم يكن بخارج عن نحو المتعارف بأن يكون كثير السهو، ألاترى أن النبي أو الامام على إذا قال: عليك في أخذ الاحكام من هذا الجالس، مشيراً إلى أحد أصحابه، أو قال: يونس بن عبدالرحمن مثلاً ثقة خذ منه معالم دينك، أو قال: زكريا بن آدم مأمون على الدين والدنيا، او قال: ما يؤدي عني فلان فعني يؤدي، دلّ ذلك على وثاقة الرجل المذكور وصدقه في كلامه ومنطقه، ولا دلالة له حسب المتفاهم العرفي على نفي السهو الجزئي عنه أيضاً؟

وعلى الجملة ننقض كلامه بالرواة والمجتهدين فإنّ الشارع جعل قوّلهم حجّة مع أنهم يسهون في بعض الأوقات.

وأمّا الثاني فلأن التنفير القادح في غرض البعثة بتاتاً وقبول أقوال النبي جملة غير حاصل

من تجويز المعاصي عليه قطعاً وباعتراف منه أيضاً، ومجرّد حصول بعد ما للمكلفين وعدم حصول شدّة الانقياد ونهاية السكون القلبي اليه من التجويز المذكور غير قادح في الغرض المذكور، فإنّ السبب الغائي هو انقياد المكلفين واتباعهم لنبيهم وقبول قوله، وهذا حاصل ولو بدون الاقربية وأشدية الانقياد أيضاً كما يشاهد في اتباع الملل والفرق الضالة لرؤسائهم مع تجويزهم المعصية عليهم، بل مع مشاهدة وقوعها منهم في بعض الاحيان، كما اعترف به السيد أيضاً.

نعم من انغمر في المعاصي والشهوات وارتكب ما ينافره العقول لكان عمله منفراً للناس عنه، لكن من الضروري أن عدم العصمة لا يستلزم هذه المرتبة لوجود مراتب كثيرة بينهما.

فما هو القادح في الغرض لم يلزم من تجويز المعصية بل من وقوعها في الجملة، و ما هو اللازم منه غير قادح.

وبالجملة: المدار في حصول الغرض وإيصال الاحكام الموظفة الشرعية إلى العباد هو قطع المعذرة واتمام الحجة بإجراء المعجزة على يد النبي لاغير؛ اذ لاحكم للعقل أزيد من ذلك في صحة المؤاخذة والعقاب، فيوجب متابعة النبي دفعاً للضرر، كيف ولو كان المطلوب أقربية الأمة إلى نبيهم بكل نحو لوجب على الله تعالى اجراء المعجزة على أيدي الأنبياء والأوصياء في كل زمان ومكان كما لا يخفى، مع ان الامر ليس كذلك بل يمكن أن يقال بعدم العبرة بالتنفير أصلاً بعين ما ذكرناه في نفي اعتبار الأقربية من عدم دلالة العقل عليه وأنّ المناط كل المناط هو إتمام الحجّة بالمعجزة وما في حكمها من التنصيص، نعم إنّ الله تعالى لفضله العميم لم يبعث نبياً فيه ما يوجب تنفير الناس، وهذا أمر آخر، فافهم وتدبّر.

٢-ما ذكره المحقق اللاهجي (١) من أن العصمة لطف للمكلفين. واللطف واجب على الله تعالى، فليزم عليه إرسال النبي المعصوم. امّا الصغرى فلحصول تمام الوثوق بـأفعاله وأقـواله فيكون المكلف اقرب إلى قبول قوله، ولا فرق في ذلك بين الصغائر والكبائر، ولا بين ما بـعد البعثة وما قبلها. وأمّا الكبرى فقد تقدم برهانها. والصغرى مـنقوضة بـوثوق المـلل المـختلفة برؤساي مسالكهم وثوقاً تاما، وهذا محسوس ومشاهد.

أقول: قد عرفت منا فيما سبق عدم تمامية الكبرى وعدم وجوب اللطف عليه تعالى.

٣- ما ذكره جماعة من أن الغرض من بعثة الأنبياء المنك لا يحصل الا بعصمتهم، فتجب تحصيلاً للغرض؛ وذلك لأنّ المبعوث اليهم لو جوزوا الكذب والمعصية على نبيهم لا يحصل لهم

(١) گوهر مراد / ٢٦٩ و ٣٠٢، وتبعه صاحب كفاية الموحدين.

الوثوق بقوله فلا ينقادون له وهذا نقض للغرض.

أقول: هذا الوجه هو الدليل المشهور المتداول في الألسنة، ومفاده إثبات العصمة بعد النبوة ضرورة أن تجويز الذنب والكذب على أحد في زمان سابق لا يوجب سقوط أقواله الصادرة عنه في زمان وثاقته وعدالته، فكم من رجل لا يسمع كلامه في حين، ثم يصبح أمينا صالحاً معتمداً للناس، وهذا واضح لمن التفت إلى حال العقلاء في الاجتماع ونظام المعاملات. فلا يصح أن نعتمد عليه في إثبات العصمة قبل النبوة، بل لا يثبت به العصمة في غير ما يتعلق بالتبليغ وبيان الاحكام فقط؛ إذ الذي يتوقّف عليه غرض البعثة هو إيصال الأحكام إلى الناس وهو يتوقّف على النبي ووثاقته عندهم.

وأمّا الافعال فأن فرّضنا عدم حجّيتها في حقّ الأُمة فلا يلزم نقض الغرض، وما أفاده العلامة الحلّي يَن في شرح التجريد من مأمورية الأُمم باتّباع أفعال الأنبياء أيضاً فمع تجويز المعصية عليهم لاينقادون، غير متين فإنّا نطالبه بدليل هذه المأمورية لجميع الأُمم قبل إثبات عصمتهم في افعالهم المبيّلاً.

وعلى فرض صحتها نقول: إن المبعوث إليه يسأل عن نبيه: هل فعله هـذا راجـح ام لا؟ والمفروض عصمته في كلامه وتبليغه.

بل أضف وأقول: إن هذا الوجه لايثبت العدالة المصطلحة فضلاً عن العصمة المعنونة؛ وذلك لأن وثوق الناس بأحد في أقواله معلول اجتنابه عن الكذب، فمن ظهر صدقه يعتمد العقلاء على أقواله وإن كان منحرفاً في بعض أفعاله، وهذا مما لا يقبل الترديد كما يظهر من سيرتهم القطعية المحسوسة في كل يوم.

\*النبي يجب متابعته للآجماع ولقوله تعالى: ﴿قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني﴾ (١)، ولا فرق بين نبيّنا وسائر الأنبياء ﷺ في ذلك، فإذا فعل معصية فإما أن يجب متابعته أو لا، والثاني باطل لانتفاء فائدة البعثة ولوجوب المتابعة كما عرفت، والأول فاسد لحرمة فعل الحرام (٢).

أُقول: لقائل أن يلتزم بالشقّ الثاني فإنّ الواجب هو متابعة النبي في أقواله دون أفعاله، ولا ينتفي بذلك فائدة البعثة كما لا تنتفي بعدم المتابعة في أفعاله العادية كأكله وشربه وتكلّمه مع

<sup>(</sup>١) آل عمران ٣١/٣.

<sup>(</sup>٢) كل دليل أخذ من الكتاب والإجماع والسنة فهو موقوف على عصمة نبينا الخاتم عَلَيْنَ في التبليغ والا لسقط الاستدلال به كما هو ظاهر، لكن عصمة النبي الاكرم عَلَيْنَ ثابتة بنفس المعجزة كما مر فلاضير من هذه الجهة، والغرض مجرد التنبيه عليه.

٣٢ صراط الحق / ج ٣

زوجته وأطفاله ونومه ونحو ذلك، فإنّ متابعته في أمثال ذلك غير لازمة قطعاً. وبالجملة: لا دليل على وجوب متابعة الأمم لأنبيائهم في أفعالهم، وعلى فرض وجوده فهو محمول على الأفعال الجائزة قطعاً. فهذا الدليل أيضاً لا يفيد، مع أنه لو تمّ لدلّ على عدم صدور الحرام أو ترك الواجب عنهم للهي عمداً وجهاراً بمحضر من الناس بعد النبوة وهو أخص من دعوانا، بل هو ليس من العصمة بشيء كما لا يخفى.

۵\_لو صدر عنه ذنب لوجب منعه وزجره؛ لعموم أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكنه حرام لاستلزامه إيذائه المحرم بالاجماع؛ ولقوله تعالى: ﴿إنّ الذينَ يُؤذُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللّهُ فِي الدُّنيا والآخرة﴾ (١).

أُقول: مُفَّاده عدم وقوع الذنب من النبي بعد نبوته عمداً وجهاراً بمحضر من الناس، لاقبلها أو بعدها سهواً أو نسياناً أو خفاءً، وهذا كماترى أجنبي عن العصمة، فهذا كالوجه السابق لا يرتبط بالمدعى مع أنه غير تام في نفسه أيضاً، لنقضه بالمؤمن فان إيذاءه أيضاً حرام فتأمل (٢) وحلّه بتخصيص حرمة الإيذاء بغير صورة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وانصرافها عنهما كما هوالصحيح.

والحق أن الأمر بالمعروف والنهي عنى المنكر لا يستلزمان أذية النبي فإنه يرتدع بـأول مراتب الأمر والنهي المذكورين، وإنما الموجب للأذية بعض مراتبهما، إن وجب.

ع ـ لو صدر عنهم الذنب لزم كونهم أقل درجة من عصاة الأمة، فإن درجاتهم في غاية الرفعة والجلالة، ونعم الله سبحانه عليهم ـ بالاصطفاء على الناس، وجعلهم أمناء على وحيه، وخلفاء في عباده وبلاده وغير ذلك \_ أتم وأبلغ، فار تكابهم المعاصي والاعراض عن أوامر ربهم ونواهيه لللذة الفانية أفحش وأشنع من عصيان هؤلاء، ولا يلتزمه متدين.

أقول: مفاده عصمتهم المنظِيم من الصغائر والكبائر بعد النبوة جهراً وسراً بنحو التعمّد، لا قبلها، ولا بعدها سهوا.

ويمكن ان يورد عليه بأن هذا البيان إنما يتمّ اذا فرض كثرة معاصيهم وعدم مبالاتهم بها، وأمّا إذا فرض صدور شيء عنهم مسبوقاً بالتوبة والإنابة محفوفاً بالعبادات الكثيرة وبالمصاعب الواردة عليهم من ترويج الدين وإصلاح حال الضالين فلا يلزم ما ذكر، وليس عدم العصمة ملازماً للمرتبة الاولى كما هو أوضح من أن يخفى. ونظير ذلك صدور الذنب عن العلماء العظام والصلحاء في بعض الأوقات؛ حيث يتوبون إلى الله ويتضرّعون ويتداركونه بالأعمال الكثيرة،

<sup>(</sup>١) الأحزاب ٥٧/٣٣.

<sup>(</sup>٢) وجه التأمل أن حرمة ايذاء المؤمنين في القرآن مقيدة بغير ما اكتسبوا.

ولاشك في أنهم أعلى درجة من الجهّال والعوام. وهذا غير خفي.

٧ ـ أو صدر عنهم الذنب لزم رد شهادتهم؛ لقوله تعالى: ﴿ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا﴾ (١)؛ وللإجماع على عدم قبول شهادة الفاسق، فيلزم أن يكون أدون حالاً من آحاد الأُمة، مع أن شهادته تقبل في الدين القويم، وهو شاهد على الكل يوم القيامة، قال الله تعالى: ﴿ليكون الرسول شهيداً عليكم وتكونوا شهداء على الناس﴾ (٢).

أقول: يدلُّ هذا الوجه على عصمتهم فيما بعد النبوة عن المعاصي عمداً.

ولأحد أن يعترضه بانه لو تم لدل على اشتراط العصمة في الشاهد وقبول شهادته، وهـو مقطوع الفساد، والسر في ذلك أنه ألغيت الواسطة في هذا الوجه بين المعصوم والفاسق، وهو العادل، ومن يقول بعدم العصمة لا ينكر عدالتهم، المسوغة لقبول شهادتهم، ومن الواضح أن ملكة العدالة لاتنافى الذنب أحياناً، على نحو فصل في علم الفقه.

وأمّا الاستدلال بالآية فهو غريب لاستلزامه عصمّة جميع الأُمة، فإنهم شهداء على الناس يوم القيامة. وتحقيق المقال؛ أنّ العدالة تعتبر في الشاهد حين الأداء دون التحمّل بـلا خـلاف اجده، بل عليه الإجماع بقسميه كما في الجواهر، فالآية المباركة تثبت عـدالة الشـهداء يـوم القيامة، وهي بمراحل عن المقام.

٨\_لو لم يكن معصوماً للزم استحقاقه للعذاب واللعن واللوم لعموم قوله تعالى: ﴿ومـن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً خالداً فيها وله عذاب مهين﴾ (٣). ولعموم قوله: ﴿الا لعنة الله على الظالمين﴾ (٤) والتالي باطل ضرورة وإجماعاً، فكذا المقدم.

أقول: مفاده عصمة النبي بعد نبوّته عن الكبائر عمداً؛ إذ قبلها لاإجماع ولا ضرورة؛ إذ لا لا المامية، ولعل المستدل أيضاً ادّعى إجماعهم عليه، والصغائر مكفرة باجتناب الكبائر كما نص عليه القرآن، إلا ان يدّعى أنه لم يثبت في غير الشريعة الإسلامية.

أُقُول: بطلان التالي إنما هُو لأجل العصمة فهو متفرّع على الدعوى لا أنّه مثبت لها، فالأولى أن يدّعي الإجماع على المقدم ابتداءً، فيرجع إلى الوجه الثامن عشر الآتي إن شاءالله.

وأعلم أن التآلي يتضمّن استحقاق العذاب واللعن، والأول يرتفع بالتوبة، والثاني غير ثابت،

<sup>(</sup>١) الحجرات ٦/٤٩.

<sup>(</sup>۲) الحج ۷۸/۲۲.

<sup>(</sup>٣) النساء ١٤/٣.

<sup>(</sup>٤) هود ١٨/١١.

والتمسك بقوله تعالى: ﴿الا لعنة الله على الظالمين﴾ (١) أمر عجيب وإليك تـمام الآيـة: ﴿ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين \* الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجاً وهم بالآخرة هم كافرون﴾ (٢). نعم ورد اللعن على الكاذبين ن في القرآن.

... وهذا صريح في أن الملعون هو الكافر لا مطلق من صدر عنه الذنب ولو نادراً <sup>(٣)</sup>. وهكذا الآية الأولى بقرينة الخلود.

٩ -إن الأنبياء كانوا يأمرون الناس بطاعة الله فهم لو لم يطيعوا لدخلوا تحت قوله تعالى:
 أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون (٤). واللازم باطل إجماعاً؛ ولأنه من أعظم المنفرات إذ كل واعظ لم يعمل بما يعظ الناس به لا يرغب الناس في الاستماع منه وفى حضور مجلسه.

أقول: مدلوله عصمة النبي بعد نبوته عن المعاصى عمداً..

واعلم أن أكثر الوجوه المستدلّ بها على عصمة الأنبياء المَيِّ على إهمال الواسطة بين المعصوم والفاسق المتجاهر بالفسق والفاجر، وإلّا فمع الالتفات إليها \_وهي العدالة المقررة في علم الفقه \_ تسقط الوجوه المذكورة ولا تصلح للاستدلال بها كما لايخفى على أُولى النهى.

• ١ - إن الله تعالى حكى عن إبليس قوله: ﴿ فبعزتك لاغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين ﴾ (٥) فلو عصى نبي لكان ممن أغواه الشيطان ولم يكن من المخلصين، مع أن الانبياء ﷺ من المخلصين إجماعاً ولقوله تعالى: ﴿ واذكر عبادنا ابراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار \* أنا اخلصناهم بخالصة ذكرى الدار \* وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار ﴾ (١). وإذا ثبت وجوب العصمة في البعض ثبت في الكلّ لعدم القائل بالفرق.

أقول هذا كسابقه في المفاد.

ويمكن أن يستشكل بعدم منافاة الإخلاص مع صدور ذنب في بعض الأحيان متداركاً بالتوبة والإنابة؛ ولذا لا يصدق على الشخص العادل عنوان «الغاوي»، وإن صدر عنه الذنب في

<sup>(</sup>۱) هود ۱۱ / ۱۸ ـ ۱۹.

<sup>(</sup>۲) هود ۱۱ /۱۸ ــ ۱۹.

<sup>(</sup>٣) وقريب من هذه الآية، الآية ٤٣ من سورة الأعراف، ولا لعن على الظالم في غيرهما.

<sup>(</sup>٤) البقرة ٢ / ٤٤.

<sup>(</sup>٥) ص ۳۸ / ۸۲ ۸۳ ۸۳.

<sup>(</sup>٦) ص ۲۸/ ٤٥\_٤٧.

بعض الأوقات، ويؤيده قوله تعالى في جواب إبليس: ﴿قال فالحق والحق اقـول \* لأمـلأنّ جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين ﴿(١)، مع أن الصلحاء وعدول المؤمنين لا يكونون من أهل جهنم ولا هم من تابعي الشيطان.

وعلى الجملة: دعوانا رفع الغواية بما هو أدون من مرتبة العصمة فتأمل (٢).

١١ ــلو لم يكن معصوماً لدخل في حزب الشيطان، وقد قال الله تعالى: ﴿ أَلا إِن حــزب الشيطان هم الخاسرون﴾ (٣).

أقول: بطلان الملازمة واضح مما تقدم من أن العلماء والعدول والشهداء الصالحين والمجاهدين المتقين غير المعصومين، لا يعدون من حزب الشيطان، بل حزبه من قال بمقالته ورضى بعمله. وهؤلاء من حزب الله المفلحين.

ت الرسول أفضل من الملك على ما يأتي، ولو صدر العصيان عنه لامتنع كونه أفضل منه لقوله تعالى: ﴿ ام نجعل المتقين كالفجّار ﴾ (٤).

أقول: ويزيفه ما زيف الوجه السادس فلاحظ.

17 \_ النبي لو كان غاصباً لكان من الظالمين، وقد قال الله تعالى: ﴿ولا ينال عهدي الظالمين﴾ (٥).

أقول: هكذا في البحار (٦) وضعفه واضح؛ لعدم الملازمة بين عدم العصمة والغصب، لكن الظاهر أنه من غلط النسّاخ وأن الصحيح جعل العصيان بدل الغصب، فحينئذ نظم الاستدلال ومفاده و مفاد سابقه عصمة النبي عن المعاصي بعد النبوة عمداً.

والحق: أن الآية تدلَّ على العصمة في الجملة وسيأتي تحقيقها في عصمة النبي الخاتم ﷺ فانتظر. مع أن المراد ظاهراً بالعهد هو الامامة الفائقة على النبوة كما يأتي بِحثه.

١٢\_قال تعالى: ﴿وَلَقَدَ صَدَقَ عَلَيْهِمَ ابْلِيسَ ظَنْهُ فَاتَّبْعُوهُ إِلَّا فَرِيَّقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (٧)

<sup>(</sup>۱) ص ۳۸ / ۸۶ ـ ۸۵.

<sup>(</sup>٢) ومما يدل على عدم استلزام الاخلاص العصمة قوله تعالى: ﴿ولقد أرسلنا فيهم منذرين \* فانظر كيف كان عاقبة المنذرين \* الاعباد الله المخلصين﴾ الصافات ٧٢ / ٧٢ ـ ٧٤.

<sup>(</sup>٣) المجادلة ٥٨ / ١٩.

<sup>(</sup>٤) ص ۲۸ / ۲۸.

<sup>(</sup>٥) البقرة ١٢٤/٢.

<sup>(</sup>٦) البحار ١١/ ٩٦.

<sup>(</sup>۷) سبأ ۲۰/۳٤.

والأنبياء من ذلك الفريق بالاتفاق.

وفيه: أنّه يدلّ على إيمان الأنبياء لاعـصمتهم؛ اذ الظـاهر ان كـلمة «مـن» للـتبيين دون التبعيض، كما يظهر من ملاحظة ما قبل الآية الشريفة، ثم على فرض كونها لتبعيض لاتدل أيضاً على المراد كما يظهر وجهه مما سبق.

10 ـإن النبي لو كان يخطئ لاحتاج إلى من يسدده ويمنعه عن خطئه وينبهه على نسيانه، وهذا المسدّد إن كان معصوماً ثبت المطلوب، وإلّا فيتسلسل.

أقول: يدلّ هذا الوجه علي نفي السهو والنسيان عنه بعد النبوة في التبليغ. لكن لزوم المسدد في فرض عدم كثرة السهو والنسيان محتاج إلى دليل مفقود، وقد مرّ بعض الكلام عليه في الوجه الأول.

١٤ - إنه يقبح من الحكيم أن يكلّف الناس باتّباع من يجوز عليه الخطأ فيجب عصمته.

أقول: العوام مأمورون باتباع المجتهدين، والمجتهدون مكلّفون بالعمل برواية الرواة مع عدم عصمة العلماء والرواة، وربّما ينجّر الكلام في هذا الوجه إلى الحكم الواقعي والظاهري المقرّر في أُصول الفقه مفصلاً.

١٧ - تواتر الأخبار على ذلك، ادّعاه بعض الفضلاء السادة (١).

أقول: لم أفز بها إلى الآن مع شدّة الفحص، وهذا العلامة المجلسي الله يتقول باستفاضة الأخبار في موضع من البحار (٢) وبتظافرها في موضع آخر (٣)، وما وجدته أنا روايات معدودة:

منها رواية عمارة عن جعفر بن محمد عن أبيه الله قال: إن أيوب ابتلي سبع سنين من غير ذنب وإن الأنبياء لايذنبون؛ لأنهم معصومون مطهّرون، لا يذنبون ولا يرتكبون ذنباً صغيراً ولاكبيراً ٤٠.

ومنها قول الرضا الله كما في رواية فضل بن شاذان الطويلة: وكان الصانع متعالياً عن أن يرى، وكان ضعفهم وعجزهم عن ادراكه ظاهراً لم يكن بدّ من رسول بينه وبينهم معصوم يؤدّي اليهم أمره ونهيه وأدبه (٥).

ورواية الهروي عن الرضا للِّهِ: وكانت المعصية من آدم في الجنة لا في الارض لتتم مقادير

<sup>(</sup>١) حق اليقين ١/ ٩٢.

<sup>(</sup>۲) البحار ۱۱/۷٤.

<sup>(</sup>٣) البحار ١١ / ٩١.

<sup>(</sup>٤) البحار ۱۲ / ٣٤٨.

<sup>(</sup>٥) البحار ١١/ ٤٠، سندها كسابقتها غير معتبر.

أمر الله عزوجل، فلما أُهبط إلى الارض وجُعل حجّة وخليفة عُصم بقوله عزّ وجل: ﴿ان اللّه اصطفى آدم ونوحاً وآل ابراهيم وآل عمران على العالمين﴾ (١).

ورواية علي بن محمد بن الجهم عنه الله: وكان ذلك \_أي الأكل \_ من آدم قبل النبوة، ولم يكن ذلك بذنب كبير استحقّ به دخول النار، وإنما كان من الصغائر الموهوبة التي تجوز على الأنبياء قبل نزول الوحي عليهم، فلمّا اجتباه اللّه وجعله نبياً كان معصوماً لا يذنب صغيرة ولا كبيرة (٢).

أقول: والروايتان الأخيرتان تنافيان ما عن الإمامة من عدم جواز المعاصي ولو صغيرة على الأنبياء ولو قبل نبوّتهم. وهذه الروايات لا تصلح لاثبات عصمة الأنبياء.

١٨ ــأمر اللّه تعالى بإطاعتهم: ﴿أطيعوا اللّه وأطيعوا الرسول وأُولي الأمر مــنكم﴾ <sup>(٣)</sup> وهو يدل على عصمتهم؛ إذ لا يعقل إطاعة الناس للفاسق بل لاللناسي والساهي.

أقول: قد مر جوابه. واطلاق الاطاعة لا تكشف عن العصمة كما توهم، بل هو مقيد بلزوم اتيان الواجبات وترك المحرمات الواقعية عند المكلّفين جمعاً بين الأدلّة، على أن الظاهر من الآية بقرينة (منكم) إرادة أولى الأمر الموجودين في زمان النبي عَمَالِيُهُ ومن القطعي عدم عصمتهم كلّهم.

وهنا وجوه اخرى استدل بها أصحابنا وغيرهم على المدّعي ولكنها أيضاً غير سالمة من النقاش والإشكال فلاحظ تفاسيرهم وكتبهم الكلامية.

19 \_ الإجماع القطعي على عصمتهم، ادعاه جمع من الأقطاب والأركان كالشيخ الصدوق والسيد المرتضى والعلامة المجلسي وغيرهم الله على قال شيخنا الصدوق الله المتقادنا في الأنبياء والرسل والأئمة والملائكة المجلسي أنهم معصومون مطهرون من كل دنس، وأنهم لايذنبون ذنباً صغيراً ولاكبيراً، ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ومن نفى عنهم العصمة في شيء من أحوالهم فقد جهلهم.

وقال المحدث المجلسي الله إن العمدة فيما اختاره أصحابنا من تنزيه الأنبياء والأئمة من كل ذنب ودناءة ومنقصة قبل النبوة وبعدها، قول أئمتنا سلام الله عليهم بذلك، المعلوم لنا قطعاً بإجماع أصحابنا الله عليهم عنا ييده بالنصوص المتظافرة حتى صار من قبيل الضروريات في

<sup>(</sup>١) آل عمران ٣/ ٣٣، والرواية في البحار ١١/ ٧٢.

<sup>(</sup>۲) البحار ۱۱/۸۷.

<sup>(</sup>٣) النساء ٤ / ٥٩.

مذهب الإمامية <sup>(١)</sup>.

أقول: هذا الوجه كبعض الوجوه المتقدّمة، لايثبت اشتراط العصمة في النبوة كما هوالمبحوث عنه في هذا المقام بل عصمة الأنبياء والأئمة خارجة، وكم فرق بين المقامين.

ثم إن للشيخ المفيد في كلاما لا ينبغي إهماله، قال: إن جميع أنبياء الله صلى الله عليهم معصومون من الكبائر قبل النبوة وبعدها وممّا يستخف فاعله من الصغائر كلّها، وأمّا ماكان من صغير لايستخف فاعله فجائز وقوعه منهم قبل النبوّة وعلى غير تعمّد، وممتنع منهم بعدها على كل حال، وهذا مذهب جمهور الإمامية، والمعتزلة بأسرها تخالف فيه (٢).

وقال في مقام آخر في حق الائمة المنظم المنطقة الأنبياء، وإنهم لا يجوز منهم صغيرة الاما قدمت ذكر جوازه على الأنبياء (٣).

فقد جوّز صدور الصغائر عن الأنبياء والأوصياء الميني قبل نبو تهم وولايتهم على جهة غير التعمد، وإنما استثنى النبي الخاتم على أوحده حيث قال: إن نبينا محمداً على أن من لم يعصِ الله عز وجل منذ خلقه الله عز وجل إلى أن قبضه ولا تعمد له خلافاً، ولا أذنب ذنباً على التعمد ولا النسيان، وبذلك نطق القرآن وتواتر الخبر عن أهل محمد عَمَا أنه وهو مذهب جمهور الإمامية، والمعتزلة بأسرها على خلافه... فقال عز وجل اسمه: ﴿ والنجم إذا هوى \* ماضل صاحبكم وما غوى \* أنفى بذلك كل معصية ونسيان (٥). انتهى.

فتراه لم يلحق الأنبياء المَيِّلِ بنبينا الخاتم ﷺ في ذلك ناسباً الفرق وعدم الإلحاق المذكور إلى جمهور الإمامية، مع أن كلام الصدوق والمجلسي \_كما مر نقله \_صريح بخلافه.

هذا وله كلام آخر في شرحه على عقائد الصدوق يخالف هذا المقال، قال: والأنبياء والأئمة من بعدهم معصومون في حال نبوّتهم وإمامتهم من الكبائر كلها والصغائر، والعقل يجوز عليهم ترك المندوب اليه على غير التعمد للتقصير والعصيان ولا يجوز عليهم ترك مفترض،

<sup>(</sup>١) البحار ١١ / ٩١. ولقائل أن يدعى الاطمينان باستناد اتفاق العلماء أو مشهورهم إلى الوجوه السابقة وإلى تأكيد مشائخنا المشهوريين كالشيخ المفيد والشيخ الصدوق والشيخ الطوسي والسيد المرتضى والعلامة المجلسي \_رحمهم الله\_فتبعهم من أتى بعدهم لحسن ظنهم بهم ولفقوا التلفيقات الكلامية المذكورة في المتن ونظائرها لاثباتها والله العالم.

<sup>(</sup>٢) أوائل المقالات / ٢٩.

<sup>(</sup>٣) أوائل المقالات / ٣٥.

<sup>(</sup>٤) النجم ٥٣ / ١ \_ ٢.

<sup>(</sup>٥) اوائل المقالات / ٣٠.

لأن (١) نبينا ﷺ والائمة المسلامين من بعده كانوا سالمين من ترك المندوب والمفترض قبل حال إمامتهم وبعدها (٢). انتهى كلامه.

فقد خصص العصمة قبل النبوة والإمامة بالنبي الأعظم عَلَيْ والأئمة من بعده، ولم يعتقد بعصمة الأنبياء قبل نبو تهم لكن لم يذكر جواز الصغيرة التي لا تستخف فاعلها على الائمة المِينِ فلاحظ و تأمل والله العالم.

وبتعبير آخر أن هنا بحثين:

الأول: اشتراط العصمة في النبي وأنّ النبوّة هل تستلزم العصمة أم لا؟

الثاني: عصمة الأنبياء خارجاً.

أمّا الأول فمقتضى ما تقدم من أدلتهم هو تمكّن النبي من تلقي الوحي وتحمله، وعصمته من الكذب في أدائه، وعدالته في أفعاله بعد تشرّفه بدرجة النبوّة لاغير، نعم لنا دليل آخر يثبت اشتراط العصمة في النبي والإمام، وسندرسه في مقصد الإمامة عند البحث عن شرائط الإمام على مذاق العامة إن شاء الله.

وأمّا الثاني فيدلّ على صحّته و تحقّقه إجماع الإمامية على مامرّ، ومما يؤكد هذا الإجماع تصدّي معظم علماء الاسلام على اختلاف مشاربهم لتوجيه الآيات القرآنية الدالة على صدور بعض المعاصي عن بعض الأنبياء الكرام الميّل وحملها على محامل غير منافية لعصمتهم، على حذو توجيههم الآيات الدالة على تجسّمه تعالى، وهذا أكبر شاهد على أن عصمة الأنبياء الميّل مما ارتكز عليه أذهان المتشرعة، وليس تركيزها إلّا من قبل الشرع، كيف ولولاه لما اتّفق المفسرون وغيرهم على رفع اليد عن ظواهر تلكم الآيات الشريفة.

ثم إني لا أظن بالمطالع الفطن أن يتوهم كون هذا الإجماع دورياً، بدعوى أن حجية الإجماع \_عند أهل الحق \_من جهة كشفه عن رضا المعصوم، والمفروض أن الكلام في العصمة نفسها، فإن فساد هذا التوهم بمكان من الظهور؛ إذ عصمتهم المبيلا في التبليغ وبيان ما هو راجع إلى الشريعة ثابتة عقلاً كما مر، فيكون قولهم بعصمتهم في أفعالهم حجة لامحالة. وإذا انضم إلى الاجماع المذكور الروايات الواردة في المسألة كما ذكرناها في الوجه السابع عشر يصبح المطلوب اظهر (٢). ثم انه يمكن أن يقال: إن الإجماع والأخبار إنما دلا على عصمة الأنبياء من

<sup>(</sup>١) وفي نسخة: إلّا أنّ.

<sup>(</sup>٢) اوائل المقالات / ٦١.

<sup>(</sup>٣) نعم لابد من علاج ما يظهر من قوله تعالى: ﴿... وما أُنزل على ابراهيم واسماعيل...والاسباط﴾ البقرة

حيث إنهم أنبياء فيدلان على اشتراطها في النبوة والامامة أيضاً، فيتّحد البحثان. فتأمل.

وهنا وجه آخر يثبت عصمتهم، وهو أن القرآن يثبت العصمة لمريم أم عيسى الله فبطريق أولى يكون الأنبياء معصومين. لكن في القرآن آيات تنافي العصمة في الجملة، ولم نبحث عنها في هذا الكتاب.

" ويجوز أيضاً ان نستدل عليها بالأخبار التي ذكرناها في الجزء الثاني وهي أخبار الطينة؛ وسنشير إليها إن شاء الله فيما بعد وهي تثبت عصمتهم من العصيان من الأول إلى الآخر.

نعم، من لا يحصل له العلم بالمدّعي بماله من الحدود، من الأدلّة المشار إليها فلابد له من التوقّف، وأن يعتقد في المسألة ما يعتقده صاحب العصر الحجة بن الحسن المهدي \_عجّل الله تعالى فرجه الشريف \_فإن اعتقاده هو الواقع المطابق لما يعتقده جدّه النبي الأعظم عَلَيْلُهُ واعتقاده عَلَيْلُهُ صرف الحق ومتن الواقع. والله ولي العصمة والهداية.

#### الجهة الثالثة: معنى العصمة ومفهومها

الجهة الثالثة من الجهات الباحثة عمّا يتعلق بالعصمة، في تحقيق معناها وتوضيح مفهومها. فنقول: عرفت العصمة بتعاريف، فقيل: إنّها ملكة اجتناب المعاصي مع التمكن منها. وقيل: إنّها ملكة تمنع الفجور، ويحصل بها العلم بمعايب المعاصي ومناقب الطاعات. وقال ابن روز بهان (١): إنّها عند الأشاعرة \_على ما يقتضي أصلهم من استناد الأشياء كلها

 <sup>→</sup> ١٣٦/٢. وقريب منه الآية ٨٤ من سورة النساء، و من قوله تعالى: ﴿وأوحينا إلى إسراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى﴾ ـ النساء ٤ / ١٦٣ ـ من نبوة الاسباط أبناء يعقوب اللهلا .

وفي رواية الثمالي عن الباقر المنظل الطويلة الواردة في حال الأنبياء والنبوات... ثمّ صارت بعد يوسف في الأسباط النبياط النبياط النبياط النبياط النبياط النبياط النبياط النبياء بالبحار / ١١/ ٥١ ـ قال أمين الاسلام الطبرسي في المجمع: والذي يقتضيه مذهبنا أنهم لم يكونوا أنبياء بأجمعهم؛ لعدم عصمتهم لما فعلوا بيوسف انتهى.

وفي رواية حنان بن سدير قال: قلت لابي جعفر للطِّلا: أكان أولاد يعقوب أنبياء؟ قال: لا، ولكنهم كانوا أولاد أنبياء، ولم يفارقوا إلّا سعداء تابوا أو تذكروا مما صنعوا. البحار ١٢ / ٢٩١.

أقول: وذكر بعض المفسرين أن الأسباط المذكورين في هذه الآيات ليسوا أولاد يعقوب، أي ولا دليل على ذلك؛ اذ الاسباط يطلق على مطلق الجماعات، قال الله تعالى في حق بني اسرائيل: ﴿وقطّعناهم اثنتي عشرة أسباطاً أُمما﴾ الأعراف ٧ / ١٦٠.

أقول: والمقام محتاج إلى مزيد تأمل. (١) إحقاق الحق ٢ / ٢٠٢.

إلى الفاعل المختار ابتداءً \_أن لا يخلق الله فيهم ذنباً.

وعن صاحب الياقوت: أنها لطف يمتنع من يختصّ به عن فعل المعصية.

وقال الشيخ المفيد يُؤنج: هي التوفيق واللطف والاعتصام من الحجج بهما عن الذنوب والغلط في دين الله. وعنه أيضاً: أنها لطف يفعله الله بالمكلّف بحيث يمنع منه وقوع المعصية وترك الطاعة مع قدرته عليهما.

وعن السيّد المرتضى رفي انها لطف يفعله الله تعالى؛ فيختار العبد عنده الامتناع من فعل القسح.

وقال المحقّق الطوسي الله في قواعد العقائد: هي كون المكلّف بحيث لا يمكن أن يصدر عنه المعاصى من غير إجبار له على ذلك.

وقال العلامة ﷺ: العصمة لطف خفي يفعله الله بالمكلّف بحيث لا يكون له داع إلى ترك الطاعة وارتكاب المعصية، مع قدرته على ذلك.

وقيل هي فيض إلهي يقوى بها الإنسان على تحري الخير وتجنّب الشّرحتى تصير كمانع له، وإن لم يكن منعاً محسوساً.

أقول: الثالث باطل ببطلان أصله، والأولان لا يلائمان ما عليه الإمامية من مصاحبة العصمة لذيها من أول العمر وحين الولادة؛ إذ كيف تحصل له الملكة الموقوفة على المزاولة والمباشرة التي لا تتحقّق إلا بمرور الزمان.

ويظهر من القاضي الشهيد في إحقاق الحق وبعض متكلّمي العامّة أنّهما من الفلاسفة دون العدلية.

وأما الكلام حول التعاريف المذكورة في كلمات أعلام الإمامية في فيقع في ضمن أمور: الأول: أغلب التعاريف المذكورة يفسّر العصمة باللطف؛ ولا شك أن هذا اللطف أقوى وآكد من اللطف الذي أوجبوه على الله تعالى بالنسبة إلى عامّة المكلّفين؛ فإنّه لا يمنع عن صدور المعاصي ولو كانت كثيرة، ولطف العصمة مانع عنها مطلقاً، وفسّر هذا اللطف بعض السادة الفضلاء بقوّة العقل وكمال الفطانة والذكاء ونهاية صفاء النفس وكمال الإعتناء بطاعة الله.

وقال العلّامة الحلّي يُؤُكُّ في شرح التجريد (١): وأسباب هذا اللطف أُمور أربعة:

أحدها: أن يكون لنفسه أو لبدنه خاصّة تقتضي ملكة مانعة من الفجور، وهـذه المـلكة مغايرة الفعل.

<sup>(</sup>١) شرح التجريد / ٢٢٨.

الثاني: أن يحصل له علم بمثالب المعاصي ومناقب الطاعات.

الثالث: تأكيد هذا المعلوم بتتابع الوحي والإلهام من اللَّه تعالى.

الرابع: مؤاخذته على ترك الأولى بحيث يعلم أنه لا يترك مهملاً، بل يضيق عليه الأمر في غير الواجب من الأمور الحسنة، فإذا اجتمعت هذه الأمور كان الإنسان معصوماً. انتهى كلامه.

أقول: الأمران الأخيران يحتاجان إلى دليل يدلّ عليهما، وأخذ الملكة في الأمر الأول قد عرفت منافاته لمذهب الإمامية. فكأن الأوجه في تفسير اللطف ماذكره الفاضل المتقدم أولاً.

فالمعصوم لمكان هذه الألطاف الإلهية تنفر نفسه عن مخالفة الله تعالى كما تنفر نفوسنا عن أكل ما تنفر الطباع منه كالجيف ونحوها؛ ولذا يقول يوسف الصديق الله : ﴿ رَبِّ السَّجِن أَحَب إلى مما يدعونني ﴾ (١). فتأمل.

الثاني: هل يعتبر في العصمة عدم إرادة العصيان وترك الطاعة أم لا؟ صريح ما سبق من العلامة الله هو الأول، ووافقه المحقق اللاهجى (٢) فقال:

اعلم أن العصمة غريزة (٢) يمتنع بها صدور داعيه الذنب، وبامتناعها يمتنع الذنب مع القدرة عليه، والفرق بينها وبين العدالة أن العدالة ملكة مانعة عن صدور المعصية في الأغلب لاعن صدور إرادتها، فصدور المعصية مع العدالة غير ممتنعة، لكنّه مع العصمة غير ممكنة وإن كانت القدرة عليها حاصلة، فإن الامتناع بسبب عدم الدّاعي لا ينافي المقدورية. انتهى.

أقول: إن كان قصد المعصية غير محرّم فامتناعه بالعصمة محتاج إلى دليل فتأمل (٤)، وإن كان محرّماً فلابد من امتناعه بملكة العدالة أيضاً. وأمّا حرمة القصد المذكور وعدمها فهي مع طول ذيلها وتعارض أدلّتها غير مربوطة بهذا العلم، فلتطلب من محلّها.

ومهما يكن من أمر، فما ذكره هذان العلمان \_ولعلّه مختار الجميع \_هو الموافق لقوله تعالى: ﴿ولقد همّت به وهمّ بها لولا أن رأى برهان ربّه﴾ (٥) فإنّه يدلّ على أنّ إرادة الزنا \_ وهو ألذّ المشتهيات النفسانية \_لم تتحقّق من يوسف الله كما عن الرضا الله لقد همّت به ولولا أن رآى برهان ربّه لهمّ بها كما همّت لكنّه معصوم، والمعصوم لايهمّ بذنب ولا يأتيه، ولقد حدثني أبى عن أبيه الصادق الله أنه قال: همّت بأن تفعل، وهمّ بأن لا يفعل.

<sup>(</sup>۱) يوسف ۱۲ / ٣٣.

<sup>(</sup>۲) سرمایه ایمان / ۵٦.

<sup>(</sup>٣) فسّر هذه الغريزة في (گوهر مراد) بقوّة العقل بحيث توجب مقهورية سائر القوى.

<sup>(</sup>٤) وجهه أن إرادة المعصية كاشفة عن خبث النفس وشدّة كدورتها فلا تناسب النفس المعصومة.

<sup>(</sup>٥) يوسف ٢٢ / ٢٤.

وفي رواية أُخرى عند الله أيضاً ... فإنها همّت بالمعصية وهم يوسف بـ قتلها أن اجـبرته لعظم ما داخله، فصرف الله عنه قتلها بسهولة (١).

ولا يخفى أنّ هذه الوجوه الثلاثة ممكنة الانطباق ولا تنافي بينها.

وعلى الجملة: أن ما يميّز العصمة عن العدالة أمور:

١ \_قصد المعصية فإنّه ينافي العصمة، ولا ينافي العدالة بناءً عـلى عـدم حـرمة القـصد المذكور.

٢ \_إن العدالة مانعة عن المعصية غالباً، ولا ينافيها العصيان ندرة. في حين أن العصمة تمنع عنها كلية.

٣\_إن العدالة قابلة للزوال بسهولة \_كما وقع كثيراً \_بخلاف العصمة فإنها لايمكن زوالها كذلك.

٤\_صحة تحقق العدالة في كل وقت من أوقات العمر، بخلاف العصمة فإنها من أول العمر.
 ٥\_اختصاص العدالة بالابتعاد عن المعاصي عمداً، وشمول العصمة للاجتناب عنها عمداً وسهواً؛ إذ نفي السهو إما داخل في مفهوم العصمة أو لازم لها.

آرعدم منافاة الصغيرة للعدالة عند كثير من العلماء، ومنافاتها للعصمة.

٧\_إمكان معرفة العدالة لكلّ أحد، بخلاف العصمة فإنها مجهولة إلّا لله تعالى أو من أخبره اللّه تعالى.

٨\_إمكان استحقاق العادل للعقاب دون المعصوم؛ فإن الذنب النادر لا ينافي العدالة،
 ولكنه يوجب استحقاق العقاب، وتفرض نسيان العادل عنه لئلا يقال: إنه يتوب.

٩ \_عدم حجّية قول العادل إلا بدليل، بخلاف قول المعصوم فإنّه حجّة بلا شك لإيرائه
 العلم البتي بالمخبر به. فما ذكره بعض بسطاء العامة من الاعتراف بعصمة أمير المؤمنين وانكار
 حجية قوله في الشرع تهافت واضح.

١٠ \_ قطّعية ثبوت العدالة لغير الأنبياء وأئمة آل محمدﷺ وعدم قطعية ثبوت العـصمة لغيرهم سوى الصدّيقة الطاهرة سلام اللّه عليها أي مريم بنت عمران وفاطمة الزهراء.

١١ \_ العدالة كسبية يمكن حصولها لكل أحد، والعصمة موهبية من الله تعالى كما يظهر وجهه من تعريفها المتقدم.

١٢ \_ العدالة يجب تحصيلها على كلّ مكلّف فإنّها عبارة عن ارتكاب الواجبات وترك

<sup>(</sup>١) والروايتان غير معتبرتين سنداً.

المحرمات. والعصمة لا يجب تحصيلها قطعاً واتفاقاً، بل هي غير اختيارية.

الثالث: المستفاد من التعاريف المذكورة قدرة المعصوم على فعل الحرام وترك الواجب، فلا تكون العصمة مانعة عن القدرة، والظاهر أنها مسلّمة بين الإمامية، وقطعية في نفسها أيضاً؛ إذ المعصوم مكلّف، والمكلّف يجب أن يكون مختاراً. وأيضاً قد عوتب بعض المعصومين على بعض أفعالهم وهو دليل الاختيار.

وذهب قوم إلى أنه غير متمكّن من العصيان لاختصاصه في بدنه أو نفسه بخاصّة تقتضي امتناع إقدامه على المعصية.

وقال بعض المعتزلة: إن العصمة هي القدرة على الطاعة وعدم القدرة على المعصية.

لكن كلا القولين فاسد، بل الثاني تناقض بحت؛ فإن القدرة على الصلاة مثلاً عين القدرة على الصلاة مثلاً عين القدرة على تركه، فتدبّر.

الرابع: المأخوذ في جملة من التعاريف المذكورة عنوان المكلف، وهذا لا يناسب مذهبهم من إثبات العصمة للمعصوم قبل تعلق التكليف به، ولا دليل على إسقاط شرط البلوغ في حقه في الأصول والفروع جملة، ولعل نظر من أخذه قيداً إلى زمان تكليف المعصوم؛ لأنه العمدة، أو يقال: إنّه لا تكليف لغير البالغ فلا عصيان بالنسبة إليه فلا يعقل العصمة في حقّه بمعناها المصطلح، وإنما يطلق عليه العصمة في تلك الحال بلحاظ مجرد عدم ارتكابه تلك الأعمال التي يحرم عليه بعد البلوغ (١)، ولكن يشكل الأمر في الواجبات فإنّها مستحبّة للمميّز فيصدق الإطاعة على إتيانها، إلّا أن يراد بها الإطاعة الواجبة.

الخامس: المستفاد من أكثر التعاريف أن المعتبر في مفهوم العصمة هو ترك المحرمات وإتيان الواجبات، وأمّا فعل المندوبات وترك المكروهات فلا يعتبران فيه.

أقول: والوجوه المتقدمة أيضاً لا تثبت اعتبارهما فيه، غير أنّ الالتزام به مشكل، ولا أظنّ بهؤلاء الفحول الا ماجد أيضاً أن يلتزموا به (٢)؛ ولذا اشتهر أنّ فعل المعصوم يكشف عن الرجحان، وهذا لايتمّ إلّا ببطلان احتمال إتيانه المكروه، فتدبّر.

السادس: يفهم من التعاريف المتقدمة أنَّ نفي السهو والنسيان مطلقاً غير داخل في العصمة،

<sup>(</sup>١) يظهر من بعض الروايات المعتبرة سنداً في كتاب الحج وغيره عدم العصمة عبل البلوغ في بعض المحرّمات أو ترك الواجبات، ثمّ أن من أن المقطوع خارجاً ترك الصلاة والصيام ونحوها في زمان صباوتهم، ولا وجه للغلو.

<sup>(</sup>٢) لكن يظهر من السيد المرتضى والمجلسي قِرِيًا التزام ذلك، وأن ترك الأكل من الشجرة كان مستحباً لآدم فأكل منه لاحظ البحار ١٩٨/١١.

وإنَّما المعتبر هو إتيان الواجب وترك الحرام.

نعم، أخذ المفيد في تعريفه نفي الغلط في الدين فقط، ولعلّ نظرهم في ذلك إلى أنّه في الواجبات والمحرّمات من لوازم العصمة لا من مقوّماتها لكن فيه نظر، فكان الأنسب بمذهب الإمامية اعتبار نفي السهو والنسيان في تعريف العصمة.

ثم إنّ للمقام ذيلاً طويلاً سنتعرّض له في بحث عصمة النبي الخاتم والرسول الأعظم عَلَيْكُ الله الله تعالى. والحق أن المقام في طوله وعرضه غير واضح، ولابد للمحقّقين من بحث مستأنف فيه بعيداً من الإفراط والتفريط ولا أرى لزوماً في تقليد المشهور أو المنسوب إلى المشهور. وأنا أقول: والله ألعالم. هذا بعض الكلام حول العصمة وهي الشرط الأول في النبي.

الشرط الثاني: أفضلية النبي من غيره

وبرهانه: أنَّ النبي إمّا أن يكون مساوياً لغيره في الفضل، أو أنقص منه، أو أفضل، ولا رابع. والأول ممتنع للترجيح بلا مرجّح. والثاني ترجيح المرجوح على الراجح؛ وهو قبيح أيضاً؛ ويدلّ عليه قوله تعالى: ﴿ أفمن يهدي إلى الحقّ أحقّ أن يتبع أمَّن لا يهدّي إلّا أن مهدى ﴾ (١).

فيتعين الثالث وهو المطلوب.

قال العلامة الحلّي الله في شرح التجريد (٢): ويدخل تحت هذا الحكم كون الإمام أفضل في العلم والدين والكرم والشجاعة وجميع الفضائل النفسانية والبدنية.

أقول: لافرق بين الإمام والنبي من هذه الجهة، وإنما خصّصه؛ لأنّه مورد بحثه.

وقال جمع من الفضلاء (٣): يجب أن يكون أفضل أهل زمانه، عالماً بجميع العلوم التي تحتاج رعيّته إليها.

أقول: أمّا ما ذكره العلامة فهو ممّا لادليل عليه، بل الذي يقتضيه البرهان المذكور أفضلية النبي من غيره فيما يرجع إلى الدين فقط لا في جميع الكمالات والصناعات وكأنّه واضح، بل في التنزيل: ﴿ وأخي هارون هو أفصح مني ﴾ (٤). مع أن هارون تابع لموسى الله لكونه من أولي العزم. نعم، يفضّل الله أنبياءه بكل ذلك في مقام التحدّي والإعجاز إذا اتّفق وهذا غير مورد البحث.

<sup>(</sup>۱) يونس ۱۰ / ۳۵.

<sup>(</sup>۲) شرح التجريد / ۲۲۹.

<sup>(</sup>٣) لاحظ كفاية الموحدين ١/٥١٤، حتى اليقين للسيد شبّر ١/٩٩ سبيل النجاة ١٠٦/١.

<sup>(</sup>٤) القصص ٢٨ / ٣٤.

وأمّا ما ذكره هؤلاء الفضلاء فالواقع على خلافه فإنّ موسى اللِّهِ من أهـل زمـان خـضر وهارون الله مع أنه أفضل منهما، وإبراهيم الله من أهل زمان لوط الله وهو أفضل منه. وخـضر لاختصاصه ببعض الجهات أفضل من موسى في تلك الجهة.

ثم إن أصل الدليل القائم على أفضلية النبي غير تام عندنا، ويظهر وجهه لمن راجع ما ذكرناه حول حديث الترجيح بلا مرجّح (١) فإنّه يعرف أن تقديم أحد المتساويين على الآخر إذا كان طبيعي الفعل لازماً وذا ملاك ليس بقبيح ولا بمحال (٢) فالبرهان المذكور لا يثبت إلّا عدم كون النبي مفضولاً. ولا ينبغي الغلو والمبالغة في المباحث العلمية لا سيّما الاعتقادية.

نعم، الأمر في الخارج كما ذكروا، قال الله تعالى: ﴿ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلاً هدينا ونوحاً هديناه من قبل ومن ذريّته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهرون وكذلك نجزي المحسنين \* وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كلٌّ من الصالحين \* وإسماعيل واليسع ويونس ولوطاً وكلاً فضّلنا على العالمين ﴾ (٣) فكون الأفضلية شرطاً شيء، وكون النبي خارجاً أفضل شيء آخر.

وعلى الجملة: مقتضى الحكم العقلي عدم مفضولية المبعوث من المبعوث إليهم وممّن يصحّ بعثه إليهم؛ لئلا يلزم ترجيح المرجوح على الراجح، لكنّ الله حيث أعطاه العصمة جعله أفضل أهل زمانه سوى المعصومين الآخرين، بل الأفضلية ثابتة له من أوّل رشده بناءً على أنه معصوم من أول العمر كما عليه مشهور الإمامية. وأمّا نبيّنا الأكرم وأوصياؤه الكرام فهم أفضل من جميع البشر قاطبة كما سيأتي دلائله، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.

#### الشرط الثالث: كمال العقل والذكاء والفطنة (٤) وقوّة الرأي وعدم السهو

ذكرها جمع منهم المحقق الطوسي فيُّ في تجريده.

<sup>(</sup>١) الجزء الأوّل في بحث الحكمة.

<sup>(</sup>٢) ولذا ورد في بعض الروايات تساوي الحسنين المُؤلِين في الفضل مع أن الحسن المُؤلِد كان إماماً في حسين أنّ الحسين المؤلِد لم يكن بإمام. وأما بناءً على قولهم فيلزم أفضلية الحسن المؤلِد مع أنها غير مقطوعة وسسيأتي بحثها.

<sup>(</sup>٣) الأنعام ٦ / ١٤ ـ ٨٦.

<sup>(</sup>٤) قيل الفرق بين الذكاء والفطنة أن الأول أخصّ من الثاني فإنّ الذكاء شدّة قوّة نفس معدّة لاكتساب الآراء، وتسمّى هذه القوّة الذهن، وجودة تهيئتها لتصوير مايرد عليها من الغير، الفطنة. وقيل الذكاء سرعة الانتقال، والفطنة عدم الوقوع في الغلط في مغالطات الغير والمباحثات.

أقول: اعتبارها في النبي واضح، فإن كلّ عاقل إذا أراد نصب أحد لإكمال أمره لاينصب إلّا من كان لائقاً به وكافياً بشأنه، وإلّا لعدّ ناقضاً لغرضه. وكان من السفهاء، فالحكيم القديم إذا أراد هداية قوم وإسعادهم بامتثال قانون شامل لجميع نواحي حياتهم وجهات آخرتهم فللبدّ أن يرسل شخصاً كاملاً من جميع الجهات المحتاجة إليها هداية الناس.

وعن رسول الله ﷺ: «أما قسّم الله شيئاً أفضل من العقل فنوم العاقل أفضل من سهر الجاهل... ولا بعث الله نبيّاً ولا رسولاً حتى يستكمل العقل ويكون عقله أفضل من (جميع عقول) أُمته (۱)» انتهى.

والمسألة ضرورية أو قريبة منها، نعم في عدّها شرطاً مستقلاً نظر؛ إذ الظاهر أنّها راجعة إلى العصمة كما يظهر ممّا تقدم.

#### الشرط الرابع: تنزّهه

ويقصد به تنزّهه عمّا ينفر عنه الطباع كدناءة الآباء وعهر الأُمهات والرذائل والأفعال الدالة على الخسّة، كما ذكره جماعة ونقله العلّامة الله عن الإمامية (٢)؛ وذلك لأنّ النبي إذا كان منفوراً للناس لا ينقادون لأوامره وتكاليفه. وهذا نقض لغرض الواجب الحكيم، وهو لمكان قبحه ممتنع عليه.

أقول: الأوصاف الرذيلة والأفعال الدنيئة تابعة لغلبة القوة الشهوية أو الغضبية على العاقلة، وحيث إنّ المعصوم عقله يغلب على شهوته وغضبه كما عرفت فلا موضوع لها في حقه.

وأما نفي عهر الأمهات فممّا لاشكّ فيه، فإن اللّه تعالى لايجعل نطف أوليائه المصطفين الأخيار إلّا في أرحام طاهرة، بل ذكر هذا الموضوع لايخلو عن سوء أدب بالنسبة إليهم الميّلاً.

وبالجملة: ماذكروه في هذا المقام وإنكان متيناً لكن بملاك ذكرناه دون ملاك التنفير، فإنّ بطلانه غير واضح؛ لما تقدّم من أنّ الغرض يقوم بإتمام الحجّة وقطع المعذرة، ولا دليل على لحاظ طبائع الناس، بل وظيفة الرسول تعديل طباعهم وتحديد ميولهم؛ ولذا لم يسمع إلى قول القائل: ﴿لولا نزّل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم﴾ (٣) وقولهم: ﴿مالهذا الرسول يأكل الطعام ويمشى في الأسواق﴾ (٤).

<sup>(</sup>١) أُصول الكافي ١ /١٣، وسندها مرفوع غير معتبر.

<sup>(</sup>٢) إحقاق الحقّ ٢ / ٢٢٧.

<sup>(</sup>٣) الزخرف ٤٣ / ٣١.

<sup>(</sup>٤) الفرقان ٧ / ٧.

بل ربما يجعل الله صبيّاً مطاعاً وإماماً على الشرق والغرب كإمامنا الجواد التقي ﷺ والنبي المكرّم العظم عيسى بن مريم والنبي الزاهد يحيي بن زكريا الله عالم عيسى بن مريم والنبي الزاهد يحيي بن زكريا الله على المكرّم العظم عيسى بن مريم والنبي الزاهد يحيى بن زكريا الله الله على ا

فمراعاة طباع الناس في بعض الموارد تفضُّل منه تعالى لا أنها واجبة عليه عقلاً.

الشرط الخامس: عدم كفر آبائهم وأُمّهاتهم

قال بعض الفضلاء (أ): المشهور بين الإمامية، بل حكي عليه الإجماع أنّه يحب تنزيه الأنبياء عن كفر الآباء والأُمهات. وعندي في ذلك نظر؛ إذ لم يتم دليل عقلي قطعي على اشتراط ذلك، والدليل النقلي إنّما صحّ بالنسبة إلى آباة النبي عَمَالَ دون سائر الأنبياء لاسيّما الخضر عليه فالتوقف في ذلك أولى، وأُمّهات سائر الأئمة المَنْ لم تكن في مبدأ أمرهن على الإسلام.

نعم، الذي يظهر من النقل ويساعده العقل اشتراط كونهنّ عفيفات طاهرات نجيبات منزّهات ومسلمات حين انعقاد النطفة في أرحامهنّ؛ لأنّ النطفة لمّا كانت دائماً في الأصلاب فينبغي الإسلام بخلاف الأرحام. هذا كلامه.

والمتحصّل عدم الدليل على هذا الشرط، إن لم يكن الدليل القطعي على خلافه. وبالجملة ادعاء الشهرة والإجماع والاعتماد على الاستحسانات لا قيمة لها. وما حصبه هذا الفاضل من الفرق بين الأصلاب والأرحام شيء مخالف للطب الحديث، بل للواضحات العقلائية أيضاً.

وأما الدليل على إسلام آباء النبي والأئمة الله فهو الأخبار المتواترة وإجماع الفرقة المحقّة (٢)، كما قيل.

فإن قلت: فما تقول في والد إبراهيم الخليل العِلا؟

قلت: إنه مسلم موحد كما يظهر من قوله تعالى حكاية عن إبراهيم: ﴿ ربنا اغفرلي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب﴾ (٣) فإن هذا الدعاء صدر منه الله في أواخر حياته، كما يظهر من الآيات السابقة على هذه الآية بضميمة مراجعة التفسير والتاريخ، ولوكان والده غير مسلم لما جاز الدعاء له، كما ينطق به القرآن: ﴿ وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلاّ عن موعدة وعدها إياه فلمّا تبيّن له أنه عدو للّه تبرأ منه ﴾ (٤) ومنه يظهر أيضاً أن هذا الأب ليس والد إبراهيم، وإنّما هو شخص آخر أُطلق اللفظ عليه بعناية، وإلّا لجاء التناقض بين الآيتين كما

<sup>(</sup>١) وهو السيد عبد الله شبّر، حق اليقين ١/ ٩٩.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار ١٢ / ٤٩.

<sup>(</sup>٣) إبراهيم ١٤ / ٤١.

<sup>(</sup>٤)التوبة ٩ / ١١٤.

لا يخفى، فافهم <sup>(١)</sup>.

#### الشرط السادس: إظهار المعجزة على يده كما قيل

والحقّ أنّه معرّف للنبي لا أنه شرط لنبوّته، فلو عرفت النبوّة من غير ظهور معجزة وجب التصديق قطعاً، وهذا واضح.

#### الشرط السابع: إتيانه بشريعة

وهو ما ذكره جمع من المعتزلة من لزوم إتيان النبي بشريعة قالوا: لا يــجوز أن يــبعث إلّا بشريعة؛ لأنّ العقل كافٍ في العلم بالعقليات، فالبعثة تكون عبثاً.

ويرده مامر من أن النبي يقرّرهم ويثبتهم على العقليات المذكورة، بل ربّما لا يتيسرفهم العقليات لجميع آحاد الأُمّة إلا بالرسول، كما يعرف وجهه مما تقدم. وأيضاً النبي كالمرشد لأُمّته في نظام اجتماعهم، ومع ذلك يكون قاضيت بين الناس ونذيراً وبشيراً وحافظاً ومبيّناً لشريعة من قبله من أُولي العزم كما سيأتي بيانه، فللنبي فوائد مهمّة لأُمّته فلا يكون بعثه عبثاً.

قال المفيد (٢٦): واتفقوا \_ أي الإمامية \_على جواز بعثة رسول يجدد شريعة من تـقدّمه. واجتمعت المعتزلة على خلافه، هذا تمام الكلام حول ما اعتبروه في النبوّة، وقد عرفت أنّ بعضه غير شرط في النبوّة، والله العالم بحقائق الأُمور.

<sup>(</sup>١) نعم، يبقى سؤال آخر وهو أنّ إبراهيم المنظِ قال: «كما في سورة الشعراء ٢٦ / ٨٦»: ﴿واغفر لأبي إنّه كان من الضالين﴾ وظاهر كلمة «كان» أنّ دعاءه لأبيه بعد موته ضالاً وهو غير صحيح، ولابدّ من حلّ هذا الإشكال بوجه معقول.

<sup>(</sup>٢) أوائل المقالات / ١٢.

#### المبحث الثالث

# في إثبات النبوة

منصب النبوّة ليس أمراً محسوساً يسهّل تصديق مدّعيه أو تكذيبه، بل هـو أمر معنوي لاتناله الحواس، فلابدّ لإثباته من دليل وإلّا لم يثبت، بل لم يجز قبوله للناس، ولا يستحقون العقاب لمخالفتهم مدّعي النبوّة ولو كان محقّاً واقعاً فإنه من العقاب على أمر غير ثـابت وهـو قبيح.

ثم إنّ الدليل المذكور على قسمين لاثالث لهما:

#### الأول: التنصيص

وهو تنصيص النبي المعلوم نبوته على نبوة شخص آخر فإنّه يثبت نبوته قطعاً،؛ ولا فرق بين كون النبي الناص مقدّماً زماناً على النبي المنصوص عليه، وبين كونه متأخّراً كنبيّنا الأعظم عَلَيْ الله على من سبقه من الأنبياء الكرام المُثِلِّ كافّة، بل لا طريق لنا إلى إثبات نبوتهم أصلاً سوى نصّ نبيّنا الخاتم عَلَيْ وبين كونه مقارناً له، وهكذا في الإمام عندنا، نعم لا يعقل نصّ الإمام المقارن على إمام آخر في زمانه؛ لبطلان وجود إمامين ناطقين في عصر واحد كما سيأتي بيانه إن شاء الله.

#### الثاني: إظهار المعجزة

وهو الأصل العمدة في هذه المسألة، وتحقيق المقام بذكر فوائد:

# الفائدة الأُولى: معنى الإعجاز

إنّ الإعجاز في اللغة بمعنى الفوت، ووجدان المعجزة وإحداثه كالتعجيز، يــقال: أعــجزه الأمر الفلاني، أي فاته ويقال: أعجزته أي وجدته عاجزاً، أو جعلته عاجزاً.

وفي الاصطلاح: أن يأتي المدّعي لمنصب من المناصب الإلهية، بـما يـخرق نـوامـيس

الطبيعة ويعجز عنه غيره شاهداً على صدق دعواه. ذكره بعض أساتذتنا في مدخل تفسيره (١) وعرّفه المحقّق الطوسي بقوله (٢): المعجزة هو فعل خارق للعادة يعجز عن أمثاله البشر مقروناً بالتحدى.

أقول: لابدّ من إضافة قيد آخر عليه كما ذكره في تجريده، وهو مطابقته للدّعوي.

والأوضح أن يقال: إنّه أمر خارق للعادة صادر عقيب دعوى النبوّة أو الإمامة مطابقاً لها، ولا يمكن لبشر معارضته، وليس معناه التصرف في الأُمور الممتنعة أو الواجبة؛ ضرورة بطلان التأثير والتأثّر في الضروريات، بل لو ادّعى أحد ذلك لكان نفس الدّعوى المذكورة دليلاً على كذبه وبساطته.

وهل الإعجاز بمعنى عدم سبب طبيعي للعمل؛ بل بمجر د إرادة الله تعالى يوجد؟ أم بمعنى وجود علّة مادّية طبيعية خفيّة على الناس؟ فيه وجهان ذهب بعض أعلام العصر إلى الثاني قال (٢)؛ قوله تعالى: ﴿قد جعل اللّه لكلّ شيء قدراً ﴾ (٤) يدل على ثاني الوجهين فإنّها (الآية) تدل على أنّ كلّ شيء من المسببات أعمّ من ما تقتضيه الأسباب العادية أو لا تقتضيه، فإنّ له قدراً قدّره الله سبحانه عليه وارتباطات مع غيره من الموجودات، وإن كانت الأسباب العادية مقطوعة عنه غير مرتبطة، فالآية تدلّ على أنّه تعالى جعل بين الأشياء جميعاً ارتباطات واتصالات؛ له أن يبلغ إلى كلّ ما يريد من أيّ وجه شاء، وليس هذا نفياً للعلّية والسببية بين الأشياء، بل إثبات أنّها بيد الله سبحانه يحوّلها كيف يشاء وأراد. ففي الوجود علّية وإرتباط حقيقي بين كلّ موجود وما تقدّمه من الموجودات المنتظمة، غير أنّها ليست على ما نجده بين ظواهر الموجودات بحسب العادة، بل على ما يعلمه اللّه وينظمه.

وهذه الحقيقة هي التي تدلّ عليها آيات القدر كقوله تعالى: ﴿وَإِنْ مَنْ شَـيّ اللّ عـندنا خَزَائنه وَمَا نَنزّله إِلاّ بقدر معلوم﴾ (٥) وقوله تعالى: ﴿إِنَّا كُلّ شيء خلقناه بقدر﴾ (٦) وقـوله تعالى: ﴿ الذي خلق فسوى \* الذي قدّر فهدى﴾ (٧)... فإنّ الآية الأُولى وكذا بقيّة الآيات تدلّ

<sup>(</sup>۱) البيان /۲۰.

<sup>(</sup>٢) شرح قواعد العقائد / ٧١.

<sup>(</sup>٣) تفسير الميزان ١ / ٧٦.

<sup>(</sup>٤) الطلاق ٦٥/٣.

<sup>(</sup>٥) الحجر ١٥ / ٢١.

<sup>(</sup>٦) القمر ٥٤ / ٤٩.

<sup>(</sup>V) الأعلى X / Y \_ T.

صراط الحق / ج ٣

ان صوراط العق الج

على أنّ الأشياء تنزل من ساحة الإطلاق إلى مرحلة التعيين والتشخّص<sup>(١)</sup> بتقدير منه تعالى وتحديد يتقدّم على الشيء وصاحبه، ولا معنى لكون الشيء محدوداً مقدراً في وجوده إلّا أن يحدّد ويتعيّن بجميع روابطه التي مع سائر الموجودات، والموجود المادي مر تبط بمجموعة من الموجودات المادّية الأُخرى.

ومن هنا يستنتج أنّ الأسباب العاديّة التي ربّما يقع التخلّف بينها وبين مسبباتها ليست بأسباب حقيقة، بل هناك أسباب حقيقية مطّردة غير متخلفة الأحكام والخواص انتهى.

أقول: لا شك أن المعجزة ليست أمراً بلا سبب، وإنّما نقول أن سببها غير عادي ومألوف، والألم يكن معجزة كالأقمار الصناعية والتلفزيون وجملة من المخترعات المعقدة اليـوم، بـل سببها غير عادي. سواء أكان مادياً أو غير عادي حسب اختلاف الموارد، فالمعجزة \_كفيرها\_لا تنقض قانون العلية العامة.

الفائدة الثانية: في تفصيل ما أجملنا في تعريف المعجزة، وبيان شرائطها

هي أمور:

ا \_ إمكان الدّعوى التي أُقيمت لأجلها المعجزة عقلاً ونقلاً، فلو ادّعى أمراً على خلاف العقل والنقل يكون نفس الدّعوى باطلة ومبطلة لمعجزته فلا يسمع قوله، كما إذا ادّعى أحد أنّه قديم أو أنّه شريك للواجب أو ادّعى \_ في هذه الأعصار التي أصبحت خاتمية نبيّنا الأكرم ﷺ من ضروريات الدين \_ النبوة فإنّه لا شكّ في بطلان معجزته.

Y \_ صدور المعجزة لإثبات دعوى منصب من المناصب الإلهية (٢)، وإلّا فهي موسومة بالكرامة دون المعجزة اصطلاحاً، وهذا كخوارق العادات الصادرة من أولياء الله الذين جعلوا أهواءهم تابعة للتكاليف الدينية الإلهية مع عدم ادّعائهم شيئاً من المناصب الربّانية. وهي قطعية؛ للنقل المتواتر، ولدلالة القرآن عليها كما في قصّة آصف بن برخيا، ومريم ابنة عمران، فلا مجال للتشكيك في صحة الكرامات المذكورة وصدورها عن الصالحين.

فما من جماعة من المعتزلة أو مشهورهم: من منع إجراء الخوارق المذكورة على أيدي غير

<sup>(</sup>١) نظره في هذه العبارة إلى مقام الكثيرة في الوحدة وإن بسيطة الحقيقة كلّ الأشياء. وقد مرّ نقده في الجزء الثاني من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٢) قد تقدم في الجزء الثاني، بل في الجزء الأوّل أيضاً: أن إثبات النبوات على قواعد أهل السنة والجماعة غير ممكن فإنهم يرون استحالة تعلل أفعاله تعالى بالأغراض، فلاحظ.

الأنبياء، مستدلين عليه باستلزامه انحطاط رتبة الأنبياء، والتنفير عنهم لاشتراك غيرهم معهم إذا حينئذ في العلة الموجبة للطاعة، أعني المعجزة، وباستلزامه كثرة وقوعها الخارجة عن حد الإعجاز، وباستلزامه عدم امتياز النبي عن غيره، وباستلزامه عدم دلالتها على صدق مدّعي النبوّة حينئذ لثبوتهافي غيره أيضاً، والعامّ لا يدلّ على الخاصّ، وباستلزامه جريانها على يدكل صادق إذا جرى على يد بعضهم بعدم الترجيح، ضعيف جداً.

أما الدّعوى نفسها فلما عرفت.

وأما الأدلّة فيزيف أوّلها وثانيها بقلّة هؤلاء الرجال الأوحديين في كلّ عصر ومصر، وبندرة جري الكرامة على أيديهم، وثالثها ورابعها بخروجهما عن محلّ الكلام، فإنّ النبي يدّعي منصباً، والولي لا يدّعيه كما هو المفروض. وخامسها بأنّ جريانها إنّما هو على يدي بعض الخلّص من الصلحاء لا على يدي كلّ صادق. فهذه التلفيقات واهية لا يعتنى بها.

فالمتحصّل: أنّ المعجزة تصديق لدعوى النبي، والكرامة تكريم لشأن الولي.

٣\_صدورها بعد الدّعوى لا قبلها بكثير، وإلّا كانت إرهاصاً لا إعجازاً، كتكلّم عيسى في المهد، وانكسار إيوان كسرى، وغور ماء بحر ساوه، وتسليم الأحجار، وتظليل الغمام من الشمس وغيرها على الرسول الخاتم عَلَيْ على ما حكي. وإنّما سمّيت إرهاصاً؛ لأنّها تصدر لتأسيس النبوّة التي يدّعيها فيما بعد؛ إذ معنى الإرهاص هو التأسيس والجعل. وفسّره اللاهيجي وغيره بالانتظار، لكن فيه نظر.

والفرق بين الإرهاص والكرامات مع اشتراكهما في عدم الدّعوى معهما تعقب الدّعوى في الأول دون الثاني. وربّما يطلق الكرامة على الإرهاص ولا مشاحّة في الاصطلاح، شم إنّ المانعين عن الكرامات قد اختلفوا هنا فجوّزه بعضهم وأنكره الآخرون (١).

٤ \_ كونها مطابقة للدّعوى، وإلّا فتسمّى مكذبة كما في قصّة مسيلمة، فقد نقل \_ والله العالم \_ انّه لما ادّعى النبوّة، فقيل له: إنّ رسول اللّه عَيَلُهُ دعا لأعور فردّ اللّه عينه الذاهبة. فدعا مسيلمة لأعور فذهبت عينه الصحيحة! وإنّه تفل في بئر قليلة الماء ليكثر ماؤها فغار جميع ما فيها من الماء! وإنّه أمرّ يده على رؤوس صبيان بني حليفة وحنّكهم، فأصاب القرع كلّ صبي مسح رأسه، ولئع كلّ صبي مسح حنّكه! فمثل هذا العمل الخارق للعادة يكذب صاحبه وإن يعجز غيره.

ومن المكذبة أن يقول المدّعي: أنا أُنطق هذا الشجر فنطق الحجر، أو نطق الشجر لكن

<sup>(</sup>١) لاحظ شرح التجريد للعلّامة الحلي تُنِّئُ / ٢٢٠.

بتكذيبه. وفائدة المكذّبة مع أن عدم جري المعجزة دليل على كذبه، كونها أبلغ في بطلان الدّعوى وأظهر في كذبه، فليست بلغو كما زعمه مانعو الكرامات وحكموا بامتناعها لأجل ذلك.

٥ ـ اقترانها بالتحدي بأن يقول للمخاطبين: إن لم تقبلوا قولي فافعلوا مثل هذا الفعل، كما ذكره المحقق الطوسي وقال: الفعل الخارق الذي يظهر على يد أحد من غير التحدي يسمّى بالكرامة، وهو مختصّ بالأولياء.

بل ظاهر القوشجي أنّه أي الاشتراط المذكور قول المشهور، وكأنّه لتوكيد أمر الإعجاز وشدّة نفوذه؛ ومن هنا تحدّى القرآن المشركين في أكثر من آية فقال: ﴿لئن اجتمعت الانس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً﴾ (١). لكن في لزوم اعتباره نظر وبحث؛ إذ يمكن إلغاؤه بعد الشرط الثامن فلاحظ.

٦-كونها من قبل الله تعالى أو بأمره ذكره العلامة وجماعة من العامة لكنه عندي لغو، بعد اعتبار عدم إمكان معارضتها لأحدكما ستعرفه، فالمعجزة حينئذٍ لا تكون إلا من قبل الله، فافهم.

٧ \_كونها في زمان التكليف؛ لأنّ العادة تنتقض عند أشراط الساعة، ذكره العلامة الله أيضاً في شرح التجريد، لكنّه فيه أيضاً منع، على أنّه خارج عن محل الابتلاء.

معجزة كما هو واضح، وهل المعتبر عجز الأمة المعتبر عجز الأمة المبعوث إليها، أو عجز أهل زمانه كما قيل. أو عجز جميع البشر كما ذكره بعضهم؟ الصحيح هو الأخير، فإن تمكن أحد من معارضتها ولو بعد ألوف من السنين يبطلها ويسقطها عن الوصف المذكور.

فالمعجزة ما لا يمكن إتيان مثله لأحد غير الله سبحانه ولو من رسول آخر، فإنّه أيضاً لا يقدر على معارضة النبي لكونها في قوة المعارضة مع أمر الله تعالى. نعم يجوز إتيان مثله لغيره بوسائل مستحدّثة عادية في العصور الآتية، ولا ينقض المعجزة الماتي بها بأسباب غيرعادية في ذلك الوقت.

#### فذلكة شريفة

ولبعض المحقّقين من بحّاث العصر كلام يجب نقله في المقام؛ ليندفع به بعض الأوهام، قال بعد كلامه المتقدّم نقله (٢):

<sup>(</sup>١) الاسراء ١٧ / ٨٨.

<sup>(</sup>٢) تفسير الميزان ١ / ٨١.

فإن قلت: فعلى هذا لو فرضنا الإحاطة والبلوغ إلى السبب الطبيعي الذي للمعجزة، كانت المعجزة ميسورة ممكنة الإتيان لغير النبي أيضاً، ولن يبق فرق بين المعجزة وغيرها، إلا بحسب النسبة والإضافة فقط، فيكون حينئذ أمرما معجزة بالنسبة إلى قوم غير معجزة بالنسبة إلى آخرين، وهم المطلعون على سببها الطبيعي الحقيقي، وفي عصر دون عصر، وهو عصر العلوم، فلو ظفر البحث العلمي على الأسباب الحقيقية الطبيعية القصوى لم يبق مورد للمعجزة، ولم تكشف المعجزة عن الحق.

ونتيجة هذا البحث: أن المعجزة لا حجية فيها إلّا على الجاهل بالسبب، فليست حجة في نفسها.

قلت: كلا فليست المعجزة معجزة من حيث إنها مستندة إلى سبب طبيعي مجهول حتى تنسلخ عن اسمها عند ارتفاع الجهل وتسقط عن الحجية ولا أنّها معجزة من حيث استنادها إلى سبب مفارق للعادة، بل هي معجزة من حيث إنها مستندة إلى أمر مفارق للعادة غير مغلوب السبب، قاهر العلة البتة. وذلك كما أن الأمر الحادث من جهة استجابة الدّعاء كرامة من حيث استنادها إلى سبب غير مغلوب كشفاء المريض، مع أنه يمكن أن يحدث من غير جهته كجهة العلاج بالدواء غير أنه عادي يمكن أن يصير مغلوباً مقهوراً بسبب آخر أقوى منه، انتهى كلامه.

ثم اعلم أن الفرق بين المعجزة والسحر بحسب مقام الثبوت ونفس الأمر بوجهين:

الأول: عدم إمكان معارضتها لأحد بخلافه، فإنّه يمكن الإتيان بمثله، بل أقوى منه.

الثاني: إجراء الله المعجزة لأجل تصديق النبي في دعواه النبوّة، وإنفاذه تعالى السحر من جهة تأثير الأسباب في المسببات؛ ولأجل هذين الفرقين تغلب المعجزة السحر عند تعارضهما كما لقفت عصا موسى ما أفكه سحرة فرعون.

وأمّا بحسب مقام الإثبات فقد ذكر بعض الفضلاء السادة الله وجهين:

١ ــاحتياج السحر إلى الصنع والآلات والتعليم والتعلّم، وعدم احتياج الإعجاز إليها، فإنّه يحصل بمجرد إرادة النبي.

٢ ــ عجز الساحر عن كل ما يريد الخصم؛ لاختصاص مهارته ببعض الأفعال المخصوصة
 والحركات المعينة، وقدرة النبي على كل ما يطلبه الخصم منه ويقترحه.

أقول: لكنّهما غير مطّردينَ دائماً؛ إذ ربّ ساحرٍ لا يحتاج إلى آلة ووقت، ويكون تعلّمه غير معلوم للمخاطبين والنبي ربّما لا يأذن اللّه له في إظّهار ما يريده المقترحون لمصلحة، فلا يجب جريانها على وفق ميول الناس، فافهم.

والذي أراه عاجلاً في تشخيص المعجزة عن السحر بحسب الظاهر ومقام الإثبات هو حال

نفس المدّعي في حالاته وآدابه وأخلاقه ومعاملاته، فإنّه أحسن دليل على أنّ فعله الخارق معجز أو سحر، وليس هناك ضابط كلّي يتكفّل امتيازه عنه، ولعله لأجل ذلك التجأ الكفار إلى نسبة معاجز الأنبياء إلى السّحر؛ إذ لو كان هناك ضابط كلّي ظاهر لن يستجرأوا عليها كما لا يخفى.

ثم إنّ المعجزة إما تحتمية، وهي ما يتوقف عليها إثبات النبوّة وإتمام الحجة وقطع المعذرة. وإما تفضّلية ابتدائية يظهرها النبي تأكيداً لأمره وتقريراً لاطمئنان أمّته.

وإمّا اقتراحية يطلبه الناس والذيّ يجب إجراؤه عقلاً هو الأول دون الأخيرين.

#### الفائدة الثالثة: في دلالة المعجزة على صدق المدّعي

لاشك في عدم حكم العقل بصدق كلّ خبر وأمر يدّعيه مدّع، بـل الشيء ـإذا لم يكن ضرورياً ـمحتاج إلى بيّنة وبرهان في إثباته، سواء في الأبحاث العلمية أم في الأمور الخارجية؛ ولذا استمرت سيرة العقلاء في باب اللجاج والاحتجاج على إقامة البرهان وطلب البيّنة، فمن يدّعي أنّه رسول من قبل الله تعالى إلى الناس لابدّ له من استخدام شاهد عـلى ذلك، وهـذا الشاهد لا يمكن إلّا بإثبات أنّ الله ذلّل له بعض قوى عالم الطبيعة وسخّره له، وجعله تحت يده بحيث يمكنه التصرف فيه بما لا يمكن لأمثاله من أفراد نوعه، فيكون ذلك دليل صدقه في كلامه.

ومن أقرب التمثيلات أخبار الإذاعة الحكومية بأن فلاناً عين موظّفاً كذائياً في محل كذا، فإنّ الشعب بمجرد استماعه يوقنون به؛ إذ الإذاعة تحت سلطة الحكومة، ولا يمكن نشر خبر إلّا بإذنها، فإذا أُذيع خبر نصب الموظّف المذكور فهو يكشف قطعاً عن وقوع ذلك وأن الحكومة عيّنته كذلك.

فالمعجزة كما تكون برهاناً على نبوّة النبي كذلك دليل على وجود الواجب القديم.

فما يقوله المشككون في هذا العصر من أن الوحي تجربة نبوية لشخص النبي، فلا لنا من تقييمها، ثمّ يوسوسون في ذلك، حتى يئول كلامهم إلى أن القرآن من ألفاظ النبي، وإنّما الوحي المعاني الكلية، ثم انجر الأمر إلى أن ادّعى بعضهم أن القرآن لفظاً ومعنى من النبي دون وحي من الله تعالى. وهذا هو إنكار الأديان الإلهية من أصلها وإلحاد لا ريب فيه.

وخلاصة الكلام: أن وحي الله إلى النبي وإن لم يكن محسوساً لنا، ولا مورد التجربتنا، لكنّ المعجزة \_على ما بيّناه\_دليلاً قاطعاً \_عليه، فماذا بعد الحق إلّا الضلال.

نعم، من أنكر تبعيّة أفعال الله للأغراض لا يمكنه إثبات دلالة المعجزة على صدق النبي كما بيّناه في الجزء الثاني.

# المبحث الرابع

# فى مراتب النبوة

يدلّ القرآن المجيد على أنّ المناصب الإلهية التي حبى اللّه تعالى بها الصلحاء من البشر أربع درجات: النبوّة، والرسالة، وولاية العزم، والإمامة.

قال الله تعالى: ﴿وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي﴾ (١) وهذا ظاهر في مغايرة النبوّة والرسالة، فيبطل قول من أنكر الفرق بينهما (٢) وقال تعالى: ﴿فاصبر كما صبر أُولوا العزم من الرسل.﴾ (٣)، وقال: ﴿إنّي جاعلك إماماً، قال ومن ذريّتي قال لا ينال عهدي الظالمين﴾ (٤) إذا تقرر هذا فتفصيل القول فيه في ضمن فصول:

#### الفصل الأوّل: في الفرق بين النبي والرسول

وفيه أقوال:

١ ـإنّ الرسول من جمع إلى المعجزة، الكتاب المنزل عليه، والنبي غير الرسول من لم ينزّل عليه كتاب، وإنّما يدعو إلى كتاب من قبله.

أقول: ويمكن أن يستدل له بقوله تعالى: ﴿لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان﴾ (٥). لكنّه مع عدم نفيه إنزال الكتاب على النبي لا يدل على نزول الكتاب على كل رسول كما لا يخفى، فهذا القول لا يسانده دليل، بل الدليل على خلافه، فإنّ عدد الرسل لعلّه أكثر من عدد الكتب المنزلة كما سيأتي بيانه إن شاء اللّه. ألا ترى أنّ هارون المنفخ كان رسولاً ولم يكن له كتاب.

<sup>(</sup>١) الحج ۲۲ / ٥٢.

<sup>(</sup>٢) نسبه الرازي إلى المعتزلة لاحظ تفسيره في سورة الحج ٢٢ / ٥٢.

<sup>(</sup>٣) الاحقاف ٤٦ / ٣٥.

<sup>(</sup>٤) البقرة ٢ / ١٢٤.

<sup>(</sup>٥) الحديد ٥٧ / ٢٥.

٢ - إن من كان صاحب المعجزة وصاحب الكتاب، ونسخ شرع من قبله فهو الرسول، ومن
 لم يكن مستجمعاً لهذه الخصال فهو النبي غير الرسول.

أقول: إظهار المعجزة لابدّ لكلّ مبعوث إلى قوم لم ينصّ نبي آخر عليه، سواء كان نبياً أو رسولاً، ونزول الكتاب قد عرفت الحال فيه، وأمّا نسخ الشريعة فسيأتي أنّـه غـير لازم لكـلّ رسول؛ ولذاكان هارون رسولاً ولم ينسخ أية شريعة فضعف هذا القول واضح.

٣-إنّ الرسول صاحب الوحي بواسطة الملك، والنبي هو المخبر عن اللّه بكتاب، أو الهام، أو تنبيه في المنام.

٤ ـ إنَّ النبي من أُوحي إليه بشرع وإن لم يؤمر بتبليغه، فإن أمر بذلك فرسول أيضاً. وهذا قول جماعة منهم شيخنا المفيد في «النكت الاعتقادية» المنسوبة إليه (١).

والحقّ في هذا الفصل ان يقال: الرسول من عاين الملك حين الوحي والإخبار من اللّه تعالى وكان مأموراً بالتبليغ إلى الناس، والنبي من يسمع صوت الملك ولا يرى شخصه حين التحدث والوحي، أو يرى الحِكم في المنام سواء كان مأموراً بإبلاغ الناس أم لا (٢).

أمّا كون الرّسول مأموراً بالتبليّغ فيدعمه قوله تعالى: ﴿وما أَرسلنا من رسول إلّا بلسان قومه ليبيّن لهم﴾ (٣)، ويدلّ عليه أيضاً نفس لفظة الرسول كما هو ظاهر.

وأمّا معاينته الملك حين التحدّث والوحي دون النبي فهو للروايات الواردة.

ففي صحيحة زرارة (٤) قال: سألت أبا جعفر الله عن قول الله عزّوجل: ﴿وكان رسولاً نبياً ﴾ ما الرسول وما النبي؟ قال: النبي الذي يرى في منامه ويسمع الصوت ولا يعاين الملك، والرسول الذي يسمع الصوت ويرى في المنام ويعاين الملك، قلت: الإمام ما منزلته؟ قال: يسمع الصوت ولا يعاين الملك انتهى.

<sup>(</sup>١) النكت الاعتقادية / ٢٧.

<sup>(</sup>٢) قال الرازي في تفسيره (الحج ٥٢): الأولى أن من جاءه الملك ظاهراً وأمره بدعوة الحقّ فهو الرسول، ومن لم يكن كذلك، بل رأى في النوم كونه رسولاً (كذا) أو أخبره أحد من الرسل بأنّه رسول اللّه (هكذا) فهو النبي الذي لا يكون رسولاً.

وقال المجلسي ﷺ: إنّ من جاءه الملك ظاهراً وأمره بدعوة الخلق فهو رسول. ومن لم يكن كذلك، بل رأى في النوم فهو نبي.

أقول: والظاهر اتَّحاد التعريفين ورجوعهما إلى ما ذكرنا فلاحظ.

<sup>(</sup>٣) إبراهيم ١٤ / ٤.

<sup>(</sup>٤) أُصول الكافي ١ / ١٧٦ والآية ٥١ من سورة مريم.

وفي صحيحة الأحوال (١) قال: سألت أبا جعفر الله عن الرسول والنبي والمحدّث؟ قال: الرسول الذي يأتيه جبرئيل قبلاً فيراه ويكلّمه فهذا الرسول، وأمّا النبي فهو الذي يرى في منامه نحو رؤيا إبراهيم (٢) ونحو ماكان رأى رسول الله الله الله الله النبوّة قبل الوحي حتى أتاه جبرئيل الله من عندالله بالرسالة، وكان محمّد الله المنبوة حين جمع له النبوة وجاءته الرسالة من عندالله يجيئه بها جبرئيل ويكلّمه بها قبلاً، ومن الأنبياء من جمع له النبوة ويرى في منامه وياتيه الروح ويكلّمه ويحدّثه من غير أن يكون يرى في اليقظة. وأمّا المحدّث فهو الذي يحدّث فيسمع ولا يعاين ولا يرى في منامه.

وَفي رواية إسماعيل: فكتب أو قال \_أي الرضا للله \_: «الفرق بين الرسول والنبي والإمام أن الرسول الذي ينزل عليه جبرئيل فيراه ويسمع كلامه وينزل عليه الوحي، وربـما رأى فـي منامه نحو رؤيا إبراهيم للله والنبي ربما سمع الكلام، وربّما رآى الشخص ولم يسمع، والإمام هو الذي يسمع الكلام ولا يرى الشخص» (٣).

وفي رواية بريد: (٤) قال \_أي الباقر والصادق ﷺ: «الرسول الذي يظهر له الملك فيكلّمه، والنبي هو الذي يرى في منامه، وربّما اجتمعت النبوة والرسالة لواحد، والمحدّث الذي يسمع الصوت ولا يرى الصورة» انتهى. (سندها غير معتبر).

وهنا روايات أُخرِ نقلها المجلسي ﴿ في بحاره (٥) فلاحظ.

والمستفاد منها: أن الإمام يسمع صوت الملك ولا يعاينه ولا يراه في المنام، وكذا لا يرى الحكم أيضاً في منامه، وهناك روايات أُخر ربّما تنا في هذا المعنى وسيأتي تحقيقه في مبحث الإمامة إن شاء الله، والنبي هو الذي يسمع الصوت ويرى في منامه. والرسول مع ذلك يعاين الملك أيضاً حين الوحي فكل رسول نبي، لكن بعض النبي غير رسول وهو من لم يكن مأموراً بتبليغ الشرع إلى الناس، أو لم يعاين الملك حين الوحى.

وفي صحيحة زرارة (٦) عن الباقر الله قال: «الأنبياء على خمسة أنواع: منهم من يسمع الصوت مثل صوت السلسلة، فيعلم ماعني به، ومنهم من ينبّأ في منامه مثل يوسف

<sup>(</sup>١) أُصول الكافي ١ / ١٧٦. رواها في البصائر بأدنِي تغيير لاحظ البحار ١١ / ٥٤.

<sup>(</sup>٢) التشبيه في مجرّد الرؤيا وإلّا فإبراهيم النَّلِ من أُولي العزم فضلاً عن كونه رسولاً.

<sup>(</sup>٣) الكافي ١ / ١٧٦، والرواية بجهالة اسماعيل بن مرار، غير معتبر.

<sup>(</sup>٤) المصدر المتقدّم ١ / ١٧٧.

<sup>(</sup>٥) لاحظ البحار ٧/ ٢٩٣ و ٢٩٥ و ٢٩٥. الطبعة القديمة.

<sup>(</sup>٦) البحار ١١/٥٣.

وإبـــراهــــيم(۱) للله ومـــنهم مـــن يـــعاين، ومـنهم مــن يــنكت فــي قــلبه، ويوقر في أُذنه».

أقول: ولعل قوله على «يوقر» مصحّف ينقر، وهو النوع الخامس. ثـمّ المعاينة تـخصّ الرسول، والبقيّة يشارك فيها النبي والرسول وهو ظاهر.

وفي رواية هشام بن سالم (٢) قال الصادق الله: الأنبياء والمرسلون على أربع طبقات: فنبي منبأ في نفسه لا يعدو غيرها، ونبي يرى في النوم ويسمع الصوت ولا يعاينه في اليقظة، ولم يبعث إلى أحد وعليه إمام مثل ما كان إبراهيم على لوط المله ونبي يرى في منامه ويسمع الصوت ويعاين الملك وقد أرسل إلى طائفة قلّوا أو كثروا، كيونس المله والذي يرى في نومه ويسمع الصوت ويعاين في اليقظة وهو إمام مثل أولي العزم، وقد كان إبراه يم الله نبياً وليس بأمام حتى قال الله: ﴿إنّي جاعلك للناس إماماً ﴾ (٤) انتهى.

أقول: الإمامة ليست بعد النبوّة بلا فصل، بل تتوسط بينهما الرسالة والخلة، كما في روايات أُخر مذكورة في الكافي وغيره.

لا يقال: قوله تعالى: ﴿وكان رسولاً نبياً﴾ (٥). المسوق في مقام مدح موسى الله وتعظيمه، يشعر بعدم متانة هذا الفرق؛ إذ التعظيم من الأخص إلى الاعم غير حسن.

فإنه يقال: إنه من المحتمل قريباً كون النبي في هذه الآية بمعناه اللغوي دون الاصطلاحي، أي كان رسولاً عالياً، على أن الإشكال لا يختص بما ذكرناه من الفرق، بل يجري على جميع الأقوال.

الفصل الثاني: في معنى ولاية العزم

والروايات أيه متختلفة الدلالة، ففي بعضها (٦) قلت: ما معنى أُولي العزم؟ قال ـأي السجّاد والصادق بين الله عنها والسادق المرابع الله عنها والسادق المرابع المراب

<sup>(</sup>١) مرّ وجه المثلية.

<sup>(</sup>٢) الكافي ١ / ١٧٤. بسند غير قوي.

<sup>(</sup>٣) الظاهر أن التشبيه في مجرد الإمامة وإلّا فلوط ﷺ كان مبعوثاً إلى قوم.

<sup>(</sup>٤) البقرة ٢ / ١٢٤.

<sup>(</sup>٥) مريم ١٩ / ٥١.

<sup>(</sup>٦) روي عن الثمالي عن السجاد للتَّلِجُ بطريقين، وعن أبي بصير عن الصادق للتَّلِجُ بسند واحد، لاحظ البـحار ٣٣/١١ و ٥٨. المطبوع حديثاً. والاسناد غير معتبرة.

وفي بعضها بسند معتبر على الأقوى: قال الرضائية: «إنّما ستّي أُولو العزم أُولي العزم؛ لأنهم كانو أصحاب العزائم والشرائع؛ وذلك أنّ كلّ نبي كان بعد نوح الله كان على شريعته ومنهاجه وتابعاً لكتابه إلى زمن إبراهيم الخليل، وكل نبي كان في أيام إبراهيم ومنهاجه وتابعاً لكتابه إلى زمن موسى...» وقريب منه رواية سماعة عن الصادق (١) الله بسند غير معتبر.

فمعنى ولاية العزم على هذا الأساس هو إتيان النبي بكتاب وشريعة نـاسخين لكـتاب وشريعة من قبله. وفي بعضها (٢):

«وإنّما سمّي أولو العزم؛ لأنّهم عهد إليهم في محمّد والأوصياء من بعده والمهدي وسيرته فأجمع عزمهم أنّ ذلك كذلك والإقرار به.

أُقول: وفي صدر هذه الرواية فسّر قوله تعالى: ﴿ ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزماً ﴾ (٣). بأنه عهد إليه في محمّد وآله فترك، ولم يكن له عزم فيهم أنّهم هكذا. (٤)

وفي تفسر القمي<sup>(٥)</sup>: ومعنى أُولي العزم أنهم سبقوا الأنبياء إلى الإقرار بالله، وأقرّوا بكـلّ نبي كان قبلهم وبعدهم، وعزموا على الصبر مع التكذيب لهم والأذى. وسنده غير معتبر.

قهذه معانٍ لولاية العزم في أخبارنا، وعن بعض الناس: أنهم هم الذين أمروا بالجهاد والقتال، وأظهروا المكاشفة، وجاهدوا في الدين.

أقول: أمّا الخامس: فهو دعوى بلا دليل.

وأمّا الرابع: فإن صحّ كونه رواية فهو لإرساله ضعيف.

وأما الثالث: ففي سنده مفضّل بن صالح الكذّاب الوضّاع فلا يمكن الاعتماد عليه.

وأمّا الأول: فله روايتان إحداهما ضعيفة سنداً، وثانيتهما مجهولة سنداً، ومع ذلك فهو معارض برواية الثمالي الطويلة عن الباقر الله فله في ذيلها؛ «وأن الأنبياء بعثوا خاصّة وعامّة، فأمّا نوح فإنّه أُرسل إلى من في الأرض بنبوّة عامّة ورسالة عامّة (٦٠).

<sup>(</sup>١) لاحظ البحار ١١/ ٣٤ و ٥٦، وأُصول الكافي ٢/١٧، والبحار ١٦/٣٥٣.

وعلى الجملة: الروايتان كلتاهما معتبرتان موثقتان. ولإحظ وسائل الشيعة ٢ / ٩٦٩، المطبوعة حديثاً. (٢) وهو خبر جابر بن يزيد عن الباقر المهلا لإحظ البحار ١١ / ٣٥.

<sup>(</sup>۳)طه ۲۰/ ۱۱۵.

<sup>(</sup>٤) وهذا محمول على بعض مراتب العزم فتركه ترك للأولى.

<sup>(</sup>٥) البحار ١١/ ٣٥.

وأمّا إبراهيم (فنبوّته) بـ «كوني ويا (۱۱)» وهي قرية من قرى السواد فيها مبدأ أوّل أمره، ثم هاجر منها ثم كانت الأسباط اثني عشر بعد يوسف (۲) ثم موسى وهارون إلى فرعون وملئه إلى مصر وحدها، ثم إنّ اللّه عزّوجل أرسل عيسى بن مريم إلى بني إسرائيل خاصّة فكانت نبوته ببيت المقدس، وأرسل اللّه تبارك وتعالى محمّداً الله الجن والإنس عامّة وكان خاتم الأنبياء، وكان من بعده الاثنا عشر الأوصياء انتهى.

وبرواية بأن عن بعضهم (<sup>٣)</sup>: «بعث اللّه إبراهيم واسحاق إلى الأرض المقدسة» انتهى.

أقول: المستفاد من الكتاب العزيز أيضاً أنّ نبوّة موسى وعيسى، على نبيّنا وآله وعليهما السلام، لم تكن عامّة لجميع الناس، قال اللّه تعالى: ﴿ وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إنّي رسول اللّه إليكم ﴾ (أ) وقال: ﴿ إن هو ﴾ أي عيسى ﴿ إلّا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلاً لبني إسرائيل ﴾ (٥)، وقال: ﴿ وقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور ﴾ (٦)، وقال: ﴿ وجعلناه هدى لبني إسرائيل ﴾ (٧) وقال: ﴿ ثمَّ بعثنا من بعدهم موسى

أقول: واستدل للأول بقوله تعالى حكاية عن نوح: ﴿ربّ لا تذر على الأرض من الكافرين ديّاراً﴾ نوح ١٧ / ٢٦. وبقوله: ﴿وجعلنا ذريّته هم الباقين﴾ الساقين﴾ الساقين﴾ الساقين الساقية والمداور الساقية المرقول الساقية المرقول الساقية المرقول الساقية المرقول الساقية المرقول الساقية المرقول الساقية السنت الساقية السنت الساقية السنة المرقولة السنا السنكبوت ٢٩ / ١٤ فتأمّل. وبالجملة لا دليل على عموم نوح المراقية الساقية الدليل عليه.

<sup>(</sup>١) نقل عن معجم البلدان ٤ / ٤٨٧ أنّ «كوثى ربي» بلدة بسواد العراق في أرض بابل، وبــها مــولد إبــراهــيم الخليل للتَّلِيِّ وبها مشهده وبها طرح في النار؛ ولأجل ذلك احتمل أنّ قوله للتَّلِيِّ في الرواية: «كــوني ويـــا» مصحّف «كوثى ربى».

ثم إنَّ في عموم نبوَّة إبراهيم للنِّلِخ كلاماً نذكره في خصائص نبيّنا الخاتم عَلِيَّاللهُ.

<sup>(</sup>٢) تقدّم ما له صلة بذلك في مبحث العصمة فلاحظ.

<sup>(</sup>٣) البحار ١١ / ٥٤، السند غير معتبر.

<sup>(</sup>٤) الصف ٦/٦١.

<sup>(</sup>٥) الزخرف ٤٣ / ٥٩.

<sup>(</sup>٦) إبراهيم ١٤ / ٥.

<sup>(</sup>٧) الإسراء ١٧ / ٢.

بآياتنا إلى فرعون وملائه... فارسل معي بني إسرائيل﴾ (١) وقال تعالى: ﴿ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم﴾ (٢) فموسى الله كان مبعوثاً إلى بني إسرائيل وفرعون وقومه.

وقريب منه ما في جملة من الآيات الشريفة الأُخر.

وأمًّا ما في رواية الكناسي (٣) من كون عيسى الله حجة على الناس أجمعين. فلابد من حمله على أناس بني إسرائيل ليوافق ظاهر القرآن وصريح رواية الثمالي المتقدمة، بل يمكن أن يقال: إن قوله تعالى: ﴿ وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبيّن لهم﴾ (٤). دليل على أن النبياء بأسرهم لم يبعثوا إلا إلى قومهم وحده.

نعم، خرج من هذه الكلّية رسولنا الأعظم عَلِيَّاللهُ، فتأمل جيداً.

فتحصّل من جميع ماسبق أنّ معنى ولاية العزم هو النبوة المقترنة بالكتاب والشريعة الناسخة للشريعة السابقة، لكن يتوجّه إليه سؤالان:

ا \_إن للانبياء الذين سبقوا نوحاً للله كآدم وشيث وأبنائه وإدريس \_هو جدّ نـوح للله \_ أيضاً شريعة؛ إذ لا يمكن أن يقال بإهمال الناس في تلك الأحيان، بل في بـعض الروايـات ان لشيث وإدريس صحفاً: خمسين للأول، وثلاثين للثاني.

وعليه فلازم ذلك كون شيث أو إدريس أو كليهما أو غيرهما أيضاً من أُولي العزم.

٢ ـ لازم ماذكرنا وما في الروايتين المتقدّمتين من نسخ كلّ شريعة سابقة بشريعة لاحقة، هو نسخ شرع إبراهيم الله بشريعة موسى الله وأنّ الشريعة المفترضة على الناس قبل ظهور خاتم الأنبياء عَلَيْ هو ما جاء به عيسى بن مريم الله كما هو ظاهر، لكنّ الأخبار (٥) دلّت على أنّ الرائج والمتبوع في بيت بني هاشم كعبد المطلّب وأبي طالب الله هو دين إبراهيم الخليل الله الرائج والمتبوع في بيت بني هاشم كعبد المطلّب وأبي طالب الله هو دين إبراهيم الخليل الله الله المعلّب المعلّد عليه المعلّد ا

أقول: أمَّا السوَّال الأوَّل فيمكن أن يجاب عنه بأنَّ صحف من سبق نوحاً عليه من الأنبياء لم

<sup>(</sup>۱) الأعراف ٧ /١٠٣ ــ ١٠٥.

<sup>(</sup>٢) الدخان ٤٤ / ١٧.

<sup>(</sup>٣) أُصول الكافي ١ / ٣٨٢، باب حالات الأثمة المِيَّا في السن.

<sup>(</sup>٤) إبراهيم ١٤ / ٤.

<sup>(</sup>٥) راجع ما ورد في حتى عبد المطّلب في البحار ١٥/ ١٢٧ كرواية محمد بن أبي مالك / ١٢٧ عن الصادق للثّلِي عن آبائه المهنّكِ عن النبيّ عَلَيْقَةً ورواية الأصبغ عن أمير المؤمنين للثّلِي لا ١٤٤ فيها: «والله ما عبد أبي ولا جدّي عبد المطّلب ولا هشام ولا عبد مناف صنماً... كانوا يصلّون إلى البيت على دين إبراهيم المثّلِي متمسّكين به».

تكن متكفّلة لشرائع، فأول شريعة وكتاب مشتمل عليها هو شريعة نوح وكتابه لكنّه بعيد، ولعلّ الأحسن أن يقال: إنّ لمن قبله وإن كانت شريعة مختصرة، لكنّها غير ناسخة، وإنّه لا شرع قبلها بمعنى أنّ آدم ومن بعده من الأنبياء إلى نوح كانوا على شريعة واحدة، وشريعة أُولي العزم لابدّ من كونها ناسخة لما قبلها، وهنا جواب آخر ستعرفه فيما بعد.

وأمّا السؤال الثاني فهو عسير جداً، والذي يسعني عاجلاً في الجواب أنّ معنى النسخ ليس هو إزالة الشريعة السابقة عن جميع أرجاء العالم، بل عمّا شرّعت الشريعة اللاحقة لأهله، وحيث إنّ شريعة عيسى المجلّل لم تكن عامّة لجميع الإنس والجن فلا تكون ناسخة لشريعة إبراهيم المجلّل الكيّل بالكلّية، بل نسختها عن أرض بني إسرائيل التي بعث إليها عيسى بن مريم سلام الله عليهما فكان شريعة إبراهيم باقية في أولاد إسماعيل المجلّل وعليه فلابد من التصرّف في عموم الروايتين المتقدّمتين الدالتين على متابعة كلّ نبي جاء بعد صاحب عزم له، جمعاً بينهما وما دلّ على تديّن عبد المطلب وغيره من اولاد إسماعيل المجلّل بشريعة إبراهيم المجلل المقال واتقن المقال.

ثم إنّه يمكن أن يقال: إنّ معنى منصب العزم هو شدّة عزم أربابه على الصبر على الأذى والتكذيب وعلى ما عهد إليهم ربّهم، وسبقهم على غيرهم إلى الإقرار والاعتقاد بكلّ ما أراد الله الاعتقاد والإقرار به، ويكونون ذوي شرائع مستقلّة ناسخة لشرائع من تقدمهم على نحو عرفته آنفاً. وعليه فيجمع بين الوجوه المتقدمة في معنى أولي العزم سوى الوجه الأول، فإنّه غير سليم عن المعارض كما عرفت.

وممّا يؤيّد ما ذكرنا قوله تعالى: ﴿وإِذْ أَخذنا من النبيّين ميثاقهم ومنك ومن نـوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقاً غليظاً﴾ (٢) بل قوله تعالى: ﴿فاصبر كما صبر أُولُو العزم من الرسل﴾ (٣) فاغتنم.

الفصل الثالث: الاقتصار على ما جاء به شرعنا في معرفة الأنبياء

لا طريق لنّا من غير أخبار شرعنا إلى معرفة اشخاص الأنبياء \_عليهم الصلاة والسلام\_

<sup>(</sup>١) وضعف الروايات الدالّة عليه، منجرة، بما هو مفهوم قويت من الخارج (من مجموع الآثار) أن دين ابراهيم هو النافذ في مكة بين بنيهاشم، بل يمكن استيناًس ذلك من مجموع الآيات القرآنية فراجع سورة البقرة ( ١٣٠ و ١٣٥) وآل عمران (٩٥) والنساء (١٢٥) والنحل (١٢٣) والحج (٧٨) فتدبّر جيداً. والله العالم.

<sup>(</sup>٢) الأحزاب ٣٣/٧.

<sup>(</sup>٣) الأحقاف ٢٦ / ٣٥.

مراتب النبوة

وتعدادهم، وأنّهم من هم؟ وكم عددهم؟ أمّا عقلاً فواضح، وأمّا نقلاً فلعدم خبر واحد صحيح بأنّ فلاناً كان نبيّاً فضلاً عن خبر متواتر به.

نعم، نعلم رجالاً كموسى وعيسى الله ادعوا النبوة وتبعهم خلق، وأمّا إنّهم كانوا على صدق أم لا؟ فهذا غير محرز لنا، وإنّما علمنا بصدقهم من جهة القرآن الكريم وأخبار نبيّنا الأعظم المعلم الله علم المعلم المعلم المعلم على أخبرنا بتحقّق النبوة ووجود أنبياء قبله، فيكون ثبوت نبوّة جميع الأنبياء السابقين موقوفاً على إثبات نبوّة نبيّنا وكون القرآن من الله تعالى.

ثمّ إنّ القرآن المجيد ذكر أسماء جملة منهم، وهم: آدم، ونوح، وإدريس، وهود، وصالح، وإبراهيم، ولوط، وإسماعيل، واليسع، وذو الكفل، والياس، ويونس، وإسحاق، ويعقوب، ويوسف، والاسباط (على كلام فيهم مرّ في بحث العصمة) وشعيب، وموسى، وهارون، وداود، وسليمان، وزكريا، ويحيى، وإسماعيل، (الصادق الوعد بناءً على أنّه غير إسماعيل ابن الخليل الله كما في بعض الروايات) (١).

وهؤلاء خسمة وعشرون نبيا سوى الاسباط. لكن ليعلم ان عددهم غير مقصور بهذه الكمية كما ينصّ عليه القرآن نفسه: ﴿ ورسلاً قد قصصناهم عليك من قبل ورسلاً لم نقصصه عليك ﴾ (٢) ﴿ ولقد أرسلنا رسلاً من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك ﴾ (٣) وإليك أسماء جملة أخرى منهم المحيي على ما وجدت في الروايات: شيث، قينان، مهلائيل، خرقائيل ابن إدريس سام (ابن نوح) خضر، حزقيل، أليا احتمال اتّحاده مع إلياس غير بعيد يوشع، أرميا، اشمويل، شعيا حيقوق، شمعون بن حمون الصفا، دانيال، عزير، جرجيس، خالد بن سنان، وعمران أبو مريم سلام الله عليهم أجمعين.

وأما عددهم فالمشهور في الأفواه أنّه مئة ألف وأربعة وعشرون ألفاً، بل ذكر بعض الفضلاء: أنّه لا أعلم خلافاً فيه فيمن ذكر عدد الأنبياء.

بل ذكر الصدوق الله: اعتقادنا في عدد الأنبياء أنهم مئة ألف نبي وأربعة وعشرون ألف نبي، ومئة ألف وصي وأربعة وعشرون ألف وصي نبي. انتهى. فنسب العدد المذكور إلى اعتقاد الامامية.

قال بعض مؤرخي العامة (٤)؛ أكثر أرباب التأريخ على أن عددهم ذلك، واعتقد جمع بأنّ

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار ١٣ / ٣٨٨.

<sup>(</sup>٢) النساء ٤ / ١٦٤.

<sup>(</sup>٣) المؤمن ٤٠ / ٧٨.

<sup>(</sup>٤) روضة الصفاء ١/٨٤٨.

عددهم ثمانية آلاف كما رواه أبو العلاء الموصلي في جامعه عن رسول الله عَلَيْ وقد ذكر في هذه الرواية: أنّ أربعة آلاف منهم كانوا لإرشاد بني إسرائيل، وأربعة آلاف لإرشاد غيرهم، ونقل عبدالله بن أحمد خليل في كتابه «تعريف الأنبياء» رواية يحيى بن سعيد عن رسول الله عَلَيْ أنه قال: «أنا خاتم ألف رسول أو أكثر». انتهى كلامه.

أقول: روى الشيخ الطوسي يُؤُ بإسناد عن أنس بن مالك (١) قال: قـال رسـول اللّـه عَيَّلِيُّهُ: «بعثت على أثر ثمانية آلاف نبي، منهم أربعة آلاف من بني إسرائيل» وفي بعض الروايات (٢) عن ميثم قال: كنت عند أمير المؤمنين المؤلخ خامس خمسة، وأنا أصغرهم يـومئذ، نسـمع أمـير المؤمنين يقول: «حدَّثني أخي أنّه ختم بي ألف نبي وإنّي ختمت ألف وصي».

ولكن لا اعتماد على هذه الروايات؛ لضعف سَّندهاً.

وَفِي رَواية صفوان (٣) عن الصادق ﷺ قال: «بعث الله مئة ألف نبي وأربعة وأربعين ألف نبي ومثلهم أوصياء».

ت وفي مرسلة الميشمي (٤) عن الصادق الله قال: قال أبوذر: يا رسول الله كم بعث الله من نبي فقال: «ثلاث مئة ألف نبي وعشرين ألف نبي».

لكن في جملة من الروايات (٥) تدلَّ على القول المعروف أعني مئة ألف وأربعة وعشرين الف.

وأمّا ما في رواية عبد الرحمن بن كثير عن أبي جعفر (٧) قال: «كان جميع الأنبياء مئة ألف نبي وعشرين ألف نبي» فهو أيضاً يحتمل السقط. واللّه العالم (٨).

<sup>(</sup>١) البحار ١١/ ٣١.

<sup>(</sup>٢) البحار ٧/ ٣٤٩.

<sup>(</sup>٣) البحار ١١/ ٥٩، سندها غير معتبر.

<sup>(</sup>٤) المصدر المتقدّم ١١/ ٦٠.

<sup>(</sup>٥) لاحظ المصدر المتقدّم / ٣٠\_٣٢، ٣٣، ٤١، ٣٤، ٥٨.

<sup>(</sup>٦) البحار ١١/ ٣٢.

<sup>(</sup>٧) البحار ١٧ / ١٣٢.

<sup>(</sup>٨) والأظهر بزعمي ضعف كل هذه الأقوال والروايات، والمظنون عندي ملاحظة عمر الإنسان الطويل البالغ إلى مئات آلاف أو إلى ملايين سنين أن عدد الأنبياء والمرسلين يبلغ مئات آلاف من المرسلين. والله العالم.

وأمّا أُولو العزم منهم فقيل \_كما في تـفسير الرازي \_: إنّـهم نـوح وإبـراهـيم، وإسـحاق، ويعقوب، ويوسف، وأيوب، وموسى، وعيسى.

وقيل: إنّهم ستة بحذف الأخيرين.

وعن القاموس، كما في مجمع البحرين، أنَّهم: نوح، إبراهـيم، إسـحاق، يـعقوب، مـوسي، ممد.

وقيل: إنَّهم أربعة: نوح، وإبراهيم، وهود، ونبيَّنا الأعظم عَلِيُّكُ اللهُ

أقول: كلَّ ذلك جزاف لا اصل له، بل الحق أنَّهم خمسة: نوح، إبراهيم، موسى، عيسى، محمد صلّى الله عليه وعليهم أجمعين لتطابق أخبارنا على ذلك، وهو المستفاد من الكتاب العزيز أيضاً كما تقدّم بعض آياته. ولا أعلم خلافاً للأصحاب في ذلك.

وأمّا عدد المرسلين أي الرسل فهو ثلاثمئة وبضعة عشر، كمّا في مرسلة الميثمي المتقدّمة؛ أو ثلاثمئة وثلاثة عشر، كما في رواية أبي ذر المشار إليها سابقاً. أو ثلاثمئة كما في مرسلة إبن عباس (١) وكلّها فاقد للحجية.

بل يستفاد من قوله تعالى: ﴿ لَكُلَّ أُمَّة رسول ﴾ (٢) زيادة الرسل على هذا العدد.

وأمّا الكتب ففي الرواية الأُولى أنّها مئة كتاب وأربعة وعشر كتب، وفي الأخيرتين انّها مئة كتاب وأربعة كتب ولعلّه سقط كلمة «عشرين» منها، لكن في رواية أبي ذر: «أنزل اللّه تعالى على شيث الله خمسين صحيفة، وعلى إدريس ثلاثين صحيفة، وعلى إبراهيم عشرين صحيفة، وأنزل التوراة والإنجيل والزبور والفرقان». وفي رواية ابن عباس جعل «آدم» مكان «شيث».

أقول: قد تقدم أنّ لكلّ نبي من الأنبياء أولي العزم كتاباً، فيكون نوح اللهِ أيضاً ذا كتاب؛ ولذا قال المنتفي الله الميثمي: «أنزل على إدريس خمسين صحيفة... وأنزل على نوح، وأنزل على إبراهيم عشراً» انتهى.

والإنصاف أنَّه لا دليل ليطمأن به على عدد الأنبياء والرسل والكتب، نعم عدد أُولي العزم وتعيين أشخاصهم دلّ عليه الدليل الموجب للاطمئنان والوثوق. واللّه الهادي.

<sup>(</sup>١) البحار ١١/ ٤٣.

<sup>(</sup>۲) يونس ۱۰ /٤٧.

#### المبحث الخامس

# في تفاضل الأنبياء المي

لا شكّ في أنّ الأنبياء الميكل مع ما عليه من الفضيلة العالية والكرامة العظيمة متفاوتون في درجات الفضل والكمال والثواب، يقول الله تعالى: ﴿تلك الرسل فنضلنا بعضهم على بعض﴾ (١): ﴿ولقد فضّلنا بعض النبيين على بعض﴾ (٢) وأمّا تعيين الأفاضل منه فلا سبيل إليه إلا النقل وهو غير وافٍ لإيضاح المقام كلّياً، نعم يستفاد منه أفضلية الرسل على النبيين كما يظهر من الأخبار المتقدّمة الفارقة بينهما.

واما أفضلية أولي العزم على غيرهم فهي منصوصة في الروايات وإليك إحداها، وهي صحيحة ابن أبي يعفور (٣) قال: سمعت أبا عبدالله الله الله يقول: «سادة النبيين والمرسلين خمسة، وهم أولوا العزم من الرسل، وعليهم دارت الرحى: نوح، وإبراهيم، وموسى، وعسيسى، ومحمد صلّى الله عليه وآله وعلى جميع الأنبياء».

والمهم هو التفاضل بين هؤلاء الخمسة، فنقول: لا شكّ أنّ نبيّنا الخماتم عَلَيْكُ أَف ضل من جميعهم، بل من جميع المخلوقات طرّاً، كما سيأتي بحثه إن شاء اللّه تعالى.

وأما الأفضل بعده فهو غير معين بالدليل القطعي، بل لم أجد من تعرّض للمسألة سوى الشيخ أحمد الأحسائي في «شرح المشاعر» حيث قال: «اتّفق المسلمون على أنّ أفضل الأنبياء خمسة؛ محمّد، ونوح، وإبراهيم، وموسى وعيسى. واتّفقوا على أنّه الله خير الخلق. واختلفوا في الأربعة من أُولي العزم، فأكثر العامّة على أنّ ترتيبهم في الفضل إبراهيم ثمّ موسى ثمّ عيسى. قال بعضهم: ثمّ عيسى؛ ثمّ موسى. واتّفقوا على مفضولية نوح الله.

وأمّا أصحابنا فأكثرهم على أنّ الترتيب في الفضلّ هكذا: إبراهيم ثمّ نوح ثمّ مـوسى ثـمّ عيسى. وقيل: نوح ثمّ إبراهيم ثمّ موسى ثمّ عيسى.

<sup>(</sup>١) البقرة ٢ / ٢٥٣.

<sup>(</sup>٢) إلإسراء ١٧ / ٥٧.

<sup>(</sup>٣) أصول الكافى ١ / ١٧٥.

وهذا هو المترج (كذا) عندي، فإنّ إبراهيم وإن كانت ممادحه وذكره وفضائله في الأحاديث أكثر من نوح إلّا أنّه مع ذلك كلّه من شيعة نوح الله القوله تعالى: ﴿ وإنّ من شيعته لإبراهيم ﴾ (١). ولقوله تعالى: ﴿ وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ﴾ (٢) وهو في مقام التفضيل لا في مقام السبق في الوجود في الدنيا لذكر محمد (٣) عَلَيْهُ أولاً. وأيضاً ليس في الأنبياء من نبوّته عامّة إلّا محمّد ونوح المنها.

وأمّا إبراهيم فإنّما أُرسل إلى أرّبعين بيتاً، وليس نسخ الشريعة دليلاً على الأفضلية، وإلّاكان عيسى أفضل الأربعة، وأيضاً فإنّ نوحاً أُوتي من اسم الأعظم خمسة وعشرين حرفاً وإبراهيم ثمانية، وموسى أربعة، وعيسى اثنين» انتهى كلامه.

أقول: أمّا ما نسبه إلى العامّة فهو مذكور في «تفسير المنار» (٤) قال...: «ممّا تـقرر عـند علمائنا من كون إبراهيم أفضل الرسل بعد خاتمهم ـصلوات الله وسلامه عـليهم ـويليهما موسى وعيسى فنوح» انتهى.

وأمّا ما نسبه إلى أكثر أصحابنا فلم أجده \_عاجلاً \_في كلماتهم.

وأمّا ما ذكره في تدعيم مختاره من الأدلّة، فهو غير نقي عن الخلل والمناقشة كما لا يخفى على أُولى الدراية.

ويمكن أن يستدل عليه أيضاً بكثرة مشقّة نوح الله فإنه لبث في قومه ألف سنة إلّا خمسين عاماً، ولم يتأذّ إبراهيم بمثل ما تأذّى به هو الله فيكون هو أكثر ثواباً فتأمل.

لكن المستفاد من بعض الأخبار أفضليّة إبراهيم الله على غيره، ففي «مجمع البحرين» (٥): روي أن النبي جلس ليلاً يحدّث أصحابه في المسجد فقال: «يا قوم إذا ذكرتم الأنبياء الأوّلين فصلّوا عليَّ ثمّ صلّوا عليهم، وإذا ذكرتم أبي إبراهيم فصلّوا عليه ثمّ عليَّ قالوا: يا رسول الله: بما نال إبراهيم ذلك؟ قال: اعملوا أنّ ليلة أعرج بي إلى السماء فرقيت السماء الثالثة نصب لي منبر من نور، فجلست على رأس المنبر وجلس إبراهيم تحتي بدرجة، وجلس جميع الأنبياء الوّلين حول المنبر فإذا قد أقبل...» انتهى.

<sup>(</sup>١) الصافات ٣٧/ ٨٣.

<sup>(</sup>٢) الأحزاب ٧/٣٣.

<sup>(</sup>٣) أقول: يؤيد الاستظهار المذكور بعض الروايات.

<sup>(</sup>٤) تفسير المنار ١٠ /١١٦.

<sup>(</sup>٥) مجمع البحرين: مادة «شيع».

وما ورد عن النبي الأكرم (١): «يا علي إنّه أوّل من يدعى به يوم القيامة يدعى بي فأقوم عن يمين العرش فأُكسى حلّة خضراء من حلل الجنة، ثم يدعى بأبينا إبراهيم الله فيقوم عن يمين العرش في ظلّة فيكسى حلّة خضراء من حلل الجنة» انتهى. والإنصاف أنّ الأفضلية غير ثابتة بعد فالأولى فيها التوقّف.

<sup>(</sup>١) البحار ١٢/٣، ٦ وكذا غيره.

# المبحث السادس في تفاضل الأنبياء والملائكة

مذهب الإمامية \_كما نصّ عليه جملة من الأعاظم كالصدوق، والشيخ المفيد، وعلم الهدى، والعلّامة الحلّي وغيرهم قدّس الله أرواحهم الطاهرة \_أفضلية الأنبياء على الملائكة سلام الله عليهم أجمعين، ووافقهم عليها معظم الأشاعرة، بل ذكر الجرجاني في «شرح المواقف»: أنّها قول أكثر أهل الملل. والمنقول عن المعتزلة، والحكماء أو جماعة منهم، وبعض الأشاعرة أفضلية الملائكة من الأنبياء.

قال الدواني ـكما في السماء والعالم (١) من البحار ـ: هم أي الأنبياء أفضل من الملائكة العلوية عند أكثر الأشاعرة، ومن الملائكة السفليّة بالاتّفاق، وعامّة البشر من المؤمنين أيضاً أفضل من عامّة الملائكة... والمراد بالأفضل أكثر ثواباً.

أقول: كون الأفضليّة بهذا المعنى هو المصرح في كلام بعض آخر أيضاً، ويستفاد من مطاوي كلمات الآخرين أيضاً.

وقال العلامة المجلسي الله وأمّا سائر المؤمنين ففي فضل كلهم أو بعضهم على جميع الملائكة أو بعضهم فلا يظهر من الآيات والأخبار ظهوراً بيّناً يمكن الحكم بأحد الجانبين، فنحن فيد من المتوقفين» (٢). انتهى كلامه.

إذا تقرّر ذلك فاعلم أنّ للطرفين \_أعني مفضّلي الأنبياء على الملائكة، ومفضّلي الملائكة على الملائكة على الأنبياء \_أدلة عقلية ونقلية على مدّعاهم، إلّا أنّ الكلّ لا يخلو عن خلل ونقاش، ولا يهمّنا التعرّض لها (٣).

والعمدة في إثبات المرام هي الأخبار الدالّة على افضلية الأنبياء من الملائكة، وقدو صفها بعض

<sup>(</sup>١) البحار / ٣٠٨. الطبعة القديمة.

<sup>(</sup>٢) البحار / ٣٠٦، السماء العالم. الطبعة القديمة.

<sup>(</sup>٣) وإن شئت التفصيل لاحظ السماء والعالم، وشرح المواقف، وغيرهما.

مهرة أهل الحديث بالمستفيضة، بل في حديث عبد الله بن سنان (١) قال: سألت أبا عبد الله عبد الله بن سنان (١) قال: سألت أبا عبد الله جعفر بن محمد الصادق الله فقلت: الملائكة أفضل أم بنو آدم؟ فقال: فقال (قال ظ) أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الله عزّ وجل ركب في الملائكة عقلاً بلا شهوة، وركب في البهائم شهوة بلا عقل، وركب في بني آدم كلتيهما، فمن غلب عقله شهوته فهو خير من الملائكة، ومن غلب شهوته عقله فهو شر من البهائم».

وفي رواية (٢) عن رسول الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْلَ اللهُ عَلَيْلِهُ: «مثل المؤمن عند الله كمثل ملك مقرّب، وإنّ المؤمن عند الله عزّوجل أعظم من ملك» انتهى.

ويمكن أن يقال: إن محمداً وخلفاءه الاثني عشر من عترته \_صلى الله عليه وعليهم أجمعين \_أفضل الخلق كلّهم، وإنّ جميع المخلوقات قاطبة دونهم في الشرف والكرامة والكمال والثواب! كما يأتي بيانه في الدليل الآتي في المقصد السابع إن شاء اللّه تعالى.

وورد جملة من الروايات في خصوص المقام أي أفضليتهم من الملائكة (٣) وهذا فليكن مفروغاً عنه، وعليه فنقول: كلّ من قال بأفضلية نبيّنا الخاتم على الملائكة قال بأفضلية جميع الأنبياء عليهم بلا تفصيل، وهذا الإجماع المركّب (المظنون) بعد ما ذكرنا في أفضلية النبي الخاتم عَمَا الله على الملائكة دليل على المدّعي. والله العالم.

<sup>(</sup>١) البحار / ٣٠٩، السماء العالم.

<sup>(</sup>٢) البحار / ٣٠٩، السماء العالم.

<sup>(</sup>٣) البحار ٧/ ٣٥٣.

# المبحث السابع في بعض خواصّ الأنبياء ﴿ يَكِ

١ \_عدم الإتيان بمعجزة إلا بإجازة من الله؛ لقوله تعالى: ﴿وماكان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله﴾ (١) بناءً على أنّ الإذن بمعنى الإجازة دون القدرة.

٢\_عدم إرساله إلّا إلى قومه؛ لقوله تعالى: ﴿ وما أرسلنا من رسول إلّا بلسان قومه ﴾ (٢) بناءً على إرادة كون القوم هم المبعوث إليهم. نعم، خرج منها نبيّنا الخاتم عَمَا الله وربّما سيأتي الكلام فيه.

٣\_كون المرسل رجلاً يوحى إليه؛ لقوله تعالى: ﴿وما أرسلنا من قبلك إلّا رجالاً نوحي اليهم﴾ (٣) ومثله غيره. فما توهمه بعض الناصبة الجامدة من نبوّة مريم بنت عمران ونبوّة أم إسحاق وأُمّ موسى وزوجة فرعون! مخالف لهذه الآية الكريمة وما قاربها في الدلالة، فتدبّر.

٤ \_ كونهم كغيرهم في أوصاف البشرية؛ لقوله تعالى: ﴿قل إِنَّمَا أَنَا بَشَر مَثْلُكُم يَوْحَى إليّ ﴾ (٤)، ولقوله: ﴿ومَا أَرْسَلْنَا قَبْلُكُ مِن المُرْسِلِينَ إِلَّا أَنَّهُم لِيأْكُلُونَ الطَّعَامُ ويَمْشُونَ فَسِي الأسواق﴾ (٥).

٥ ـ شأنهم التبشير والإنذار لقوله تعالى: ﴿وما نبرسل المبرسلين إلّا مبشّرين ومنذرين ﴾ (٦) لكن قد تقدّم أنّ بعض الأنبياء لم يرسل إلى الناس، وأنّه لا يشترط في النبي ذلك، فإن صح هذا فنحمل «المرسلين»؛ في هذه الآية على الرسل فقط، أو عليهم وعلى أغلب الأنبياء.

<sup>(</sup>۱) الرعد ۱۳ / ۲۸.

<sup>(</sup>٢) إبراهيم ١٤ / ٤.

<sup>(</sup>٣) النحل ١٦/ ٤٤.

<sup>(</sup>٤)الكهف ١١١/١١٠.

<sup>(</sup>٥) الفرقان ٢٥ / ٢٠.

<sup>(</sup>٦) الكهف ١٨ / ٥٥.

٦-إنّهم الغالبون في مقام التخاصم وإظهار الحقّ؛ لقوله تعالى: ﴿ ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين \* أنّهم لهم المنصورون﴾ (١) ولقوله تعالى: ﴿ إنّا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحيوة الدُّنيا ويوم يقومُ الأشهاد﴾ (٢)، فافهم.

٧ ـ إنّهم استهزئ بهم من قبل أممهم؛ لقوله تعالى: ﴿ يَا حَسَرَةَ عَلَى الْعَبَادُ مَا يَأْتَيْهُمْ مَـنُ رَسُولُ إِلّا كَانُوا بِهُ يَسْتَهْزَئُونَ ﴾ (٣) ومثله غيره في المفاد.

وهو نعمة الوسيلة لمعرفة أذاهم واستقامتهم على طريق الحقّ وزيادة أُجورهم، كما نعمت العظة للّذين يريدون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإنّه يجب التحمّل على ما يصيبهم لأجلهما تأسّياً بالأنبياء الكرام المالح ﴿قال لقمان لابنه وهو يعظه.. وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إنّ ذلك من عزم الأمور ﴾ (٤).

٨ ـ لكل نبى عدو؛ لقوله تعالى: ﴿ وكذلك جعلنا لكل نبى عدواً من المجرمين ﴾ (٥).

٩\_قوله تعالى: ﴿وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلّا إذا تمنّى ألقى الشيطان في أُمنيّته فينسخ اللّه ما يلقي الشيطان﴾ (٦).

مَنهم وصي لدّلالة بعض الأخبار عليه، سواء كان هو أيضاً نبيّاً، كما لعلّه الغالب أم لا، كعلى بن أبي طالب المالية.

۱۱ ـ تنام عيونهم ولا تنام قلوبهم؛ لقوله ﷺ (۱) «إنّا معاشر الأنبياء تنام عيوننا ولا تنام قلوبهم» (۱۸ قلوبهم» وفي صحيح البخاري: «وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم» (۸).

۱۲ ـ يرون من خلفهم؛ لقوله ﷺ بعد قوله المتقدم: «ونرى من خلفنا كما نرى مـن بـين أيدينا». إن حصل الوثوق ما يدلّ عليهما.

١٣ \_ اخذ طينتهم من تحت صخرة في مسجد السّهلة؛ لروايـة عـبد اللّـه بـن أبـان عـن الصادق الله الله الله الله الله الله السهلة \_لصخرة خضراء وفيها مثال كلّ نبي، ومن تحت

<sup>(</sup>۱) الصافات ۲۷ / ۱۷۱ ـ ۱۷۲.

<sup>(</sup>٢) غافر ٤٠ / ٥١.

<sup>(</sup>۳) یس ۳۱/ ۲۸.

<sup>(</sup>٤) لقمان ٣١/١٣ و ١٧.

<sup>(</sup>٥) الفرقان ٢٥ / ٣٤.

<sup>(</sup>٦) الحج ۲۲ / ٥٢.

<sup>(</sup>٧) البحار ١١ / ٥٥. رواية زرارة، ومصدرها ضعيف.

<sup>(</sup>۸) صحيح البخاري ٢ / ١٧٧.

تلك الصخرة أُخذت طينة كلّ نبي»(١).

12\_ابتلاؤهم بالسقم وخوف السلطان والفقر؛ لرواية علي بن عثمان عن الصادق الله قال: «إنّ الأنبياء وأولاد الأنبياء وأتباع الأنبياء خُصّوا بثلاث خصال: السقم في البدن، وخوف السلطان والفقر » (٢).

أقول: ويمكن أن يقال: إنّ تلك في حقّ الأنبياء، أقوى كما يستفاد من روايات أخر فتكون بالمرتبة المذكورة من خصائصهم.

١٥ ـ دعاهم الله إلى الإقرار بنبوّة النبي الخاتم ووصيّه المكرم أمير المؤمنين صلوات الله عليهما و آلهما، كما دلّ عليه بعض الروايات.

١٧ \_ عدم جواز أخذ الغنائم لأنفسهم، ويستثنى منهم خاتمهم ﷺ كما سيأتي دليله في خصائصه ﷺ.

۱۸ \_سقوط غلفهم عنهم مع سررهم يوم السابع من ولادتهم، كما عن الصادق الله الكن في بعض الروايات أنّ الله خلق آدم وشيث وإدريس ونوح وسام وإبراهيم وداوود وسليمان ولوط وإسماعيل وموسى وعيسى ومحمد الله مختونين (٥).

١٩ ـ رعي الغنم، ففي رواية عقبة عن الصادق الله قال (٦): «ما بعث الله نبيّاً قط حتى يستر عيه الغنم يعلّمه بذلك رعيه الناس».

٢٠ \_كونهم صاحبي مرّة سوداء صافية؛ كما في مرسلة ياسر عن أبي الحسن (٧) المله.

٢١ \_كونهم حسني الصوت، كما في مرسلة الميثمي عن الصادق الله قال: «ما بعث الله

<sup>(</sup>١) البحار ١١ /٥٧، وفيه تأمل. وفي السند مجهولان.

<sup>(</sup>٢) البحار ١١ / ٥٩، مصدر الرواية مجهول.

<sup>(</sup>٣) البحار ٥ / ٢٣٦.

<sup>(</sup>٤)البحار ۱۲/۸

<sup>(</sup>٥) نفس المصدر ١٢ /٣.

<sup>(</sup>٦) اليحار ١٢ / ٦٥.

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق.

عزّوجل نبيّاً إلّا حسن الصوت»(١).

٢٢ ـ من إخلاقهم التنظيف.

٢٣ \_والتطيّب.

٢٤\_وحلق الشعر.

٢٥ ـ وكثرة الطروقة كما ذكرها الكاظم الله في رواية الحسن بن الجهم (٢).

٢٦ \_عشاؤهم بعد العتمة كما نقله الصادق عن أمير المؤمنين علي الله العرب المؤمنين علي الله الله المرب المؤمنين المؤلفة المرب

٢٧ \_ دعاؤهم للشعير وأكلهم منه، كما في صحيحة يونس عن الرضا المله قال: «ما من نبي الآوقد دعا لأكل الشعير وبارك عليه.. وهو قوت الأنبياء وطعام الأبرار، أبي الله تعالى أن يجعل قوت أنبيائه إلا شعيراً ٤٠).

٢٨ ـ «السويق طعام المرسلين أو النبيين» كما عن الصادق الله (٥).

٢٩ ـ «اللحم باللبن مرق الأنبياء الله » كما في صحيحة هشام عن الصادق الله.

٣٠ ـ «الخل والزيت طعام الأنبياء» كما عنه الله الله الماعنه المالية.

٣١ ـ «السواك من سنن المرسلين» كما عنه الله.

٣٢ ــ «إنّ اللّه عزّ وجل لم يبعث نبيّاً إلّا بصدق الحديث، وأداء الأمانة إلى البرّ والفاجر» كما في رواية الحسين عنه المُثِلاً.

٣٣ ـ ما من نبي ولا وصي نبي يبقى في الأرض أكثر من ثلاثة أيام حـتى يـرفع روحــه وعظمه ولحمه إلى السماء. كما عن الصادق الميلا (٦).

٣٤ ـ «إنّ أشدّ الناس بلاءً الأنبياء صلوت الله عليهم» انتهى، قاله الصادق الله على ما في رواية هشام (٧٠).

٣٥\_عدم نزع لامّة الحرب إذا لبسها النبي حتى يلقى العدو.

٣٦ حرمة خَائنة الأعين عليهم، سيأتي ذكرهما في خصائص النبي الخاتم عَلِيَّا اللهُ.

<sup>(</sup>١)البحار ١١/ ٦٦.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق: ٦٧.

<sup>(</sup>٦)اليحار ١١/ ٦٧.

<sup>(</sup>٧) البحار ١١/ ٦٩.

٣٧\_«لاتري بناتهم الأحمر أي الحيض» لاحظ وسائل الشيعة.

٣٨ \_ «ما يمسكون شعر رأسهم» كما في رواية عمرو بن ثابت عن الصادق الملك (١)

رل من رسهم» مع في روايه عمرو بن ثابت عن الصادق اليلا (١). ٢٩ ـ «ما يكلّمون الناس إلّا على قدر عقولهم» كما في مرسلة ابن فضّال عن الصادق اليلا (٢). الصادق التلا (٢).

ومستند بعض هذه الخواص ضعيف كما لا يخفى على أهله. وإنّما ذكرناها على سبيل الاحتمال. والله العالم.

<sup>(</sup>١) البحار ١٦ / ١٨٩.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق / ۲۸۰.

# المبحث الثامن في إثبات نبوّة نبيّنا الأعظم الخاتم على الله المات المات المات الله المات ال

وهذه المسألة هي المطلب الأسنى والغرض الأعلى في هـذا المـقصد، وهـي الأسـاس لإثبات الشريعة الإسلامية المقدّسة بفروعها المحكمة وأصولها النقلية.

فنقول: إنَّ محمَّد بن عبد الله بن عبد المطَّلب العربي القرشي الهاشمي ـ عليه وعلى آله آلاف التحيّة والثناء والصلوات والبركات ـ ادّعي النبوّة الشاملة لنفسه، وأقام المعجزة على إثباتها، وكلّ من كان كذلك فهو نبى يقيناً.

أما الكبرى فقد تقدّم بيانها وتوضيحها في المبحث الثالث مفصّلاً.

وأمّا الصغرى فهي تنحلّ إلى قضيتين:

الأولى: أنَّه عَيَّالِيُهُ ادَّعى النبوّة، وهذا ممّا لا يحتاج إلى دليل لثبوته بالتواتر، بل أزيد منه فإنّ القرآن المجيد صريح في دعواه النبوّة، وقد وصل إلينا بالطرق القطعية المتجاوزة حدّ التواتـر، بحيث لم يتمكّن أحد من إنكار صدوره عن النبي الأكرم حتى أعداء الإسلام من أرباب الملل والنحل.

والثانية: إتيانه بالمعجزة وهي العمدة منقول انه عَيْمَ الله كان رجلاً أميناً نشأ في معشر جاهل فاسد الأخلاق، فاقد المزايا والفضائل، بعيد عن الحضارة والثقافة بعد المشرق من المغرب؛ ولكن نشأ أميناً صالحاً فاضلاً؛ متأدّباً، ثم أتى بقوانين محكمة وأصول عالية؛ وشرائع جامعة متكفّلة لسعادة أفراد البشر قاطبة في دينهم ودنياهم فيحكم العقل حكماً بتياً أنّه كان مؤيّداً ومسدداً ممّا هو فوق عالم الطبيعة والمادّة، وهو عالم الغيب وعالم الوجوب، وأنّ الله تعالى هو الذي بعثه إلى الناس لتنظيم حياتهم ومآلهم؛ فيكون نبيّاً. هذا إجمال المسألة، وأمّا تفصيلها وتوضيحها فإليك الفصول التالية:

# الفصل الأول: في وضع الحجاز قبل البعثة

كان وضع الحجّاز ـكما ضبطه التاريخ ـقد بلغ غاية الفساد ونهاية الانهيار، كان النـاس يعيشون بالغارات والغزوات، ومن شعارهم سفك الدماء والتكبّر والخيلاء، وأفعالهم القـمار،

وشرب الخمر، وأكل الدم والميتة، ثقافتهم الشعر والكهانة، بل آل الأمر إلى أنّ بعض طوائفهم يقتلون أولادهم خشية الإنفاق، ويئدون البنات.

كانت الجهالة والضلالة المتراكمة مظلّلة على أفق أفكارهم وعقولهم، ولم يكن للمعرفة والثقافة منفذ فيهم، بل أحاطتهم الأوهام والخرافات من أطرافهم، فإنّ النصرانية بتثليثها كانت منبثّة في الروم، والحبشة، والمجوسية بشركها في إيران. والوثنية بتنويعها في الهند ومصر. والتهوّد في أرضهم من اليهود. وهم في موطنهم يعبدون الأصنام المصنوعة من الأحجار والخشب ونحوهما بحسبان أنّها تقرّبهم إلى الله زلفي.

وهذه الفضائح \_أو أكثرها \_قد أعلنها القرآن المجيد تعييراً لهم ومناً لله تعالى عليهم بأنجاتهم وانقاذهم منها، ولم يقم أحد منهم لتكذيبه وإنكاره، بل سكتوا ولكن حاربوا النبي عَلَيْهُ بنفوسهم وأولادهم وأموالهم، فيعلم من ذلك أنّ أخبار القرآن بتلك حقّ لا محالة.

ومع الغض عن ذلك نقول: من المقطوع به المتواتر، أنّ أهل الحجاز قبل قيام النبي الأكرم عَلَيْ كانوا في غاية الضلالة والجهالة، ولا يشمّ من بيئتهم رائحة الثقافة والمعرفة والكمال والأخلاق، وهذا ممّا لا يمكنه التشكيك أصلاً.

# الفصل الثانى: أنَّه عَيِّكُ اللهُ ما تعلُّم في حياته أصلاً

ولابد أن يكون كذلك؛ لأن وضع بلده يقتضي ذلك، والقرآن يذكره أيضاً: ﴿وماكنت تتلوا من قبله ﴾ أي قبل إنزال الكتاب ﴿من كتاب ولا تخطه بيمينك إذاً لارتاب المبطلون ﴾ (١) ويقول أيضاً: ﴿قل لَو شَاءَ اللهُ ما تَلوتُهُ عَلَيكُم وَلا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمراً من قبله أفلا تعقلون ﴾ (٢) ولا يحتمل اختلاق هذه الدعوى؛ لأن الآيتين نزلتا بمكة المكرّمة بمحضر من كفّار قريش وأعداء النبي عَلَيْ فلو لم يكن مضمونهما حقّاً لجعلوه ذريعة إلى تكذيبه، بل لتنفر منه أصحابه لظهور كذبه عندهم؛ فيفهم من ذلك \_قطعياً \_أنّه كان أميّاً لا يعلم شيئاً كسائر معاصريه وأهالي بلده.

نعم، هناك أعداء الإسلام من المبشّرين بالمسيحيّة وغيرهم أخذوا يسندّدون بالإسلام ويشكّكون فيه خوفاً من تسرّبه إليهم؛ ولذا يقول بعضهم: إنّ النبي محمّد عَلَيْلُهُ تعلّم القصص من سلمان الفارسي على ولكن خفي عليه أنّ سلمان لحق النبي بالمدينة، والقرآن نزل جملة منه بمكّة!! وفيها من القصص والمعارف ما لا يخفى.

<sup>(</sup>١) العنكبوت ٢٩/٧٦.

<sup>(</sup>۲) يونس ۱۹/۱۰.

أضف إلى ذلك أنّ النبي عَلَيْ لو تعلّم من سلمان فما هو السرّ في إيمان سلمان به وإخلاصه له أشدّ الإخلاص، بل خدمته لأهل بيته الله خدمة العبيد لساداتهم؟.

وهل هذا إلّا من جهة أنّه وجد النبيّ وأهله أفضل وأكمل من نفسه؟ وقد قيل إنّ قوله تعالى: ﴿ ولقد نعلم أنّهم يقولون إنّما يُعلّمهُ بشر لسان الذي يُلحدونَ إليه أعجميّ وَهَذا لسانٌ عربيّ مبين﴾ (١) نزل ردّاً على هذا الاختراع، وهو نعم الرد.

وتفوّه آخر بأنه عَلَيْهُ سافر إلى السام واكتسب القصص من الرهبان هناك، أو استفاد من بعض أهل الروم! ولكن فاته أنّه سافر إلى الشام مرّة مع عمّه الشريف أبي طالب الله ومرّة مع الآخرين للتجارة لخديجة بنت خويلد المله وفي المرّتين لم يمكث فيه ما يمكن تحصيل العلم والمعرفة.

هذا ولكنّا لسنا من المصرّين على ذلك، بل نفرض أنّه تعلّم من عنفوان شبابه إلى حين دعواه النبوّة والرسالة، ولكن نسأل من هو معلّمه ومدرّسه؟ وما هو مدرسته ومعهده؟ فهل استفاد من اليهود والنصارى؟ والقرآن يباين الانجيل والتوراة في أصولهما ومعارفهما وقصصها! ويبطل التثليث والتهود من أصلهما! فكيف نشأ التوحيد من التثليث؟ أو من الو ثنيّين والمشركين والكهنة والساحرين فقد حاربها بأقصى ما يمكن أن يحارب! وتركّز على نقطة متناقضة لها. بل التعلّم من مثل هؤلاء الأشخاص وتلك المعاهد، ثمّ التبرّز بهذه الفضائل والمعارف معجزة له أيضاً.

### الفصل الثالث: في بيان المعارف والأخلاق والقوانين التي عطّر بها الإنسانية

وإليك نبذة منها في هذا المختصر في ضمن أبواب:

١ ـ في التوحيد

القرآن هو المعرّف الوحيد للتوحيد الخالص الواضح يقول: ﴿قل هُوَ اللّه أحد \* اللّه الصمد ﴾ (٢).

ويقول: ﴿ليس كمثله شيء وهو السميع البصير﴾ (٣).

ويقول: ﴿ اللَّه لا إِله إِلَّا هُو الحيِّ القيَّوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما

<sup>(</sup>١) النحل ١٦ /١٠٣.

<sup>(</sup>۲)التوحيد ۱۱۲/۱و۲.

<sup>(</sup>٣) الشورى ٤٢ / ١١.

في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلّا بأذنه يعلم مَا بَينَ أيديهِم وَمَا خَلْفَهم ولا يُحيطون بشيء من علمه ﴾ (١).

ويذكر أيضاً: ﴿لا إِله إِلَّا هُو خَالِقُ كُلِ شيء فاعبدوه وهُو على كُلِّ شيء وكيل \* لا تُدركه الأبصار وهو اللطيف الخبير﴾ (٢).

وأيضاً: ﴿وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلّا هو وَيَعلم ما في البرِ والبحرِ وَمَا تَسقط من وَرَقَةٍ إلّا يَعلمها ولا حَبة في ظلماتِ الأرضِ ولا رَطب ولا يابس إلّا في كتابٍ مُبين﴾ (٣).

إلى غير ذلك من الآيات الدالة على اتصافه بالصفات الكمالية الحميدة وتنزّهه عن النواقص والمعايب الإمكانية، بل لو لم يكن في التوحيد له كلام سوى كلام تلميذه ووصيّه أمير المؤمنين على لكان دليلاً باهراً على نبوّته وإليك أنموذجاً منه.

يقول الله الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون، ولا يحصى نعماءه العادّون... الذي لا يدركه بعد الهمم، ولا يناله غوص الفطن، الذي ليس لصفته حدّ محدود، ولا نعت موجود، ولا وقت معدود، ولا أجل ممدود... أوّل الدين معرفته، وكمال معرفته التصديق به، وكمال التصديق به توحيده، وكمال توحيده الإخلاص له، وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه، لشهادة كلّ صفة أنّها غير الموصوف، وشهادة كلّ موصوف أنّها غير الصفة، فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه، ومن قرنه فقد ثنّاه، ومن ثنّاه فقد جزّأه، ومن جزّأه فقد جهله، ومن أشار إليه فقد حدّه، ومن حدّه فقد عدّه، ومن قال: فيمَ؟ فقد ضمّنه. ومن قال: علامَ؟ فقد أخلى منه. كائن لا عن حدث، موجود لاعن عدم، مع كلّ شيء لا بمقارنة، وغير كلّ شيء لا بمزايلة. فاعل لا بمعنى الحركات والآلة، بصير إذ لا منظور إليه من خلقه... إلى آخره.

ومثلها غيرها من كلماته الشريفة الحكيمة (٤). وإنني أقسم صادقاً أنّ البشر العادي في تلك الأعصار والأمصار لم يكن قادراً على إنشاء مثل هذه الخطب الجليلة العالية العميقة، فإنها علمت بعد بلوغ الفلسفة والكلام نصابهما في الأعصار المتأخّرة، وهذا دليل قويّ على أنّ قائلها كان متصلاً بالمبدأ الأعلى بلا واسطة، أو بمن هو متصل به، والأوّل باطل قطعاً واتفاقاً فيتعيّن الثاني، فيثبت المطلوب فإنّ أستاذه ومعلّمه هو النبيّ الأعظم عَلَيْهِ بلى، هذا على ومقامه العلميّ

<sup>(</sup>١) البقرة ٢ / ٢٥٥.

<sup>(</sup>۲) الأنعام ٦ / ١٠٢ ــ ١٠٣.

<sup>(</sup>٣) الأنعام ٦ / ٥٩.

<sup>(</sup>٤) لا حظ نهج البلاغة فإنّه نهج المعرفة والثقافة والإنسانية.

٧٢

· (-) (300, 0.5)

ومع ذلك أُثر عنه قوله: أنا عبد من عبيد محمّد عَلَيْنَ (١)، فمحمّد هو الفرد الكامل، والمصدر الأعلى للمعارف والفضائل.

#### ٢ ـ في نظم المجتمع وتشريع الأصول الاجتماعية

لاشك أنّ العادة تمنع عن إدراك الحسن والقبح العقليين؛ فإنّ كلّ من تربّى في بيئة ومجتمع، يتّصف بأخلاقه وآدابه المتداولة فيه، ويراها حسنة وإن كانت قبيحة، ولا أقلّ من عدم درك قبحها؛ لتأنّسه بها حينما فتح عينه وعمل فكره. وهو على الموئه في الحجاز الذي مرّ حاله بك من انحطاط أخلاقه وسقوط فضائله لم يتأثّر به أصلاً، ولم ينفذ في نفسه القوية سلطان العادة وحكم المحيط أبداً، بل جاء بشريعة حكيمة جامعة للفضائل والمكارم متكفلة لسعادة البشر في هذه الكرة السيارة! المتعقبة بسعادته الأخروية الأبدية، فمنهاجه على نقطة متقابلة لطريقة قومه، وعادات عصره.

أجل، أتى بقوانين شاملة لنظام المجتمع الإنساني لم يتيسّر لأحد إلى يومنا هذا أن يأتي بمثله، ودونك القوانين المصوبة في مؤسّسة الأمم المتحدة في هذه الاعصار فقد تلاحقت أفكار الشعوب، وتظاهرت عقول متفكري الأمم في تشريعه، ومع الوصف لم يبلغ في الإتقان والتحفّظ بمصالح الإنسان بما سنّه ذلك العنصر العربي وحدة في أرض الحجاز، ارض القتال والفساد، أرض الجهالة والضلالة!

نعم، جاء بشريعة حرّم فيها على البشر قاطبة الشرك، والقتل بغير حقّ، والكذب، والغيبة، والافتراء، والظلم، وأكل أموال الناس غصباً، وأكل الدم والميتة، وشرب الخمر، والزنا، والقمار، والتعاون على الإثم والعدوان، وعقوق الوالدين، وإهانة المؤمن، وقذف المحصنة، والسرقة والغش، والخيانة، والسحر، وشهادة الزور، وكتمان الشهادة الحقّة وقطيعة الرحم، والرشوة، والنميمة، والقيادة، واللواط؛ وغيرها مما ينفع تركه لنظام الاجتماع مع الغضّ عن تأثيره في تقوية الروح وتصفية الباطن. ولقد من في الاقتصاد والعدالة الاجتماعية وكرامة الإنسان وعزة النفس ونفي التبعيض والاستعمار والاستثمار ما يجذب القلوب ويحير العقول.

فلو أنَّ أُمَّة امتثلت هذه التكاليف لا يبقى في نظام حياتها خلل ولا نقص، بل تبلغ غاية السعادة في هذه الحياة.

وزائداً على ذلك فقد أمر البشر بالعدل، والإحسان، وإيتاء ذي القربي وأداء الأمانة، وإصلاح بين الناس، وحبّ المؤمنين وستر عثراتهم، والعفو والمراودة، والأُخوة، والتعاون

<sup>(</sup>١) سند الحديث صحيح كما في أُصول الكافي.

هل أكفرن بمحكم الآيات؟ حكم روادع للهوى وعظات ما قيدوا العمران بالعادات! ربّ الفصاحة مصطفى الكلمات بطل حليف النصر في الغارات مسابق أو لاحق أو آت

إنسي وإن أكُ قد كفرت بدينه أو ما حوت من ناصع الألفاظ من وشرائع لو أنسهم عقلوا بها نسعم المدبر والحكيم وأنه رجل الحجا رجل السياسة والدهم من دونه الأبطال في كلّ الردى

تأمّل في قوله: وشرائع... إلى آخر البيت حتّى تجد عظمة مشرّعها ﷺ.

والإسلام تحفظ على العدالة الاجتماعية بأحسن حفظ، قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الناسَ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِن ذَكُر وأَنْثَى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا﴾ (٢) بعضكم بعضاً، فالجعل المذكور إنّما هو تسهيل للتعارف فيما بينكم فقط ﴿ إِنّ أكرمكم عند اللّه أتقاكم﴾ (٣).

وقال تعالى: ﴿ وإذا قُلْتُم فَاعدلوا وَلَو كَانَ ذا قُربى ﴾ (٤) وغير ذلك. وإنّما جعل استياز الأفراد بشيئين: العلم، والتقوى، وهما الأساس الوحيد لنمو الإنسان وفضيلة المجتمع.

ثم بعد الطبعين من هذا الكتاب وفقنا الله تعالى لتأليف كتب عديدة بلغ عددها إلى قريب المأة وإ، شئت أن تعلم تفصيلاً أفضلية الثفاقة الإسلامية وأكمليتها ونسبيتها بفطرة الإنسان من كلّ الثقافات المادية المتقدّمة على الإسلام والثقافات المادية المتأخّرة منه إلى يوعنا هذا في القرن الواحد والعشرين من الميلاد، فلاحظ كتابنا (دين و زندگاني) وكتابنا (فوايد دين و زندگاني) باللغة الفارسية المطبوعة في كابول حتى تعلم اعجاز القرآن ونبوّة النبي الخاتم عَلَيْلُهُ الله المناسمة المطبوعة في كابول حتى تعلم اعجاز القرآن ونبوّة النبي الخاتم عَلَيْلُهُ الله الله النبي الخاتم المناسمة المطبوعة في كابول حتى تعلم اعجاز القرآن ونبوّة النبي الخاتم المناسمة ا

<sup>(</sup>١) لاحظ ما أوجبه الإسلام على الإنسان وما حرمه عليه في كتابنا حدود الشريعة، جزأين منه في محرّماتها وجزأين منه في وأجباتها، تجد صدق ما قلنا.

<sup>(</sup>٢) الحجرات ٤٩/ ١٣.

<sup>(</sup>٣) الحجرات ١٣/٤٩.

<sup>(</sup>٤) الأنعام ٦ / ١٥٢.

#### ٣\_الاقتصاد

وفي شريعته تعاليم نافعة للاقتصاد ورفع مستوى المعيشة، يـقول القـرآن الكـريم: ﴿لا تَجعل يَدَكَ مَغْلُولَة إلى عُنُقِكَ وَلا تَبْسطها كُلّ البَسطِ﴾ (١).

ويقول أيضاً: ﴿لا تُبذّر تبذيراً \* إنّ المبذّرين كَانُوا إخوانَ الشياطين وكان الشيطانُ لربّه كفوراً ﴾ (٢).

ويقول أيضاً: ﴿ أُحلُّ اللَّهِ البيع وحرَّم الربا﴾ (٣).

ويذكر أيضاً: ﴿إِنَّمَا الصدقات للفقراء والمساكين﴾ (٤).

وأيضاً: ﴿اعلمواً أنّما غَنمتم مِن شيء فأنّ للّه خُمسه وللرسول ولذي القُربي وَاليتامي والمَساكِين وابن السَبيل﴾ (٥).

ويقول: ﴿والذين يكنزون الذَهَبَ والفضّة وَلاَ يُنفقونها فِي سبيلِ اللّهِ فَبشّرهُم بعذابٍ أَليم﴾ (٦).

وأيضاً: ﴿مثلُ الذين يُنفقون أموالهم في سبيل الله كمثلِ حبّة أنبتت سبعَ سَنابل فِي كُلّ سُنبلة مئة حبّة والله يضاعف لِمَن يَشاء ﴾ (٧).

فقد أوجب الزكاة والخمس وبعض الصدقات والكفارات الأُخر ورغّب الناس في الإنفاق والإحسان، ونهاهم عن الإسراف والبخل والربا. وفي الشريعة الإسلامية أصول وقواعد للتجارة يعجز البشر عن وضع مثلها. وإن شئت الحق فأعلم أن المسلك الاقتصادي الإسلامي أحسن وانفع للإنسان حتى في زماننا من المسالك الاقتصادية الشلاتة العالمية: الرأسمالية والاشتراكية والشيوعية.

#### ۴\_الأخلاق

والإسلام أعلى مدرسة للأخلاق الفاضلة والآداب فالنبيّ الأكرم ﷺ وإن نشأ بين قبائل

<sup>(</sup>١) الإسراء ١٧ / ٢٩.

<sup>(</sup>٢) الإسراء ١٧ / ٢٦ و ٢٧.

<sup>(</sup>٣) البقرة ٢ / ٢٧٥.

<sup>(</sup>٤) التوبة ٩ / ٦٠.

<sup>(</sup>٥) الأنفال ٨ / ١٤.

<sup>(</sup>٦) التوبة ٩ / ٣٤.

<sup>(</sup>٧) البقرة ٢ / ٢٦١.

العرب البعيدة عن الأخلاق الفاضلة، ولكنّه امتاز بأفضل الأخلاق وأكرم الأوصاف، ولا أرى لزوماً لذكر الشاهد من الكتاب والسنّة فإنّهما مملو أن بها.

#### ٥-العلم والمعرفة والحرية

أمّا العلم والثقافة فقد بلغ ارشاد الإسلام الناس إليها حدّاً يتعجّب منه الإنسان، فقد روي: أنّ نوم العالم أفضل من عبادة الجاهل! وأن تفكّر الساعة خير من عبادة سبعين سنة! وأنّ النظر إلى وجه العالم، بل إلى بابه عبادة! والنصوص الدينيّة في ذلك كثيرة جدّاً.

أمّا الحريّة ومنع التقليد عن الأوهام والخرافات فيدلّ عليهما الآيات القرآنيّة كقوله تعالى: ﴿ فَبشّر عباد \* الذين يستمعون القول فيتّبعون أحسنه أُولئك الذين هداهم الله وأُولئك هم أُولو الألباب ﴾ (١).

وقوله تعالى: ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ﴾ (٢). ونحو ذلك.

#### ع\_بيان الحقائق العلميّة

التي لم يبلغ إليها فكر أحد إلّا في القرون الأخيرة، لكنّه ﷺ ذكرها مع كونه أُميّاً ومحشوراً مع الجاهلين.

فمنها: حركة الأرض مع أنّ النظريّة السائدة في تلك الأعـصار عـلى سكـونها كـما هـو المحسوس، قال الله تعالى: ﴿ جعل لَكُم الأرضَ مَهداً ﴾ (٣). ومعلوم أنّ خصوصيّة المهد ونفعه الوحيد للطفل ليس إلّا الحركة. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي ﴿ تمرّ مرّ السحاب﴾ (٤) وحركة الجبال بحركة الأرض لا محالة.

ومنها: إبطال قواعد هيئة بطليموس الناطقة بإحاطة الأفلاك بعضها ببعضها، قال الله تعالى: ووجنة عرضها كعرض السماء والأرض (٥)، ومعلوم أنّ هذه الوسعة لا يمكن على الهيئة المذكورة البائدة.

ومنها: إخباره عن صحّة خرق الأفلاك.

ومنها: إخباره عن ذهاب البشر إلى خارج محيطة الأرض، بل إلى سائر الكرات، كما يدلّ

<sup>(</sup>۱) الزمر ۲۹/۷۹ و ۱۸.

<sup>(</sup>٢) النساء ٤ / ٨٢.

<sup>(</sup>٣) طه ۲۰/ ۵۳، الزخرف ۱۰/ ٤٣.

<sup>(</sup>٤) النمثل ۲۷/۸۸.

<sup>(</sup>٥) الحديد ٥٧ / ٢١.

عليهما قوله تعالى: ﴿سبحان الذي أسرى بعبده﴾ (١)، وقوله: ﴿ولقد رآه نزلة أُخرى \* عِندَ سِدرة المنتهى \* عِندَها جَنة المأوى﴾ (٢) وهذه المسألة لم تكتشف إلّا في هذه السنوات الأخيرة حيث حقّقوا دوران الأرض حول كرة الشمس، وجوّزوا وصول الإنسان إلى القمر بتوسّط القمر الصناعي.

ومنها: ما ذكره في علم النبات. كقوله تعالى: ﴿ وأرسلنا الرياح لواقح ﴾ <sup>(٣)</sup>. وقوله: ﴿ أُنبتنا فيها من كلّ شيء موزون ﴾ <sup>(٤)</sup>.

ومنها: إخباره عن تكلّم بعض الحيوانات وشعورهم وعلمهم؛ ووصل بحوث العلماء أخيراً إلى أنّ الأمر كذلك.

ومنها: غير ذلك ممّا يطول بنا المقام.

#### ٧-فصاحة القرآن ونظمه

ولم يقدر أحد لحد الآن أن يأتي بمثله وهي معجزة خالدة له في تمام الأجيال والأدوار؛ نعم، الدين الخالد يقتضي معجزة خالدة.

وبعد ذلك نقول:

## الدليل الأول: الأتى يصبح معلماً للعلوم والثقافة!

الرجل الأمي المحض إذا أتى بعلوم ومعارف وفضائل وتشريعات نسبة أشرنا إلى إجمالها (٥)، بلا معاون ومساعد، واستمر على تنفيذها مع كمال لجاجة قومه وشدة عداوتهم له واستقامتهم في أذاه لا يكون للعقل سبيل إلا القطع بنبوته وصدق كلامه في رسالته من قبل ربه، فهذه معجزة له المسلط على نبوته.

<sup>(</sup>١) الإسراء ١٧ /١.

<sup>(</sup>۲) النجم ۵۳ / ۱۳ \_ ۱۵.

<sup>(</sup>٣) الحجر ١٥/ ٢٢.

<sup>(</sup>٤) الحجر ١٥ / ١٩.

<sup>(</sup>٥) ونعم ما قيل:

الدليل الثاني: عدم تغيّر حاله بعد أن أتيح له الأمر واستولى على ما أراد

فكان كماكان في أوّل أمره حليماً متواضعاً، غير مستعل على آحاد رعيته وأفراد أمّته، كانت معيشته ضيّقة حتى يمضي بعض الأيام جوعاً، ولا يجد ما يشبع بطنه، وهو المطاع الأول بين نسمة، وبيده أمر الغنائم المأخوذة من الكفّار، وكان متعبّداً لله تعالى إلى آخر عمره، ويصلّي ويصوم بأضعاف ما شرّع لأمّته ولم يدع يوماً استثنائه من شمول التكاليف الموظّفة (١).

ومن عجيب حاله أنه لمّا ظفر على ألدّ أعدائه الذين آذوه في مكّة المكرّمة بأنواع الأذى، وغلب عليهم وكان من المتوقّع المعتاد أن ينتقم منهم انتقاماً شديداً قال: لا تثريب عليكم اليوم. فعفا عن مظالمهم وجناياتهم وغمض عن شنائع أفعالهم. كلّ ذلك لايلائم طبيعة الرئاسة وحكومة الهوى، فإنّ هواة السلطة لهم أهداف نفسية غير إلهية، وإن يتظاهروا في أوّل أمرهم بالتعفّف والصلاح والفضيلة، لكن بعدما فازوا بمرادهم ينسون كلّ شيء فإذا هم متكبّرون، جبابرة عبيد الشهوة. يتنعّمون بلذائذ الدنيا بأبعد ما يمكن ولا يتعب نفسه بالقوانين المنافية للراحة والهناء، بل حتى أقاربه وأصحابه المخلصين يرون أنفسهم فوق القوانين الوضعية ويتنعمون في أموال الشعب. ولا يرى المتغلب لغيره كرامة ومنزلة، فكيف إذا زاحمه أحد أو قال فيه قولاً منافياً لاحترامه، بل لو وجد من أساءه قبل عشرين سنة ينتقم منه أشد الانتقام، ولا يخطر بباله العفو عنه، فضلاً عن العفو عن جماعة لم يكفّوا أنفسهم عن إيذائه ساعة في تلك المدّة الكثيرة.

أضف إلى ذلك أنّه عوتب في نفس كتابه الذي جاء به غير مرّة، وخوطب بما لا يناسب لعزيز شأنه ورفيع مقامه، كقوله تعالى: ﴿عبس وتولى \* أن جاءه الأعمى وما يدريك لعلّه يزكّى ﴾ (٢) وقوله: ﴿لولا أن ثبّتناك لقد كدت تركن إليهم شيئاً قليلاً \* إذن لأذقناك ضعفَ الحياةِ وضِعف المماتِ ﴾ (٣) إلخ.

وقولَد تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيِّ لَم تحرّم مَا أَحَلّ اللّه لَكَ ﴾ (٤)؟ وقبوله تبعالى: ﴿ وَإِن لَم تفعل فَما بِلّغت رسالته ﴾ (٥) وقوله: ﴿ لئن أشركتَ لَيَحبطَنَ عَملُكَ ﴾ (٦). وقوله تبعالى: ﴿ أَلَم

<sup>(</sup>١) لا حظ تفصيله تفسير في الميزان ٦/ ٣٢١\_٣٥٧.

<sup>(</sup>۲)عبس ۸۰/۸۰ ۳.

<sup>(</sup>٣) الإسراء ١٧ / ٧٤ ـ ٧٥.

<sup>(</sup>٤) التحريم ٦٦ / ١.

<sup>(</sup>٥) المائدة ٥/ ٦٧.

<sup>(</sup>٦) الزمر ٣٩/ ٦٥.

يَجدَّكَ يتيماً فآوى \* ووجدك ضالاً فهدى ﴿ (١) وقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِي اتَّقِ اللَّـهَ وَلا تُطع الكافرينَ وَالمُنافِقينَ ﴾ (٢) وقوله ﴿ ولئن اتبعت أهواءهم... إنَّك إذن لَمِنَ الظالِمينَ! ﴾ (٣) وقوله تعالى: ﴿ وَلا تَكُن للخائنينَ خَصيماً ﴾ (٥) وقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَكُن للخائنينَ خَصيماً ﴾ (٥) وقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَكُونَنَ مِنَ الجاهلينَ ﴾ (١).

وقوله تعالى: ﴿لَا تَجعُل مَعَ اللّهِ إِلهاً آخَرَ فَـتَقَعُدَ مَـذموماً مـخذولاً﴾ (٧) وقـوله: ﴿لا تَجعَل مَعَ اللّهِ إِلها مَالها في القرآن كثيرة جداً.

أقول: لو كان الأمر بيده وكان القرآن من اختراعه؛ لما وجدت من هذه الآيات جملة واحدة؛ إذ الإنسان لا يرضى أن يعاتب عند زوجته وأولاده، بل في خلوته فضلاً عمّا إذا كان بمحضر اتباعه ولا سيما إذا كان يقرأ عتابه كلّ يوم، وخصوصاً أرباب الرئاسة الباطلة وعبيد الهوى، فإنهم يرون كلّ شيء دون شأنهم ومقامهم، أفليس كلّ ذلك دليلاً على نبوّته وصدق دعواه في رسالته؟ فاجعل ضميرك قاضياً يقضي لك ما هو قاض.

وأعلم أن القرآن الكريم يدل على نبوته ورسالته من نواح متعددة فصلناها في كتاب على حده، يسمى بـ (قرآن وسنة اسلام) بالفارسية وقد طبع بعد طبع هذا الكتاب بسنين، وكاف في المطلوب إن شاء الله.

# الدليل الثالث: تصرفاته في عالم الطبيعة، وسلطانه على قوى المادة

وهي معجزة ظاهرة وحجّة باهرة على رسالته وسفارته، وقد نقلها المسلمون متواترة كشقّ القمر، ومجيء الشجر، وتسليم الحجر، وتسبيح الحصاة وشكاية الناقة، وشهادة الشاة المشويّة، ونبوع الماء من بين أصابعه، وإشباع الخلق الكثير من الطعام القليل، وإحساء ولدي الجابر،

<sup>(</sup>١) الضحى ٩٣ / ٦\_٧.

<sup>(</sup>٢) الأحزاب ٣٣/١.

<sup>(</sup>٣) البقرة ٢ / ١٤٥.

<sup>(</sup>٤) آل عمران ١٢٨/٣.

<sup>(</sup>٥) النساء ٤/٥٠١.

<sup>(</sup>٦) الأنعام ٦ / ٣٥.

<sup>(</sup>٧) الإسراء ١٧ / ٢٢.

<sup>(</sup>٨) الإسراء ١٧ / ٣٩.

وحنين الجذع، وعدم الظل له، وما وقع لمرضعته حليمة أيّام رضاعه، ورؤيته من خلفه، والتفاته في منامه، وشهادة الذئب له بالرسالة، وتفله في عين عليّ لمّا رمدت ولم ترمد بعده أبداً، وعدم تأثير الحرّ والبرد في جسمه الله بدعائه عليه الى غير ذلك ممّا لا يمكن عدّه، بل عن مناقب آل أبي طالب (١)؛ أنّ المعجزات الصادرة منه عَلَيْهُ أربعة آلاف وأربعة مئة وأربعة وأربعين، وقد ذكر منها ثلاثة آلاف.

أقول: فيمكن حصول القطع بصدور بعضها عنه ﷺ فيثبت المطلوب (٢).

#### الدليل الرابع: إخباره بالغيب

إخباره بالمغيبات والأُمور الآتية، كاشف عن اتساله بما هو فوق الطبيعة والعادة، كقوله: ﴿ لَقَد صَدَقَ اللّه رسوله الرؤيا بالحقّ لتدخلن المَسجَدَ الحرام إن شاء اللّه آمنين﴾ (٢) وقوله: ﴿ إنّ الذي فَرضَ عَليكَ القرآن لرادّك إلى معاد﴾ (٤) وقوله: ﴿ الم \* غلبت الرّوم \* في أِدنى الأرض وَهُم مِنَ بَعدِ غَلَبِهم سَيغلبون \* في بِضع سِنين﴾ (٥). وقوله: ﴿ إنّا كمفيناك المستهزئين﴾ (٦). فكان الأمر كما قال فتح مكّة، ودخل فيه آمناً وغلب الروم فارس، وقتل مستهزئوه. وكذا أخبر عن تكثّر نسله حين لا ولد له غير بنت واحدة، كقوله تعالى: ﴿ إنّا أعطيناك الكوثر... إنّ شانِئكَ هو الأبتر﴾ (٧)، وذريّته موجودة الآن في نقاط الأرض معزّزة محترمة عند المسلمين، وهم في تكثر، بلغوا ملايين وما من بلد من بلاد المسلمين، إلّا وهم فيه يعيشون. وأمّا عدوه من آل أُمية فلا نسل له فعلاً يعتنى به (٨).

<sup>(</sup>١) لاحظ البحار ١٧ / ٣٠١.

<sup>(</sup>٢) ولو أن أحداً من العلماء جمع معجزاته المتنوعة من بحار الأنوار للمجلسي عليه الرحمة وطبعها في كتاب بالعربية وبعض اللغات الأُخرى بشكل متقن، فقد خدم الإسلام، والمسلمين خدمة عظيمة مفيدة جداً.

<sup>(</sup>٣) الفتح ٤٨ / ٢٧.

<sup>(</sup>٤) القصص ۲۸ / ۸۵.

<sup>(</sup>٥) الروم ۲۰ / ۱ ـ ٤.

<sup>(</sup>٦) الحجر ١٥/ ٩٥.

<sup>(</sup>۷) الكوثر ۱۰۸ / ۱ و ۳.

<sup>(</sup>٨) ومن عجيب الأمر أنّ الحسين المُثِلِّ حين شهادته كان له ابن واحد مريض وهو عليّ السجّاد مع ولده الصغير محمّد الباقر للمُثِلِّ وكان ليزيد بن معاوية الأموي اثنا عشر ابناً لكنّ ذريّة الحسين لا تعدّ ولا تـحصي مـن

وأخبر بعجز الناس من إتيان مثل القرآن فقال: ﴿ فأتوا بِسُورة مِن مِثلهِ وادعُوا شُهداءكم مِن دُون اللّه إِنْ كُنتم صادقين \* فإن لم تَفعلوا وَلَن تَفْعلُوا فاتقُوا النار ﴾ (١) انتهى. وقال: ﴿ قُلُ لَئِن اجتمعت الإنسُ والجنُّ عَلَى أَنْ يأتُوا بِمثل هَذا القرآن لا يأتُونَ بمثله ﴾ (١) والأمر كما أخبر، وأخبر أيضاً عن حرب الجمل، ومنازعة معاوية، وقصة النهروان، وقتل الحسين الحِيد، وإدراك جابر ابنه الباقر الحِيد وعن عدد أوصيائه \_كما يأتي مفصلاً \_وقتل عمّار بأنه ستقتله الفئة الباغية، وبإدعاء مسيلمة النبوّة في اليمامة، والعبسي بصنعاء، وأنهما سيقتلان، وبشهادة أمير المؤمنين الحِيد وبأنّ بنته فاطمة الصديقة أوّل من يلحقه من آل بيته، وبخلافة بني وبشهادة أمير المؤمنين الحِيد وبأن بنته فاطمة الصديقة أوّل من يلحقه من آل بيته، وبخلافة بني أميّة؛ وبني العباس، إلى غير ذلك ممّا هو مذكور في كتب التاريخ والأحاديث، فيدلّ ذلك على نبوّته ورسالته، كيف ولو أخبر بما لم يقع لشاع وبان وكان لأعدائه في ذلك حجّة قويّة على إبطال حجّته وحجة القرآن، فافهم واستقم.

## الدليل الخامس: ما صدر عن أوصيائه من معجزات وكرامات

إنّ ما صدر من أوصيائه الكرام ولا سيّما من أوّلهم وأفضلهم أمير المؤمنين اللهِ سواء في زمان النبيّ عَلَيْكُ أو بعده من المعجزات والكرامات وخوارق العادات وجميل الآداب، وتحلّيهم بالعلوم الكثيرة والمعارف الإلهية بلا تعلّمهم من أحد (٣)، كلّ ذلك دليل على نبوّة سيّدهم النبي الخاتم عَلَيْهُ وهذا دليل قويّ جداً لمن هداه الله للإيمان؛ ولم يجعل على قلبه غشاوة!.

### الدليل السادس: القرآن

إنه أتى بالقرآن العزيز، وقال: إنّه معجزتي ودليلي على نبوّتي ورسالتي، وإنّه لا يقدر أحد منكم أن يأتي بمثله، فقال: ﴿ يَا أَيُّهَا النّاس اعبدوا ربّكم... وإن كُنتم في ريب ممّا نزّلنا على عَبدِنا فأتوا بسُورة مِن مِثله وادعُوا شهداءكم مِن دُونِ اللّهِ إِنْ كُنتُم صَادِقينَ \* فإن لَم تَفْعلُوا

 <sup>→</sup> كثرتها فعلاً، وذريّة يزيد لا أثر لهم، بل قيل إنّ أولاد الذكور الصغار فسي بيوت بني أُسيّة يـوم شـهادة الحسين المُظِلِا كانوا اثني عشر ألفاً! نعم، ثبت الحقّ وزهق الباطل إنّ الباطل كان زهوقاً.

<sup>(</sup>١) البقرة ٢ / ٢٣ ـ ٢٤.

<sup>(</sup>٢) الإسراء ١٧ / ٨٨.

<sup>(</sup>٣) وكلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اللَّه الذي جمع بعضه في نهج البلاغة أكبر وأقموى شاهد عملى نبوّته عَلَي أصول الكافي: أنا عبد من عبيد محمّد.

وَلَنْ تَفْعلوا فاتقُوا النَّارَ التي وَقُودها الناسُ والحِجارة ﴿ (١).

وقال: ﴿أَم يَقُولُونَ افْتَرَاهَ قُل فَأْتُوا بِعَشْرَ سُورَ مُفْتَرِياتَ وَادَّعُوا مِن استطعتم مِن دُونِ الله إِن كنتم صادقين﴾ (٢). ثمّ يخبر \_مع كمال الطمأنينة والسكون \_عن عجز جميع المكلفين ﴿قُل لَئن اجتمعتِ الإنسُ والجنُ على أَن يأتوا بمثلِ هَذَا القُرآن لا يأتُون بِـمثله ولو كـانَ بَعضُهم لبعضِ ظهيراً﴾ (٣)!!

صدق القرآن في إخباره ولم يوجد أحد يأتي بمثل سورة منه، وكلّ من لا يسلّم ذلك فعليه القيام بالمماثلة.

وبالجملة: لا نحتاج إلى أنّ فصاحة القرآن في أعلى درجة ممكنة من الفصاحة، ولا إلى بيان كمال نظمه ولا إلى أنّ فيه إخباراً غيبية، ولا إلى كلّ شيء؛ بل نقول: إنّ هذا الكتاب المسمّى بالقرآن الذي جاء به النبيّ الخاتم عَلَيْ ممّا لا يمكن لبشر وغير بشر أن يأتي بمثله، بل بمثل بعض سوره فيكون معجزاً وحجّة على رسالته، وأنّه رسول من عند الله تعالى، فمن قبله فهو المطلوب وإلّا فلا بدّ له من إبطال قولنا، وأنّى له هذا؟!.

وهذا الدليل غير موقوف على شيء وهو مفيد في كلّ عصر ومصر، ولكلّ أحد من المسلمين في قبال كلّ أحد من المنكرين، سواء كانوا متقفين أو جاهلين، حدّادين أو مهندسين، عطّارين أو معمارين، كنّاسين أو عبقريين، وبالقول المعروف: إنّه قليل المؤونة وكثير المعونة.

ولا بد أن يكون للنبي على معجزة كذلك فإنه على خاتم النبيين وشريعته باقية إلى يوم القيامة والأجيال الآتية، ولابد لهم من حجة يستدلون بها على نبوته، وهذا بخلاف نبوة سائر الأنبياء؛ إذ لا يوجد دليل فعلاً على نبوتهم، وهؤلاء علماء اليهود والنصارى ببابك سل عنهم الدليل على إثبات نبوة موسى وعيسى المنه لا يمكنهم إقناعك ولا ذكر دليل لك سوى حكاية ما صدر عن موسى وعيسى المنه من خوارق العادات التي ذهبت ولم يبق لها أثر، ولا دليل على إثباتها من حس أو عقل أو نقل معتبر. فالنبوة الخالدة لا بد لها من المعجزة الخالدة؛ ولذا صار المجيد دليلاً على رسالة النبي المكرم على المكرة م المنه المحرة المناه النبي المكرة م المنه النبوة المكرة المنه المعجزة المناه النبوة المناه النبي المكرة المناه النبي المكرة المناه النبوة المناه النبوة المكرة المناه المناه النبوة المكرة المناه المناه النبوة المكرة المناه المناه النبوة المناه المناه المناه النبوة المناه المناه النبوة المناه النبوة المناه المناه المناه المناه النبوة المناه المناه النبوة المناه المناه النبوة المناه المناه النبوة المناه المناه النبوة المناه المناه النبوة المناه المناه المناه النبوة المناه المنا

<sup>(</sup>١) البقرة ٢ / ٢١ و ٢٣ و ٢٤.

<sup>(</sup>۲) هود ۱۱ /۱۳.

<sup>(</sup>٣) الإسراء ١٧ / ٨٨.

## المبحث التاسع

## في عموم نبوّته وخلود رسالته

أمّا خلود رسالته حتّى آخر الدنيا فهو مدلول قوله تعالى: ﴿مَا كَانَ مَحَمَّدُ أَبَا أَحَـدٍ مَـنَ رَجَالُكُم وَلكِن رَسُولَ اللّه وخاتم النبيّين﴾ (١) فلا نبيّ بعده.

لا يقال: قد مرّ تغاير النبوّة والرسالة، فلا ملازمة بين عدم بعثة النبي وعدم بعثة الرسول وعليه فالآية الكريمة لا تدلّ على أنْمَيَّةِ اللهِ أنسل أيضاً.

فإنه يقال: الرسالة هي النبوّة بعينها لكن مع أمر زائد وهو رؤية الملك وإرساله إلى قوم كما مرّ، فكلّ رسولٍ نبي ولا عكس، ومن الظاهر انّ نفي الأعمّ يدلّ على نفى الأخصّ.

ويدلٌ عليه أيضًا قوله في الحديث المتواتر بين المسلمين : «يا على أنت منّي بمنزلة هارون من موسى إلّا أنّه لا نبي بعدي» وما في بعض رواياتنا من أنّ حلال محمّد عَلَيْلَا الله على على الله على يوم القيامة.

والمسألة لا تحتاج إلى مزيد بيان؛ لأنّها ضرورية في دين الإسلام، وواضحة عند المسلمين وأمّا عموم نبوّتٍ لجميع البشر في أنهاء إلعالم فتدعمه آيات من الذكر الحكيم.

١\_قوله تعالى: ﴿وأُوحِي إَلَيَ هذا الْقرآن لأَنذركم به ومن بلغ﴾ (٢).

 $Y_{-}$ قوله تعالى: ﴿ وما أرسلناكَ إِلَّا كَافَةَ لَلنَاسَ بِشَيْراً ونَذْيَراً  $Y_{-}^{(T)}$ .

٣ ـ قوله تعالى: ﴿وَمِن يَبَتَغِ غَيرَ الْإِسلامِ دِيناً فَلَن يُـقبلَ مِـنهُ وَهـوَ فِـي الآخـرةِ مِـنَ الخاسِرين﴾ (٤).

٤ ـ قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينِ عِندَ اللَّهِ الإسلامُ ﴾ (٥).

<sup>(</sup>١) الأحزاب ٤٠/٣٣.

<sup>(</sup>٢)الأنعام ٦ / ١٩.

<sup>(</sup>٣) سبأ ٢٨/٣٤.

<sup>(</sup>٤) آل عمران ٣ / ٨٥.

<sup>(</sup>٥) آل عمران ١٩/٣.

٥ \_قوله تعالى: ﴿قُلُ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ النَّكُم جَمِيعاً ﴾ (١).

٦\_قوله تعالى: ﴿نَذِيراً للبَشَرِ﴾ <sup>(٢)</sup>.

٧\_قولد تعالى: ﴿وَمَا أُرسَلْنَاكُ إِلَّا رَحْمَةً لَلْعَالَمِينَ ﴾ (٣).

٨\_قوله تعالى: ﴿وأرسلناكَ للناسِ رَسُولاً﴾ <sup>(٤)</sup>.

وسورة الجن تدلُّ على أنَّه عَيُّكُم الله اللهم أيضاً، والروايات في ذلك أيضاً كثيرة.

وربّما استدل عليه أيضاً بوقوع التحدّي إليهم في قوله تعالى: ﴿قُلْ لَئِن اجتمعت الإنسُ والجنِّ...﴾ (٥) لكنّه غير خالٍ عن الإشكال.

فالمتحصّل أنّ النبي الخُاتم عَلَيْهُ مبعوث إلى جميع أفراد الإنسان الموجودة في كرة الأرض إلى يوم القيامة، وعلى ضوء ذلك يبطل ما عن قوم من النصارى \_كما ذكره العلّامة الله عن شرح التجريد \_أو طائفة من اليهود يقال لهم العيسوية \_كما في تفسير الرازي في سورة إبراهيم \_من الدهوث ألى العرب وحده، فإنّه مختلق لا أساس له أصلاً.

وأمّا الاستدلال عليه بقوله تعالى: ﴿وَمَا أُرسلنا من رسول إلّا بِلسانِ قَومهِ ليبيّنَ لهم﴾ (٦) فهو ضعيف جداً فإنّا إن سلّمنا كون القوم بمعنى الأُمّة لحملناه على غيره من الأنبياء لصريح الآيات المتقدّمة على عموم رسالته عليه وعليه فيكون ذلك من خواصّه.

# مسائلٍ مهمّة شريفة:

الأولى: هل شريعته ناسخة لجميع ما في الشرائع السابقة، أو لمجموعها من حيث المجموع؟ مع العلم ببقاء أصول الدين والفروع العقلية إلى الأبد.

الثانية: إنّ قارة أميركا إنّما اكتشفت بعد عصر النبي عَيَّالَةُ بكثير، ولم يكن لها أثر وخبر في زمان حياته وحياة أو صيائه الميلا فكيف يصح القول بعموم التكاليف الدينيّة لهم؟

والا يلزم أنّ النبي ﷺ أو أوصياءه الكرام ﷺ أهملوا ما هو لازم عليهم من تبليغهم، وهذا ممّا لا يحتمل التزامه بمسلم، وعليه فلا تكون الشريعة الإسلامية عامّة للجميع.

<sup>(</sup>١) الأعراف ٧ / ١٥٨.

<sup>(</sup>٢) المدتّر ٣٦/٧٤.

<sup>(</sup>٣)الأنبياء ٢١/١٠٧.

<sup>(</sup>٤) النساء ٤ / ٧٩.

<sup>(</sup>٥)الإسراء ١٧/٨٨.

<sup>(</sup>٦) إبراهيم ١٤ / ٤.

الثالثة: هل أنه على المعوث إلى الكرة الأرضية فقط، أو إلى جميع من في المنظومة الشمسية مسمسينا هذه من الكرات العشرة، أو الإحدى عشرة؟ أو إلى جميع سكّان المنظومات الشمسية الثابتة في الفضاء؟ وبقول جامع: هل هو رسول اللّه إلى الإنس والجن الموجودين في الأرض أم إلى جميع ما سوى الله تعالى؟

الرابعة: هل الملائكة بجميع طوائفها واقسامها من المبعوث إليها أم لا؟ فلا يكون النبيّ الخاتم رسولاً إليهم، وهذا السؤال وإن كان داخلاً في عموم السؤال السابق لكن أفر دناه للاهتمام مه.

أقول وبالله الاعتماد وعليه الاتكال:

المسألة الأولى فجوابها: اختيار الشقّ الثاني دون الأوّل لعدم دليل عليه، بل ذكر بعض الأقطاب من الأُصوليين والفقهاء ﷺ أنّ في بعض الأخبار إشعاراً بجواز العمل بالحكم الثابت في الشرع السابق لو لاالمنع انتهى.

أقول: لكن الإشعار غير كافٍ للاعتماد، وهل يصحّ العمل به باستصحابه أم لا؟ فيه كــلام محرّر في أُصول الفقه مفصّلاً. والأُظهر عدم صحّته لعدم بقاء الموضوع المــعتبر فــي جــريان الاستصحاب، وعله فتقل ثمرة البحث في المقام، أو تنفي.

وأمّا المسألة الثانية فجوابها: أنّ الدين لم يصل إلى جميع البشر في وقت حتّى في زماننا هذا عصر الارتباط والاتصال، فإنّ البدويّين في الهند وأفريقيا وأميركا واستراليا وغيرها غافلون عن ذلك، فليس لقارّة أميركا خصوصيّة في المقام، بل حالها حال الغافلين والجاهلين الموجودين في هذا العصر.

وأصل الكّلام: أنّ الدين عامّ لجميع البشر كما عرفت، فمن تـمّت عـليه الحـجّة وبـلغته الشريعة يجب عليه اعتناقها، ومن لم تبلغه فهو معذور لا شيء عليه لقوله تعالى: ﴿يملك من هلك عن بينته﴾(١).

وأمّا عدم وصول دعوة النبيّ الأكرم وأوصيائه الكرام الكِلِيْ في تــلك الأحــيان إلى أمــيركا وغيرها (٢) فهو مستند إلى بناء وضع التبليغ الدينيّ على المتعارف والمعتاد، لا على الإعــجاز

<sup>(</sup>١) الأنفال ٨/٢٤.

<sup>(</sup>٢) وفي بعض الروايات (لاحظ البحار ١٨ / ١٨٨) عن الصادق المثللة .... أنّ اللّه تبارك وتعالى أمــر جــبرئيل فاقتلع بريشة من جناحه ونصبها لمحمّد عَلِيَاللهُ وكانت بين يديه مثل راحته في كفّه؛ ينظر إلى أهل الشرق والغرب؛ ويخاطب كلّ قوم بألسنتهم؛ ويدعوهم إلى اللّه تعالى وإلى نبوّته بنفسه، فما بقيت قرية ولا مدينة

وخرق العادات، وأما سر ذلك فغير معلوم لنا فإنّا ما أُوتينا من العلم إلّا قليلاً.

وأمّا الجواب عن المسألة الثالثة فهو أنّ المستفاد من ظاهر قوله تعالى: ﴿وَمَا أَرسلناكَ إِلّا رحمةً للعالمين﴾ (١) وقوله تعالى: ﴿إن هو إلّا ذكر للعالمين﴾ (١) وقوله تعالى: ﴿تبارك الذي نزّل الفرقانَ عَلَى عَبدهِ ليكونَ للعالمينَ نذيراً ﴾ (٣). عموم رسالته لجميع الكرات.

ويظهر من جملة من الروايات (٤) أنّ رسالته ﷺ لم تكن مختصة بالبشر وحده، بل هي شاملة لغيره أيضاً، ولكن لا يستفاد منها ما استظهرناه من الآيات المتقدّمة. ولعل أدلّها عموماً رواية سليمان بن خالد التي نقلها الحلّي في سرائره عن جامع البزنطي عنه، قال: سمعت أبا عبد الله ﷺ يقول: «ما من شيء (نبيّ خ) ولا من آدميّ ولا إنسيّ ولا جنيّ ولا ملك في السماوات إلّا ونحن الحجج عليهم، وما خلق الله خلقاً إلّا وقد عرض ولا يتنا عليه واحتجّ بنا عليه، فمؤمن بنا وكافر وجاحد حتى السماوات والأرض والجبال».

ومن المعلوم كونهم حججاً متفرع على كون جدّهم رسولاً.

وفي روايته المتقدَّمة في الهامش عن الصادق الله الله في محكم كـتابه: ومـا أرسلناك إلاّكافّة للناس. أهل الشرق والغرب، وأهل السماء والأرض من الجنّ والإنس.

وقد تقدّم بعض الروايات الدالة على ذلك في آخر الجزء الأوّل من الكتاب.

وعلى ضوء ذلك يتضح الجواب عن المسألة الرابعة أيضاً. نعم ،في رواية السدير عن الصادق (٥) على ضوء ذلك يتضح الجواب عن المسألة الرابعة أيضاً. نعم ،في رواية السدير عن الصادق (١٥) على الحجّة البالغة على من دون السماء وفوق الأرض». والله تعالى العالم، فإنّ تفسير كلمة العالمين، بما سوى الله غير ظاهرة وله احتمال آخر، والروايات لقلّتها وضعف أسانيدها لا تليق بالاعتماد.

<sup>→</sup> إلّا ودعاهم النبي بنفسه.

أقول: فرض بعد صحّة سنده لابد من حمله على معنى مناسب يصحّ الالتزام به، وقد ورد مثله في حقّ إبراهيم المنطِلِة وأنّه دعا الناس إلى الحجّ وهم في أصلاب الرجال.

<sup>(</sup>١) الأنبياء ٢١ /١٠٧.

<sup>(</sup>۲) ص ۸۷/۳۸.

<sup>(</sup>٣) الفرقان ٢٥ / ١.

<sup>(</sup>٤) لا حظ البحار ٧/٣٦٧ وقد عقد لها باباً. وكذا راجع تفسير البرهان أيضا في سورة الفاتحة.

<sup>(</sup>٥) أُصول الكافي ١ / ٢٦٩.

فذلكة

بعد ما ثبت وتحقّق نبوّة نبيّنا الأعظم ﷺ وشمول نبوّته لجميع المكلّفين ودوامه إلى يوم القيامة، فقد ظهر سقوط جميع الديانات وحرمة التديّن بها، وأنّه لا فرق بين الكافرين والمتدينين بغير الإسلام، وهذا ظاهر.

أضف إلى ذلك \_أنّه مع قطع النظر عن الإسلام وكونه ناسخاً لشرائع من قبله \_ لا دليل على نبوّة نبيّ ولو بخبر واحد معتبر فضلاً عن خبر متواتر، بل الثابت وجود أناس كعيسى وموسى ادعوا النبوّة، وأنّى لنا الطريق إلى إثبات حقّية الدعوى المذكورة؟

سلَّمنا ذلك وفرضنا ثبوت نبوّة موسى أو عيسى عندنا مثلاً لكنّه لا يلزمنا اعتناق شرعه ودينه؛ لعدم الدليل على عمومه وشموله؛ لما عرفت من عدم الملازمة بين النبوّة وشمولها وعمومها فضلاً عن دوامها. بل المتيقن بعث موسى وعيسى المِنِيِّة، إلى بني اسرائيل فقط. كما أن المعلوم بقاء شريعة عيسى المُنِيِّة إلى طلوع الإسلام وبه نسخت ورفعت.

هذا مضافاً إلى ما في التوراة والأناجيل الحاضرة ممّا يشهد على بطلان التهوّد والتنصر، من الأباطيل ويخالف العقول والتناقضات واعتراف اتباع القسيسين، بتأليف الأناجيل المتعدّدة بعد رفع المسيح على الأفراد العاديين، فليس انجيل المسيح موجوداً بين الناس والله الهادي والموفق.

## المبحث العاشر

# في عصمة النبيّ الخاتم ﷺ

أمّا العصمة عن الكذب في مقام التبليغ والسهو الكثير فيه فهو لازم نفس المنصب كما مرّ. وأمّا العصمة عن مطلق السهو والنسيان في بيان الأحكام الشرعية والأصول الاعتقاديّة، بل وعن كلّ ما يخبر عن الله تعالى فهي لقوله تعالى: ﴿ وما ينطق عن الهوى \* إن هو إلّا وحي يوحى ﴾ (١) فإنّ الآية الشريفة تحصر نطقه بالوحي، فلا يسهو في كلامه وإخباره وإلّاكان خلاف الوحى، وهذا ظاهر.

فإن قيل: نفي السهو غير ممكن بالنقل لاحتمال السهو فيه أيضاً.

قلنا: هذا الآحتمال باطل؛ فإنّ الآية مكّية.

وكان المسلمون يقرؤونها وربّما في محضر النبيّ الأكرم للله فلا يعقل عدم التفاته في تلك المدّة الكثيرة التي ربّما تبلغ عشرين عاماً إلى سهوه، وهذا ظاهر (٢).

ويدل عليه أيضاً الروايات الدالة على أن روح القدس وهو خلق أعظم من جبرئيل كان مع النبي على الله ثمّ مع الأئمة المين وهي أكثر من خمسين رواية أكثرها في «بصائر الدرجات» للصفّار (٣)، وفي عشرين منها أنّه يسدّدهم ويؤيّدهم، ولا شكّ أنّ من هذا التسديد والتأييد

<sup>(</sup>١) النجم ٥٣ /٣\_٤.

<sup>(</sup>٢) وأمّا قوله تعالى: ﴿سنقرئك فلا تنسى إلّا ما شاء اللّه ﴾ الأعلى ١٨/ ٦، فالصحيح أنه إخبار عن عدم وقوع النسيان منه في أمر القرآن كما هو القدر المتيقّن، أو في جميع ما يتلقى من ربّه كما هو قضية إطلاق اللفظ، وما تخيل من أنّ قوله: (فلا تنسى)، نهي والألف زائد. باطل خلاف الظاهر جداً فلا عبرة به. وأمّا قوله تعالى: ﴿ ما شاء اللّه ﴾. ففيه خلاف عجيب بين المفسّرين، ولعلّ قوله تعالى: ﴿ ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ﴾ البقرة ٢ / ١٠٦٠ فيسر هذا الاستثناء بعض التفسير. والآية لا تخلو عن تجويز النساء عليه كما ذهب إليه الصدوق وشيخه ابن الوليد ولا بأس به كما يأتي تفصيله.

<sup>(</sup>٣) لاحظ البحار ٧ / ١٩١١. أقول: لكن نسبة كتاب البصائر الموجود إلى الصفار لم تثبت عندي، كما أنّـه لا دليل على وصول نسخة منه بطريق معنعنة متصلة عن ثقة عن ثقة إلى العلامة المجلسي والمحدث الحر

التسديد في بيان الشرعيات ليبلغها إلى الناس على ماهي عليه.

فهذان الدليلان ينفيان مطلق السهو والنسيان عن النّبيّ الأعظم ﷺ بل الثاني يجري في حقّ الأئمة ﷺ أيضاً، فلا يتطرّق إلى النبيّ وأوصيائه احتمال السهو ولو نادراً.

وأمّا عصمته من الظلم من أوّل عمره إلى آخره فهي ثابتة بقوله تعالى مخاطباً لإبراهيم الخليل الله وقال إنّي جَاعِلكَ لِلناسِ إماماً قال وَمِن ذريّتي قَال لا يَنالُ عَهدي الظالمينَ ﴾ (١).

بيان ذلك: أنّ ذرية إبراهيم المنظلا المسؤولة لهم الإمامة إمّا لم يتّصفوا بالظلم من أوّل عمرهم الله عن السؤال، أو اتّصفوا به لكنّهم رجعوا عنه بعد ذلك وتابوا فأصلح حالهم، أو لم يرجعوا عن ظلمهم وكانوا حين السؤال أيضاً ظالمين، وهذه ثلاثة احتمالات.

لكن الاحتمال الأخير باطل قطعاً؛ لأنّ مثل إبراهيم الخليل الله عن إعطاء مرتبة الإمامة للمتلبّس بالظلم فعلاً (٢) وهو يعلم أنّها فوق النبوّة والرسالة، وأنّه ما أُوتي إلاّ بعد نبوّته ورسالته وبعد ابتلائه بكلمات أتّمهن، وهذا فليكن قطعيّاً مفروغاً عنه. وعليه فالذريّة المذكورة كانت غير ظالمة حين السؤال، بل صالحة سواء كان صلاحهم من أوّل أمرهم أو بعده قبل السؤال، وقوله تعالى: ﴿لا ينال عهدي الظالمين ﴾ (٣) ينفي الإمامة عمّن تلبس بالظلم ولو تاب عنه وصلح حين السؤال؛ اذ لا شكّ أنه ردّ على سؤال الخليل وعدم قبوله بحدّه، بل هو تخصيص بغير الظالم، وقد عرفت أنّ الظالم حين السؤال لم يكن مراداً لإبراهيم الله ولا داخلاً في سؤاله حتى يتوجّه الردّ إليه، فلا محالة ينحصر الردّ بالظالم قبل السؤال وإن كان عادلاً حينه، فتخصّ الإمامة بمن لم يتلبّس بالظلم من أوّل عمره أصلاً (٤).

<sup>→</sup> وأمثالهما رضي الله عنهما. وهذا بحث مهم طويل لم يلتفت إليه الباحثون حسب اطلاعي، وتفصيل ذلك مسطور في كتابنا بحوث في علم الرجال (الطبعة الرابعة) وثمرة هذا البحث يظهر في مقصد الإمامة بكثير من ظهورها في هذا المقصد. وعلى كل أنا لا اعتمد على جملة من الكتب الحديثية خلافاً لما هو المسلم عندهم.

<sup>(</sup>١) البقرة ٢ / ١٢٤.

<sup>(</sup>٢) ولعلُّ هذا هو السرّ في تعبيره: ومن ذريّتي عوض أن يقول للطِّل وذريّتي.

<sup>(</sup>٣) البقرة ٢ / ١٢٤.

<sup>(</sup>٤) وهذا التقريب أجنبي عمّا ذكره جمع من أصحابنا الأُصوليين من وضع المشتق للأعم من المتلبّس. وممّا أفاده المحقّق الهروي في «كفاية الأُصول» وتبعه جمع من الأكابر منهم سيدنا الأُستاذ العبقري في مجلس

لايقال: هذا التقريب إنّما يصحّ إذا كانت لإبراهيم ذريّة موجودة حين السؤال، ومن الجائز عدم وجودها بعد، فهو سأل الإمامة لِذريّته الآتية بلا التفات إلى تلك الحالات الثلاث.

فإنّا نقول: العاقل لا يطلب شيئاً جزميّاً منجّزاً للمعدوم وهذا واضح.

فَإِن قلت: نعم، الذريّة كانت معدومة لكنّها معلوم وجودها لإبراه يم الله في انّـما سأل الامامة لها لعلمه بوجودها فيما بعد.

قلت: علمه بذلك ممنوع؛ والدليل عليه قوله تعالى: ﴿ونبَّتُهم عن ضيف إبراهيم \* إذ دخلوا عليه فَقَالُوا سَلاَماً قال إنّا مِنْكُم وَجِلُونَ \* قالوا لا تُوجَل إنّا نبسّرك بِغُلامٍ عليم \* قَالَ أَبُشَرْتموني على أن مسّني الكِبرُ فَبمَ تُبشِرون﴾ (١)؟ ولو كان له علم به لم يتعجّب من البشارة المذكورة، على أنّ نفس سؤاله المالي أعني قوله: ﴿ومن ذريّتي﴾ ظاهر في وجود ذريّته حين السؤال.

تمّ اعلم أنّ الدليل لا يشمل جميع الأنبياء، بل يخصّ الأئمة وحدهم، سواء كان الإمام نبيّاً أيضاً كإبراهيم الخليل نفسه، ونبيّنا الخاتم عَيَّالِلهُ وغيرهما أم لم يكن كالأوصياء من آل محمد عَلَيُهُ فإنّ المراد بالعهد هو عهد الإمامة التي أعطاها اللّه لخليله بعد إتمامه الكلمات، ولا يمكن أن يراد بالإمامة النبوّة والرسالة؛ فإنّها أعطيت له في كبر السن وبعد تولّد أولاده ﴿الحَمدُ للّهِ الذي وَهَبَ لي عَلى الكِبرِ إسماعيل وإسحاق﴾ (٢) ومن المقطوع أنّ إبراهيم اللهِ كان قبل وجود ذريّته وكبر سنّه نبيّاً مرسلاً، وهذا واضح. والآية الكريمة أيضاً تدلّ على المغايرة؛ فإنّ قوله: ﴿إماماً ﴾، مفعول ثانٍ للفظة الجاعل، فهي بمعنى الاستقبال، فمعنى الآية إنّي سأجعلك إماماً بعد ذلك، والمفروض أنّه كان نبيّاً حين هذا الخطاب؛ إذ لا يخاطب الله أصلاً أحداً بعينه من البشر غير الرسل والنبيّين المَيَّلُا، فافهم واستقم.

. وعلى ضوء ذلك ينقدح أفضليّة مقام الإمامة من النبوّة والرسالة فإنّها أعطاها اللّه لخليله بعد كونه نبيّاً رسولاً، بل في الروايات أنّها بعد الخلّة أيضاً.

لكن القدر المتيقن من دلالة الآية الكريمة هو اشتراط العدالة في الإمام من أوّل عمره إلى الكن القدر المتيقن من دلالة الآية الكريمة هو اشتراط العدالة في الأخيار وأفاضل آخره؛ إذ العدالة تكفي لأن يصدق عليه أنّه غير ظالم؛ ولذا لا يصدق على الأخيار وأفاضل العلماء الأبرار أنّهم ظالمون صدقاً عرفياً وكلام الله أيضاً منزّل على فهمهم، إلّا أن يقال إنّ

 <sup>-</sup> درسه \_خارج الأُصول \_فإنّ الأوّل غلط، والثاني خطابي محض فلاحظ، وتفصيل المقال في حواشينا على
 «كفاية الأُصول».

<sup>(</sup>١) الحجر ١٥ / ٥١ ـ ٥٤.

<sup>(</sup>٢) إبراهيم ١٤ / ٣٩.

المناسب لعظمة الإمامة وعلو رتبتها هو العصمة، ويعبّر عن هذا القول فـي عـرف الفـقهاء بـ: مناسبة الحكم والموضوع، وليس كثير بعد فيه فلاحظ.

وأمّا عصمته عَلَيْهُ من جميع المعاصي من أوّل عمره إلى آخر حياته الكريمة عمداً وسهواً فلقوله تعالى: ﴿إنّما يُريدُ اللّهُ لِيذهبَ عَنكمُ الرجسَ أهلَ البيتِ ويطهّركُم تطهيراً ﴾ (١).

فإنّه يدل عـلى عـصمة أهـل بـيته المَيُلام، ويـثبت عـصمته عَلِيَّا الله عَلَى إن لم نـقل بدخوله عَلَى الله عنه المخولة عَلَى الله عنها الله المخالف والآفول المطابقي. وهذا هو الأقوى فإنّ الخمسة كلهم من أهل البيت الذي اجتمعوا فيه.

وتحقيق المقام يقتضي البحث عن جهات:

# الجهة الأُولى: في الإرادة

أنّ الإرادة تتشعّب إلى تكوينيّة وتشريعيّة، والأُولى هي التي يمتنع تـخلّف المراد عـنها، ضرورة استحالة الانفكاك بين العلّة والمعلول، وأمّا الثانية فهي لا تلازم المراد بداهة، ألا ترى أنّ اللّه تعالى طلب الإطاعة من الكفّار والفسّاق مع عدم وقوعها خارجاً، وقد مرّ هذا البحث فـي الجزء الثاني بما لا مزيد عليه.

نعم لأحد أن يسأل عن الدليل على أنّ الإرادة في المقام تكوينيّة تستوجب المراد وهو العصمة في المعلّه المراد على المسلمة على المرادة في هذه الآية تكوينيّة قطعاً لتعلقها بأفعال نفسه تعالى، لا بأفعال غيره، وبالضرورة كلّ إرادة تعلّقت بأفعال المريد نفسه فهي تكوينيّة لا تشريعيّة.

فلو قال الله تعالى: إنما يريدُ اللهُ منكم أن تذهبوا الرجس عنكَم؛ لكانت الإرادة تشريعية. وأمّا الآن فهي تكوينيّة لا محالة (٢). وهذا واضح جداً، وعليه فلا يعقل تخلّف ذهاب الرجس عنها بالضرورة، قال الله تعالى: ﴿إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كُن فَيكون﴾ (٣). وأمّا ما تفوّه به بعض سفهاء الدهلي، وبعض جهلاء بغداد (٤) من أنّ وقوع مراد الله غير لازم

<sup>(</sup>١) الأحزاب ٣٣/٣٣.

<sup>(</sup>٢) وتدلَّ عليه أيضاً كلمة «إنَّما» فإنَّ الله تعالى أراد ذهاب الرجس والتطهير من جميع المكلّفين ولا وجه لاختصاص الإرادة المذكورة بأهل البيت الخمسة، بل الإنصاف أنَّ نفس كلمة «يريد» ظاهرة في الإرادة التكوينيّة المستتبعة لحصول المراد؛ لأنّها معناها دون معنى الإرادة التشريعية الذي هو الطلب. وقد حقّقنا في الجزء الأوّل أنّ الطلب غير الإرادة مفهوماً ومصداقاً، فلاحظ.

<sup>(</sup>٣) ليس ٣٦ / ٨٢.

<sup>(</sup>٤) لاحظ مختصراً التحفة الاثني عشرية للآلوسي البغدادي / ١٥٢. والتحفة لعبد العزيز الدهلوي.

لإرادته تعالى عند الشيعة، فهو من جهالتهما وعنادهما، وكم لهما من افـتراءات شـنيعة وتـهم فضيحة علينا. حسيبهما الله.

## الجهة الثانية: دلالة الفعل المضارع في الموارد الثالثة

إنّ الفعل المضارع في الموارد الثلاثة أعني: يريد، ليذهب، ويطهر، بمعنى الحال كما هو المعلوم من سياق الآية نظير قوله: ﴿ يريدُ اللّه بكمُ اليسرَ ولا يُريدُ بكم العسر﴾ (١). ونظير قوله تعالى: ﴿ إنّما يريدُ الشيطان أن يضلّهم﴾ (٢)، بل ذهب جمع من النحاة منهم نجم الأثمة إلى أنّ المضارع حقيقة في الحال مجاز في الاستقبال. وكيف ما كان لا يصحّ التردّد في أنّه بمعنى الحال، وعليه فالآية لا تثبت العصمة إلّا من حين نزولها، بل تخيّل بعض المنكرين أنّ الآية تدلّ على عدم العصمة قبل نزولها، إذ لا يقال في حقّ من هو طاهر: إنّي أريد أن أطهره ضرورة امتناع تحصيل الحاصل!

أقول - وعلى الله الاعتماد -: إن من جملة أهل البيت الحسن والحسين اتفاقاً، وكانا حين نزول الآية الشريفة صغيرين غير بالغين قطعاً فإن الحسن الله تولّد في السنة الثانية أو الثالثة من الهجرة، والحسين في الثالثة أو الرابعة منها، فعمرهما في وقت وفاة الرسول الخاتم المحتجلة الهجرة، والحسين في الثالثة أو الرابعة منها، فعمرهما في وقت وفاة الرسول الخاتم العصمة لهما يتجاوز عن الثمانية فكيف في وقت نزول الآية الشريفة؟ وعليه فالالتزام بثبوت العصمة لهما من زمان نزول الآية لا قبله صحيح لاضير فيه؛ إذ قبله لا موضوع للعصمة عن المعاصي المتفرّع على الشهوة والغضب وغيرهما الفاقدة في حقّ الأطفال، فالله سبحانه إنما عصمهما في زمان يمكن صدور المعاصي عنهما وإن لم يكونا مكلّفين بتركها؛ لعدم بلوغهما سن التكليف.

وعلى ضوء ذلك يبطل التخيّل المتقدّم فإنّ العصمة وعدمها منتفيان في حقّهما للنّب انتفاء الموضوع، وهو الميل إلى المعاصي المحرّمة على المكلّفين. على أنّ التخيّل المذكور ينتقض بقوله تعالى: ﴿ يُريدُ اللّه بِكُمُ اليُسرَ وَلا يُريدُ بكمُ العُسر ﴾ (٣) إذ من الظاهر أنّه تعالى ما أراد بنا العسر قبل نزول الآية، بل أراد بنا اليسر. وبقوله تعالى: ﴿ كَذَلِكَ لِنصرِفَ عَنهُ السّوة والفَحشاء عَبل الآية، فافهم.

ونقول لهم أيضاً: إنَّكم فسّرتم الرُّجس بالشرك وكبائر المعاصي، وهل تقولون بأنَّ نساء

<sup>(</sup>١) البقرة ٢ / ١٨٥.

<sup>(</sup>۲)النساء ٤/ ٦٠.

<sup>(</sup>٣) البقرة ٢ / ١٨٥.

<sup>(</sup>٤) يوسف ١٢ / ٢٤.

النبي \_قبل نزول الآية كنّ مشركات ويرتكبن كبائر المعاصى؟

فالتخيّل المذكور فاسد عند جميع المسلمين، اللهمّ إلّا عند بعض بلهاء بغداد وسفهاء الهند النواصب.

والآن نرجع إلى ماكنًا فيه فنقول: نحن نلتزم بأنّ مبدأ العصمة وحدوثها للـحسنين المؤلِّك زمان نزول الآية، وأمّا الرسول الخاتم وأمير المؤمنين والصدّيقة الطاهرة فمبدأ عـصمتهم وإن كان قبل ذلك وكان الأوضح أن يقال في حقّهم اذهب اللّه عنكم الرجس غير أنّ اللّه تعالى عبّر بعبارة جامعة تشمل الجميع أي الحسنين ووالديهما.

فإن قلت: نعم، لكنّ النبيّ الأكرم وعصمة الأمير والبتول \_سلام الله عليهم \_قبل نزول الآية لا تستفاد من الآية الشريفة.

قلت: إنّها وإن لم تثبت بمدلول الآية اللفظي، ولكنّها تستفاد منها بطريق أولى؛ إذ أمير المؤمنين أفضل من الحسنين قطعاً واتّفاقاً، فلا يعقل ثبوت العصمة لهما من أوائِل العمر، وعدم ثبوتها له بعد العشرين من عمره؛ ولأن كلّ من قال بعصمة الحسنين قال بعصمة والديهما قبل نزول الآية، ومن لم يقل بعصمة والديهما قبله لم يقل بعصمتهما أيضاً، فالتفكيك خرق لإجماع المسلمين! وهكذا الكلام في عصمة النبي الأكرم عَمَا في المسلمين أوائل العمر بطريق أولى.

## الجهة الثالثة: في دلالة الآية على العصمة

فنقول: الرجس بمعنى العمل القبيح كما في جملة من كتب اللغة. فلاحظ: «منتهى الارب» و«أقرب المِوارد» و «القاموس» و «تاج العروس» وغيرها، وفي بعضها أنّه القذارة.

وقد أُطلق في القرآن الكريم على الأعيان والأفعال والصفات (١)، قال الله تعالى: ﴿إِنَّ مَا الخمرُ والميسرُ والأنصابُ والأزلامُ رجسٌ من عَملِ الشيطان﴾ (٢) في أُطلق تعالى الرجس على الميسر وهو من الأفعال، وعلى غيره وهو من الأعيان. وقال تعالى: ﴿وأمَّا الذين في على الميسر وهو من الأفعال، وعلى غيره وهو من الأعيان وقال تعالى: ﴿وأمّّا الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجساً إلى رجسهم﴾ (٣) والظاهر المراد به هو السوء والخباثة فيكون معناه من الصفات. ويساوي مفهوم هذه الكلمة في الفارسية كلمة «پليدى» في معنى ذهاب الرجس عن أهل البيت المهير هو كونهم طيبين في أرواحهم ونفوسهم وفي أوصافهم وأخلاقهم،

<sup>(</sup>١) وردت هذه الكلمة في القرآن المجيد في تسعة موارد، على ما فزت به عاجلاً.

<sup>(</sup>٢) المائدة ٥ / ٩٣.

<sup>(</sup>۳) یونس ۱۰ /۱۲۷.

وفي أفعالهم وأعمالهم، وهم في جميع شؤنهم وحيثياتهم طيبون، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.

ونتيجة المقال أنّ هذه الآية الشريفة التي شرّف اللّه بها نبيّه الأعظم وأهل بيته تدلّ على طهارة الأهل من الشرك والكفر وجميع المحرمات الكبيرة والصغيرة وترك الواجبات، فإنّها بأسرها رجس، ومن جميع الأخلاق الرذيلة والصفات الفاسدة الخارجة عن حد الاعتدال إلى حدي التفريط والإفراط التي لا تحسن عند اللّه تبارك وتعالى فإنّها رجس، والرجس ممتنع على المطهرين بإرادة اللّه تعالى (١).

بل الآية تدلَّ على نفي ارتكاب المحرّمات عنهم سهواً، فإنّها مشتملة على رأي أهل الحقّعلى المقاسد الموجبة للحرمة، ومجرّد السهو وإن ينفي التكليف المشروط بالقدرة، لكنّه لا يوجب زوال المفسدة عن المحرّم، فارتكابه ارتكاب للرجس (٢)، وأمّا ترك الواجبات سهواً فليس في الآية الشريفة دلالة عليه.

ثم إنّ الآية الشريفة تثبت العصمة لعلي وفاطمة والحسنين المِيَلان ، فتثبت لنبيّنا الأعظم عَلَيْلَا الم عظم عَلَي فلا يمكن بهذه الآية إلّا من بطريق أولى فإنّه أفضل منهم قطعاً (٣) ، وأمّا ثبوتها لبقيّة الأئمة المِيلان فلا يمكن بهذه الآية إلّا من جهة الإجماع المركّب، فإنّ كلّ من قال بعصمة هؤلاء الأربعة المكرمين قال بعصمة الأئمة التسعة الميامين، ومن لم يقل بعصمتهم لم يقل بعصمة أُولئك.

أو يقال إنَّ الملاك في إذهاب الرجس عن أمير المؤمنين والحسنين الكِلِيُ هو إمامتهم وكونهم أولي الأمر الذين تجب طاعتهم على الأُمة، وهذا الملاك بعينه موجود في الأئمة الباقية، فتكون العصمة ثابتة لهم أيضاً، وعموم الحكم بعموم العلّة ولا عبرة بخصوصيّة اللفظ.

<sup>(</sup>١) ولا تتوهمن منه الجبر؛ إذ قد أسلفنا اختيار المعصوم وعدم منافاة عصمته مع القدرة على العصيان، فلابد من التحفّظ على هذه الجهة.

<sup>(</sup>٢) قال جلال الدين السيوطي في محكي كتابه الإكليل: إجماع أهل البيت حجّة؛ لأن الخطأ رجس، فيكون منفياً عنهم.

أقول: قول كلّ واحد منهم حجّة؛ لأنّ الكذب والخطأ رجس وهو منفيّ عن كلّ واحد منهم. وقد صرّح غير واحد من أعلام العامّة أنّ الآية تنفي الذنوب عن أهل البيت.

<sup>(</sup>٣) ويظهر من جملة من الروايات دخول النبيّ الأكرم تَلَيْلَهُ في خطاب الآبة، فللحظ تفسير البرهان والصواعق المحرقة وغيرهما، وقد سبق منا استظهاره من الآبة. وعليه فالمطلوب يثبت بمنطوق الآبة دون الأولويّة القطعيّة.

الجهة الرابعة: في اختصاص الآية بمن أسميناهم

فنقول: قال أبن حجر في صواعقه (۱) بعد ذكر الآية الشريفة: أكثر المفسّرين على أنها نزلت في على أنها نزلت في على وفاطمة والحسن والحسين؛ لتذكير ضمير (عنكم) وما بعده، وقيل نزلت في نسائه على القوله: ﴿ واذكُرنَ ما يتلى في بيُوتِكُنّ ﴾ (٢)، ونسب لابن عباس، ومن ثمّ كان مولاه عكرمة ينادي به في السوق! وقيل المراد النبيّ عَلَيْ وحده!.

وقال أخرون: نزلت في نسائه: لأنهن في بيت سكناه؛ ولقوله ﴿ واذكُـرنَ ﴾ وأهـل بـيته نسبه (٢)، وهم من تحرم الصدقة عليهم، واعتمده جمع. هذا كلامد.

أقول: أمّا القول الثالث فهو مخالف لظاهر القرآن صريحاً، فليكن بطلانه مفروغاً عنه. ويلحق به القول الثاني في الضعف؛ فإنّ تغيير الخطاب في الآية عمّا قبلها دليل قويّ على عدم إرادة الأزواج فقط، قال اللّه تعالى: ﴿يا أَيّها النبيّ قُلُ لإزواجِكَ.... وإن كنتنّ تُردنَ اللّه... يا نِساء النبيّ مَنْ يأتِ مِنْكُنّ... ومَن يَقنُت مِنْكُنّ... يا نِساء النبيّ لَستُنّ... وقرن في بيُوتِكُنّ... إنّما يريد اللّه لِيُذهِبَ عَنْكُمُ الرجْسَ أهلَ البيتِ، ويُطهركُم تَطهيراً \* واذكرنَ مَا يُتلَى فِي بيُوتكُنّ ﴾ (٤) الخ فترى الخطاب في الآيات الست والآية السابعة إلى النساء بصيغة جمع المؤنث، وتغيير الخطاب في وسطهما إلى صيغة جمع المذكر في موردين وجاء التعبير بأهل البيت عوض النساء، وهذا يستكشف جلياً تغيّر المخاطبين، وإلّا لم يكن داعياً لتبديل الخطاب المذكور.

وأمّا ما اعتذره بعض البسطاء الذين لا يعجبهم ثبوت المنقبة لأهل الرسول عَلَيْ من أن أفراد ضمير جمع المذكر في (عنكم ويطهركم) بملاحظة لفظ الأهل، واستشهد عليه بقوله تعالى مخاطباً لسارة: ﴿ أَتعجبينَ مِن أَمرِ اللّهِ رحمةُ اللّهِ وبركاتُه عَليكُم أهلَ البيت ﴾ (٥). وقوله تعالى حكاية عن كليمه الله ﴿ قول لأهله امكُثوا ﴾ (١). فموهون جداً، فإنّا لم نمنع من استعمال ضمير جمع المذكر باعتبار لحاظ الأهل حتى يتوجّه علينا ما ذكره إن تم في نفسه بل نقول: إنّ تغيّر الخطاب، كما يظهر لمن سلم إنّ تغيّر التعبير عن جمع المؤنث إلى جمع المذكّر دليل على تغيّر الخطاب، كما يظهر لمن سلم

<sup>(</sup>٦)طه ۲۰/۱۰.



<sup>(</sup>١) الصواعق المحرقة / ١٤١، الباب ١١، الفصل الأول.

<sup>(</sup>٢) الأحزاب ٣٢/ ٣٤.

<sup>(</sup>٣) مراد القائلين بهذا القول من أهل البيت، زوجاته ونسبه عَيْرَالْمُ.

<sup>(</sup>٤) الأحزاب ٢٨/٣٣ ع٣.

<sup>(</sup>٥) هود ۱۱/ ۷۳.

من العصبيّة.

ثمّ نقول لذلك المتعصب: إنّ تغيّر ضمير جمع المؤنّث إلى جمع المذكّر عندك من جهة ملاحظة الأهل، لكن ما هو السبب في تغيّر التعبير عن النساء بـ«أهل البيت»؟!.

فإن قلت: الأمر كما ذكرت لكنَّه يبقى هنا سؤال، وهو أنّ إدخال غير الأزواج في أثناء الآيات المخاطبة لهنّ ربّما يضرّ بنظام البيان وسياق الخطاب.

قلت: هذا مجرّد استبعاد لا ينبغي للفضلاء لفت النظر إليه، كيف ومثله في القرآن كثير وإليك بعضه: قال الله تعالى: ﴿إِذْ قَالَ لُقُمانُ لابنه وَهُوَ يَعظهُ يَا بُنيّ لاَ تُشرك بالله إنّ الشِركَ لظلمٌ عظيم \* ووصّينا الإنسان بوالديه حملته أُمّه وَهْناً على وَهن وفِصالهُ في عَامَينِ أنِ اشكر لِي عظيم \* ووصّينا الإنسان بوالديه حملته أُمّه وَهْناً على وَهن وفِصالهُ في عَامَينِ أنِ اشكر لِي وَلِوالِدَيكَ إليّ المصير \* وإن جاهداك على أن تُشرِك... \* يا بُنيّ إنّها إن تَكُ مِثقالَ حَبة ﴾ (١) انتهى فانظر عصمك الله كيف وقع الفصل وتغيّر السياق بين أقوال لقمان بكلامه تعالى.

بل في نفس السورة بعد قوله تعالى: ﴿ واذكُرنَ مَا يُتلى ﴾ (٢) انصرف سبحانه عن مخاطبة أزواج النبي وأنزل عشر آيات في أُمور أُخر، ثمّ وجّه إلى حالهن وقال لنبيّه عَلَيْكُ : ﴿ تُرجِي مَن تَشاءُ مِنهنّ ﴾ (٣) انتهى.

فاتضح فساد هذا القول وسقوط أساسه، وأمّا نسبته إلى ابن عباس فهي كذب فإنّه أجلّ من أمثال هذه الترّهات، بل عن أدناها. نعم، هو يناسب عكرمة البربريّ (٤) وعطاء (٥) ومقاتل وأضرابهم؛ ولذا نسب إليهم.

بقي القولان الآخران وترجيح أحدهما على الآخر.

أقول: مجرّد ضمير جمع المذكر لا يقتضي تعيّن القول الأول، كما لا يخفى على المنصف، وإنّما هو يدلّ على دخول غير الأزواج من أهل بيته ﷺ في الخطاب فيصح أن يقال: إنّ الاظهر هو القول الأخير؛ إذ الأزواج من أهل البيت وإن أنكره زيدكما عن صحيح الترمذي، نعم تعميم

<sup>(</sup>۱) لقمان ۲۱/۳۱ ـ ۱٦.

<sup>(</sup>٢) الأحزاب ٣٤ / ٣٤.

<sup>(</sup>٣) الأحزاب ٢٣/ ٥١.

<sup>(</sup>٤) ففي بعض الروايات أنّه خارجيّ، وفي بعضها أنّه عبد أهل الشام وللرجاليين ـمن العامّة ـ في حقّه أقـوال عجيبة؛ فقيل: إنّه لا يحسن الصلاة، وقيل: إنّه لا يصلي، وقيل: إنّه يكذب على ابن عباس، وقيل: غير ذلك.

<sup>(</sup>٥) قيل: إنّه منحرف عن أمير المؤمنين.

<sup>(</sup>٦) لأبي حنيفة عليه كلام فلاحظ.

الأهل إلى كلّ من حرّم عليه الصدقة من القول الزور (١).

لكن الذي يعين الذهاب إلى القول الأوّل ويبطل القول الأخير إبطالاً قطعيّاً أُمور تظهر عند النظر الدقيق وعند البناء على التحقيق؛ ولذا قال السيّد أبوبكر الشافعيّ في كتابه «رشفة الصاديّ» (٢): والذي قال به الجماهير من العلماء، وقطع به أكابر الأئمة، وقامت به البراهين، وتظافرت به الأدلّة أنّ أهل البيت المرادين في الآية، هم سيّدنا علي، وفاطمة، وابناهما....

وأمّا تلك الأُمور فإليك بيانها:

ا \_ إنّ ذهاب الرجس والتطهير على تقدير دخول غير أمير المؤمنين وفاطمة والحسنين الميلاني في الخطاب محمولان على العدالة لا محالة؛ إذ لاقائل بعصمة غيرهم فيلغو الحصر المستفاد من كلمة «إنّما» والمدح المستفاد من السياق؛ إذ الصحابة بأجمعهم عدول عند العامّة ولو بامتثال الإرادة التشريعيّة، فافهم.

لا يقال أن عدالة الأهل بالإرادة التكوينية، وإرادة غيرهم باختيارهم، فإنّه يقال أن هذا مما لم يقل به أحد من أهل النظر حسب علمي، ولا يحتمل راجحاً وجود قائل به.

٢ ـ قد عرفت أنّ الأخلاق الذميمة وارتكاب المحرّمات ولو خطأً رجس، وكانت بعض الازوجات على بغض شديد لأمير المؤمنين وأهله، وربّما نشير إلى بعض موارده فيما بعد إن شاء الله.

وقد بغت على إمام زمانها وسببت قتل كثير من المسلمين، وفرض كونها مجتهدة مخطئة لا ينافي أنّ قيامها هذا وتسبيبها قتل المسلمين رجس، فكان بعض أخلاقها وأفعالها رجساً، فـلا يصح دخولها في خطاب الآية؛ صوناً للقرآن المجيد عن الكـذب، فـلا يـصح دخول جـميع الزوجات؛ لبطلان قول الفصل.

٣-قوله تعالى: ﴿فَإِنَّ اللَّه أَعدَّ للمُحسِناتِ مِنكُنَّ أَجراً عظيماً ﴾ (٣) الدالّ على عدم حسن حال جميعهن وإلاّ يقل أعدّ الله لكنّ أجراً عظيماً، وكذا غيره من الآيات الكريمة المشتملة على لحن غير ملائم للتعظيم والمدح ينافي سياق هذه الآية المباركة الدالّة على المدح والتعظيم والتكريم.

٤ ـقد عرفت أن المخاطبين بهذه الآية أهل بيت خاص جمعوا فيه لا حرما، ولم ينقل عن
 أحد، حضور غير الخمسة في البيت المذكور.

<sup>(</sup>١) فإن الموضوع ليس هو الأهل، بل أهل بيت خاص جمع فيه هؤلاء الخمسة المطهرين.

<sup>(</sup>٢) نقله بعض العلماء في حاشيته على إحقاق الحق ٢ / ٥٣٢.

<sup>(</sup>٣) الأحزاب ٣٣/ ٢٩.

٥ \_ وهو العمدة: الروايات الكثيرة الصحيحة الصريحة الواردة في كتب العامّة، وهي وإن فرض عدم بلوغها التواتر، لكنّها مقطوع الصدور؛ إذ لاداعي للعامّة على جعل الروايات الدالّة على فضائل أهل البيت كما يحتمل ذلك في حقّ الغلاة والصوفية مثلاً، بل الأمر بالعكس كما لا يخفى على الفطن، ونحن إذ لا يسعنا نقل جميع هذه الروايات، ولاذكر أسنادها، بل ولا نقل مصادرها ومن ذكرها لكثرتها وكثرة من نقلها (١) نكتفي بذكر بعضها:

قال ابن حجر في الصواعق: لمسلم أنه عَلَيْهُ أدخل أُولئك تحت كساء عليه، وقرأ هذه الآية، وصح أنّه صلّى الله وسلم جعل على هؤلاء كساء، وقال: «اللهم هؤلاء أهل بيتي وحامّتي -أي خاصّتي -اذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً، فقالت أُم سلمة: وأنا معهم، قال: إنّك على خد ».

وفي رواية أنّه قال بعد تطهيراً: «أنا حرب لمن حاربهم؛ وسلم لمن سالمهم، وعدو لمن عاداهم».

وفي أُخرى..: «اللهمّ إنّ هؤلاء آل محمّد فاجعل صلواتك (٢) وبركاتك على آل محمد...». وفي أُخرى أنّه قال: «اللهمّ أهلي أذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً ثلاثاً وأنّ أُم سلمة قالت له: ألست من أهلك؟ قال: بلى». وأنّه أدخٍلها الكساء بعد ماقضى دعاءه لهم.

أقول: وفي جملة كثيرة من الروايات ردّ أم سلمة وأنّها على خير.

وفي بعضها قوله عَلَيْ : إنها من أهله، ولكن هذه الرواية نعمت شاهدة جمع فهي من الأهل وأدخلها الرسول الأعظم على التحت الكساء لكن بعد الدعاء فهي لم تذهب عنها الرجس، ولم يدع لها النبي عَلَيْ بذلك كما دعا للاربعة المذكورين.

<sup>(</sup>١) فقيل إنّها متواترة، وعن غاية المرام أنّه ذكر أحداً وأربعين حديثاً، وعن السيوطي في الدر المنثور ١٩٨/٥؛ أنّه ذكر عشرين طريقاً وعن الطبريّ في جامع البيان ٢٢/٥: ستة عشر طريقاً ويستفاد من جملة منها تكرار اجتماعهم تحت الكساء ودعاء النبيّ في حقّهم. فلاحظ. وإن شئت تفصيل مصادر الحديث بوجه أحسن راجع ماذكره بعض السادة في حاشيته على إحقاق الحقّ (الطبع الحديث) ٥٠٢/٢ - ٥٥٨ شكر الله مساعد.

<sup>... (</sup>٢) هكذا صلّى النبيّ تَكَلِّلُهُ على آله وقد وردت روايات كثيرة من طريقهم في ضمّ الآل معه في الصلاة، والنهي عن الصلاة البتراء (لاحظ الصواعق / ١٤٤ الباب الحادي عشر) لكنّ علماء أهل السنّة أطبقوا على تـرك الصلاة عليهم، إلا في بعض الموارد، ولعلّه تعظيماً وإخلاصاً لمعاوية وبني مروان وبني أُمية.

تعلم أنّ مانسجه أفكار الناصبة الجامدة يذهب هباءً منثوراً.

وفي رواية المرزباني (١) عن أبي الحمراء قال: خدمت النبي عَلَيْهُ نحواً من تسعة أشهر أو عشرة، وكان عند كلّ فجر لا يخرج من بيته حتّى يأخذ بعضادتي بـاب عـلي الحِهِ ثـمّ يـقول: «السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته، فيقول علي وفاطمة والحسن والحسن الله ورحمة الله وبركاته، ثمّ يقول: الصلاة رحمكم اللّه ﴿إنّما يريد اللّه ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهّركم تطهيراً ﴾ (١) ثمّ ينصر ف إلى مصلّاه» وقريب منها غيرها.

انظر إلى هذه المواظبة والتعمّد إلى تعريفهم وبيان أنّهم هم المخاطبون بـالآية الكـريمة ولكنّ اللّه يهدي من يشاء.

بقي شيء ينبغي ذكره \_وإن طال بنا المقام \_وهو أنّ جمعاً من المخالفين ادعوا أنّ الآية الكريمة إن دلّت على عصمة أهل البيت؛ لدلّ قوله تعالى: ﴿ولكِن يُريدُ لِيُطهّركُم وليُتمّ نِعْمَتَهُ عَلَيكُم﴾ (٣) وقوله تعالى: ﴿ليطهّركُم به ويذهِبَ عَنكُمُ رِجز الشيطان﴾ (٤) على عصمة جميع الصحابة.

قلت: هذه المعارضة ساقطة، فإنّ المراد من الطهارة في الآيتين هو زوال الحدث الأكبر والأصغر فقط، وإليك ماقبل الآية الأولى: ﴿ يَا أَيُّهَا الذّين آمنوا إذا قُمتم إلى الصّلاةِ فاغسلوا... وإن كنتم جُنباً فاطهروا وإن كُنتم مرضى أو عَلَى سَفَر أو جاء أحدٌ منكُم مِن فاغسلوا... وإن كنتم جُنباً فاطهروا وإن كُنتم مرضى أو عَلَى سَفَر أو جاء أحدٌ منكُم مِن الغائِطِ أو لامَسْتُمُ النِساءَ فَلَم تجدوا ماءً فتيمّموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يُريدُ الله لِيَجْعَلَ عَلَيكُم مِنْ حَرَج وَلَكن يُريدُ ليطهركُم ﴾ (٥) انتهى.

فاتضح المراد وأنّ التيمم يطهّر ما حدَّث للنفس من الجنابة وممّا يوجب الوضوء، وأين هذا من إزالة المعاصي وتطهير النفس من جميع الآثام؟! بل الآية تدلّ على بطلان مذهب الجمهور من مقلدي أبي الحسن الأشعري من امتناع تبعيّة أفعال الله وتشريعاته للمصالح والمفاسد، فافهم.

وإليك ماقبل الآية الثانية: ﴿وينزُّل عَليكُم مِنَ السماءِ ماءً ليُطهِّركُم بِهِ وَيُدْهبَ عــنكُم

<sup>(</sup>١) لاحظ إحقاق الحق ٢ / ٥٦٣.

<sup>(</sup>٢) الأحزاب ٣٣/٣٣.

<sup>(</sup>٣) المائدة ٥ / ٦.

<sup>(</sup>٤) الأنفال ٨ / ١١.

<sup>(</sup>٥) المائدة ٥ / ٦.

رِجزَ الشَيطان (١). ومن المعلوم أنّ الماء لا يطهّر النفوس من الذنوب، فلا محالة يكون المراد من الطهارة ذهاب زوال الجنابة وأثر الاحتلام الذي هو من وسوسة الشيطان، وهي أيضاً دالّة على تعلّل أفعاله بالأغراض الزائدة على ذاته غير الراجعة إليه، كما هو مذهب الإماميّة ومن تبعهم من المعتزلة، وبعد ذلك كلّه أليس الرجوع إلى الحقّ خيراً؟ أليس ترك العناد والعصبيّة على آل محمّد جائزاً؟ ألم يأئن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، ويرجح القرآن على تقليد السلف ومحبّة بني أمية (٢)؟

#### تعقيب وتدعيم

وممّا يدلّ على عصمة النبي الأعظم عَلَيْلُ وأوصيائه الكرام من أهل بيته المنظير أخبار الطينة، التي فصّلنا القول فيها في الجزء الثاني من هذا الكتاب، وقد عرفت منها أنّ المقتضي للمعاصي والرذائل هو الطينة الماخوذة من السجّين، وحيث إنّ طينة النبيّ الأكرم والأئمة المنظير من العليّين فقط فلا داعي ومقتضي لهم إلى الذنب والمعصية فتثبت بها عصمتهم من أوّل أعمارهم إلى آخرها من جميع الذنوب.

وبالجملة: أبدانهم من العليين، وأرواحهم وأنوارهم قد عبدت الله قبل خلقة الخلق بشهادة الأخبار الكثيرة، ومن هذا شأنه لا يميل إلى المعصية، فكيف يفعلها وقد مرّ في مبحث عصمة الأنبياء -أنّ من أسباب العصمة جعل ما يقتضي عَدْ والعصيان في نفس المعصوم أو بدنه، ويمكن إجراء هذا الوجه في حقّ الأنبياء الميلا أيضاً، لما في بعض تلك الأخبار من أنّ طينتهم كطينة الأئمة الميلا فهذا الوجه أعمّ من جميع أدلة العصمة الما يقبت عصمة جميع الأنبياء والأوصياء من آل محمد عليا الله من أوّل العمر إلى آخره كما يقول به الإمامية، فافهم. نعم، هو لا ينفي السهو عنهم مطلقاً.

<sup>(</sup>١) الأنفال ٨ / ٢١.

<sup>(</sup>٢) نعم هنا سؤال صحب خطر ببالي بعد عدّة سنوات من تأليف هذا الكتاب ولابد للباحثين من جوابه، وهو أن مفعول فعل (يريد الله) غير مذكور، حتى يعلم أنّه من فعل الله، كي تكون إرادة الله في الآية تكوينية على وجه، أو من فعل المخاطبيين حتى تكون الإرادة المذكورة، تشريعية، بمعنى طلبه تعالى. فإرادته لم تتعلق باذهاب الرجس وهو فعله تعالى ؛ بل جملة (ليذهب) هي غاية لإرادة الله (إنّما يريد اللّ) فمعلق الإرادة ومفعول فعلها (يريد الله) الذي به يعلم حال الإرادة وكونها تكوينية أو تشريعية، محذوفة مقدرة، ويمكن أن نجيب، بأن كلمة إنّما وانصراف الإرادة إلى التكوينية قرينتان على أن المحذوف هو ما يناسب الإرادة التكوينية، أو يقال أن الآية بتمام سبقت لبيان تعلق إرادة الله باذهاب الرجس عنهم على وجه تفيد كون الإرادة المذكورة تكوينية.

ثمّ إنّ هنا روايات أُخر تدلّ على عصمة الأئمة المُثِلِثُ فيثبت بها عصمة الرسول الأعظم عَبَّلِلُهُ بطريق أولى:

فَمنها: قول رسول الله ﷺ (١): «... فليتول علياً والأئمة من ولده فإنّهم خيرة الله عزّوجلّ، وصفوته، وهم المعصومون من كلّ ذنب وخطيئة».

ومنها: قول السجّاد عليه: «الإمام منّا لا يكون إلّا معصوماً، وليست العصمة في ظاهر الخلقة فيعرف بها، فلذلك لا يكون إلّا منصوصاً» انتهى.

ومنها: قول الأشقر لهشام بن الحكم: ما معنى قولكم إنّ الإمام لا يكون إلّا معصوماً؟ قال: سألت أبا عبد الله الله عن ذلك، فقال: «المعصوم هو الممتنع بالله عن محارم الله» انتهى.

ومنها: قول الصادق الله: «الأنبياء وأوصياؤهم لا ذنوب لهم؛ لأنَّهم معصومون مطهّرون».

ومنها: ما رواه مسلم بن قيس عن أمير المؤمنين النِّلا: «... وإنَّما أمر بطاعة أولي الأمر؛ لأنَّهم معصومون مطهّرون، لا يأمرون بمعصية».

ومنها: رواية ابن عباس قال: سمعت رسول اللّه يقول: «أنا وعــليّ والحســن والحســين والتسعة من ولد الحسين مطّهرون معصومون».

ومنها: ما عن الثعلبيّ في تفسيره عن الصادق الله في قوله تعالى طه: أي طهارة آل البيت صلوات الله عليهم من الرجس، ثمّ قرأ: ﴿إنّما يريد﴾ الآية أقول: جميع ماورد في ذيل الآية الشريفة من طرق الخاصّة والعامّة يدلّ على عصمتهم.

ومنها: ما عن الصادق الله «نحن قوم معصومون أمر الله تبارك وتعالى بطاعتنا» انتهى (٢). ومنها: قول الحجة عجل الله فرجه في توقيع (٣): «عصمهم من الذنوب وبرأهم من العيوب وطهرهم من الدنس» انتهى.

ومنها: قول الرضا الله : «فهو معصوم مؤيّد موفّق مسدّد، قد أمن من الخطأ والزلل».

ومنها: قول أمير المؤمنين لليَّلِا: «أن يعلم الإمام المتولّي عليه أنَّه معصوم من الذَّنوب كلّها صغيرها وكبيرها، لايزلّ في الفتيا، ولا يخطئ في الجواب، ولا يسهو، ولا ينسى، ولا يلهو لشيء من أمر الدنيا» (ولا يلهوه شيء من امر الدنيا (نسخة) (٤).

ومنها: قوله النِّل في رواية سليم بن قيس: «إنَّ اللَّه عزَّ وجلَّ طهِّرنا وعصمنا، وجعلنا شهداء

<sup>(</sup>١) لاحظ هذه الأخبار في البحار (الطبعة القديمة) ٧ / ٢٢٨ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) أُصول الكافي ١ / ٢٦٩.

<sup>(</sup>٣) البحار ٧ / ٢٢٥.

<sup>(</sup>٤) البحار ٧/ ١٠٨.

على خلقه، وحجّته في أرضه، وجعلنا مع القرآن، وجعل القرآن معنا، لا نفارقه، ولا يفارقنا». ومنها: قول الصادق (١): «ممّا استحقّت به الإمامة التطهير والطهارة من الذنوب ومعاصي الموبقة» (هكذا) انتهى.

ويدلّ على عصمتهم ماورد من أنّ روح القدس لا يلهو ولا يسهو، فإنّه معهم كما أشرنا إليه سابقاً.

> ولعلّ المتتبع يجد أكثر من ذلك حتّى تصير الروايات المذكورة متواترة. نعم، القدر المتيقّن من دلالتها هو العصمة حال الإمامة لا قبلها.

وممّا يستفاد منه عصمة النبي الأكرم وجميع أوصيائه الكرام ـسلام الله عليهم ـماورد في بيان مناقبهم، وفضائلهم، وكمالاتهم، وعلومهم، ومعارفهم ممّا يحيّر العقول ويدهش الأفكار، فإنّ هذه المراتب تستلزم العصمة، كيف وهم أفضل الخلائق؟ وأفضل الخلائق إذا لم يكونوا معصومين مطهّرين، فمن يصلح للعصمة والطهارة (٢)؟

هذا ما وسعني من ذكر الأدلة في إثبات عصمة النبيّ والأئمة المنظين من العقل والقرآن والسنة من غير تعصّب وعاطفة، وهي كماترى صريحة في المطلوب، فلابد من الأخذ بها والاعتقاد بمضمونها، وأمّا ما في رواية حبيب الخثعمي (٣) من قول الصادق النين «إنا لنذنب ونسيء شمّ نتوب إلى الله متاباً » فلو فرضناها رواية صحيحة سنداً صريحة دلالة، وفرضنا حجية خبر الواحد في أمثال المقام، ولم نقل أيضاً بمخالفتها لضرورة مذهب الشيعة؛ لطرحناها لمخالفتها للكتاب والسنة القطعية على ما عرفت.

ويمكن حملها على أحد المحامل التي ذكرها علماؤنا المحققون للأدعية الصادرة عنهم المنافي المشتملة على الاستغفار والاعتراف بصدور الذنب عنهم المنافي فلاحظها حتى تعلم أن ذلك كلّه لا ينافي عصمتهم المنفي فما أجهل وأغر بعض بسطاء الهند حيث توهم أن استغفارهم ينافي عصمتهم! أوقد خفي عليه أن النبي الأكرم هو المستغفر الأوّل، قال الله تعالى: ﴿ واستَغْفِر الله إِنّ اللّه كَانَ تَواباً ﴾ (٤) وقال تعالى: ﴿ واستَغْفِر الله إِنّ اللّه كَانَ اللّه كَانَ اللّه كَانَ

<sup>(</sup>١)البحار ٢١٨/٧.

<sup>(</sup>٢) وممّن قال بعصمة أمير المؤمنين عليه الشهرستاني الأشعري في أوائل كتابه الملل والنحل، لقوله عَلَيْمَالُهُ علي مع الحق والحق مع علي، وابن أبي الحديد المعتزلي.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر / ٢٣٢.

<sup>(</sup>٤) النصر ۲۱۱ / ۳.

غفوراً رحيماً ﴾ (١).

نعم، أمثال هذا الهندي والآلوسي ومن شابههما في زيغ القلب لا يفهمون معنى استغفار المعصوم، ولا يتوجّهون إلى أنّ حسنات الأبرار سيّئات المقرّبين، وأنّهم يستغفرون ممّا نتقرّب به إلى الله تعالى؛ فإنّهم يرون الاشتغال بغير الأفضل والأهم ذنباً، وإن كان هذا لغير هم عملاً راجعاً ومندوباً؛ فضلاً عن أن يكون مباحاً غير راجح.

ولنعم ما قيل:

گرچـه بـاشد در نـوشتن شـير شـير وانــديگر شــير است آدم مـــيدرد کار پاکان را قیاس از خود مگیر ان یکی شیر است آدم میخورد

خاتمة حول نفى السهو والنسيان عنهم الملا

قال العلامة المجلسي الله عليه والأنهة الإماميّة أجمعوا على عصمة الأنبياء والأنهة صلوات الله عليهم من الذنوب الصغيرة والكبيرة عمداً وخطأً ونسياناً قبل النبوّة والإمامة وبعدهما، بل من وقت ولادتهم إلى أن يلقوا الله سبحانه، ولم يخالف فيه إلاّ الصدوق محمد بن بابويه، وشيخه ابن الوليد قدّس الله روحهما فجوّزا الإسهاء من الله تعالى، لا السهو الذي يكون من الشيطان، ولعلّ خروجهما لا يخلّ بالإجماع لكونهما معروفي النسب.

وأمّا السهو في غير ما يتعلّق بالواجبات والمحرّمات، كالمباحات والمكروهات فـظاهر أكثر أصحابنا أيضاً الإجماع على عدم صدوره عنهم.

أقول: للبحث مقامات ثلاثة:

المقام الأوّل: في نفي السهو والنسيان عنهم الكِّفِ في بيان الشريعة ونقل الأحكام الدينيّة والأخبار عن اللّه تعالى

وهذا ممّا لا شكّ فيه على ما تقدّم بيانه وبرهانه، فافهم. ولا أجـد فـي ذلك مـخالفاً مـن الإماميّة أصلاً.

المقام الثاني: في نفي السهو والنسيان عنهم في الأمور المباحة والمكروهة، والمندوبة في غير مقام التبليغ وعمدة دليله هو الإجماع المنقول في كلام المجلسيّ المتقدّم.

<sup>(</sup>١) النساء ٤/١٠٦.

<sup>(</sup>٢) البحار ١٠٨/١٧.

ويظهر من علم الهدى خلافه، قال في محكي تنزيه الأنبياء (١): إنّ النبي عَلَيْلَ إنّما لا يجوز عليه النسيان فيما يؤدّيه أو في شرعه، أو في أمر يقتضي التنفير، فأمّا فيما هو خارج عمّا ذكرناه فلا مانع من النسيان، ألا ترى أنّه إذا نسي أو سها في مأكله أو مشربه على وجه لا يستمرّ ولا يتصل فينسب إلى أنّه مغفّل ان ذلك غير ممتنع.

والإنصاف أنّه لا دليل على نفي ذلك عنهم، ولا سيّما قبل النبوّة وقبل البلوغ، بل ظاهر القرآن خلافه، قال الله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ عَهِدْنا إلى آدَمَ مِن قَبلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجَد لَه عزماً ﴾ (٢) وقال في حقّ موسى ويوشع النّي : ﴿ نَسِيا حُوتَهُما ﴾ (٣) وقال أيضاً حكاية عن الأوّل منهما: ﴿لا تَوَاخِذْني بِما نَسِيتُ ﴾ (٤) وعن الثاني عنهما: ﴿ فَإِنِي نَسيتُ الحوتَ وَمَا أنسانِيه إلّا الشَيطان ﴾ (٥) وخاطب حبيبه عَلَيْ اللهُ: ﴿ وَاذْكُر رَبَّكَ إِذَا نَسيت ﴾ (٦) ، فالأحرى للمؤمن التوقّف. والله الهادى.

## المقام الثالث: في نفى السهو في الأفعال الواجبة والمحرّمة

وقد عرفت من المجلسي الله إجماع أصحابنا الإمامية على ذلك، لكن خالف فيه الصدوق وشيخه ابن الوليد رحمهما الله قال الأوّل (٧): إنّ الغلاة والمفوّضة لعنهم الله ينكرون سهو النبي عَلَيْ الله يقولون: لوجاز أن يسهو الله في الصلاة لجاز أن يسهو في التبليغ؛ لأنّ الصلاة فريضة كما أنّ التبليغ فريضة ... وليس سهو النبي عَلَيْ كسهونا؛ لأنّ سهوه من الله عزّ وجلّ، وإنّما أسهاه ليعلم أنّه بشر مخلوق فلا يتّخذ ربّاً معبوداً دونه وليعلم الناس بسهوه حكم السهو... وكان شيخنا

<sup>(</sup>١) البحار ١٧ / ١١٩.

<sup>(</sup>۲)طه ۲۰/۱۱۵.

<sup>(</sup>٣) الكهف ١٨ / ٦١.

<sup>(</sup>٤) الكهف ١٨ / ٧٣.

<sup>(</sup>٥) الكهف ١٨ / ٦٣.

<sup>(</sup>٦) الكهف ١٨ / ٢٤.

<sup>(</sup>٧) من كتابه من لا يحضره الفقيه (الطبعة الحديثة) ١/ ٢٣٤: ولكن الأصحاب شدّدوا الإنكار عليه، واستنكروا كلامه هذا غاية الإنكار، وفي طليعة القوم صاحب الرسالة \_وغالب الظنّ أنه الشيخ المفيد يُنَّ فإنّ عباراتها تشبه عباراته كما يظهر لمن مارس كلامه يُنَّ واحتمال كونها من علم الهدى بعيد جداً حيث طعن عليه بما لا يناسب كرامة القائل ولاجلالة المقول فيه \_نور الله مفجعيهما \_وأمّا الرسالة فهي مضبوطة في البحار ١٢٢/١٧ ومن العجيب أنّ كلام الطبرسي الله أكثر خلافاً لإجماع الأصحاب ومع ذلك لم يمتهر بالطعن والاستنكار، بل لم يبتل بهما أصلاً.

محمّد بن الحسن بن أحمد الوليد الله يقول أوّل درجة في الغلو نفي السهو عن النبي عَلَيْلُهُ... وأنا احتسب الأجر في تصنيف كتاب منفرد في إثبات سهو النبي عَلَيْلُهُ، والردّ على منكريه. انتهى كلامه.

أقول: وللأمين الطبرسي كلام فوق ذلك قاله في ذيل الكريمة: ﴿ وَإِمَا يُنْسِينّكَ الشَيْطَان فلا تَقْعُد بَعدَ الذِكرى مع القوم الظالمين﴾ (١) ردًا على الجبائي (٢) وأمّا النسيان والسهو فلم يجوزوهما عليهم \_ أي الإماميّة على الأنبياء \_ فيما يؤدّونه عن اللّه تعالى، فأمّا ما سواه فقد جوّزوا عليهم أن ينسوه أو يسهو عنه مالم يؤدّ ذلك إلى إخلال بالعقل. وكيف لا يكون كذلك وقد جوّزوا عليهم النوم والإغماء، وهما من قبيل السهو... الخ، فقد جوّز مطلق السهو عليهم وإن كان من الشيطان، بل ظاهره اتفاق الإماميّة عليه. واعترض عليه بأنّه لم يقله أحد، والصدوق وشيخه إنّما جوّزا الإسهاء من الله لامطلق السهو وإن كان من الشيطان فالإماميّة متّفقة على عدمه.

وأمّا العلّامة المجلسي الله فتارة يذهب مذهب المشهور (٣) وأُخرى يتوقّف ويجعل المسألة \_على حدّ تعبيره في غاية الإشكال (٤).

وممّن اختار هذا القول الفاضل الطريحي الله في مجمع البحرين (٥) في الله يستبعد تخصيص عدم جواز السهو برواية ذي اليدين الدالة على سهو و الصلاة على أجمال في عبارته.

وقال المحدّث الجزائري بعد ما اختاره (٦)؛ وظاهر كثير من المحدّثين الذهاب إليه، حيث إنهم نقلوا الأخبار الواردة في شأن السهو من غير تعرّض منهم لردّها فيكون كالموافقة السكوتية منهم، وأمّا المعاصرون في هذه الأوقات فقد ذهب منهم المحقّق الكاشي وبعض مجتهدي العراق إليه.

قلت: الفيض الكاشاني لم يصرّح بهذا القول، بل نـقل الروايـات وكـلام الصـدوق لكـنّ المستفاد من مجموع كلامه أنّه اختاره أو يميل إليه فلاحظ (٧).

<sup>(</sup>١) الأنعام ٦ / ٦٨.

<sup>(</sup>٢) مجمع البيان ١ / ٣٥٥.

<sup>(</sup>٣) البحار ١٧ / ١٢٠.

<sup>(</sup>٤)البحار ١٧/ ٢١٨ و٧/ ٢٦٥.

<sup>(</sup>٥) مجمع البحرين مادة «يدا».

<sup>(</sup>٦) أنوار النعمانية (الطبعة الحديثة) ٢ / ٤٠.

<sup>(</sup>۷) الوافي ۲ / ۱٤۳.

أقول: أساس الاختلافات بين هولاء المذكورين وبين المشهور هو الروايات الدالّة على سهو النبي عَلَيْ فلا شكّ في ثبوت السهو لغيره من الأنبياء والأئمة الله إذ لا يعقل انتفاء السهو عن الفاضل مع ثبوته للأفضل، فلابدّ من لفت النظر إليها وهي على طوائف:

الطائفة الأولى: مادل على أنه على الركعتين الأوليين فلما قيل له ذلك قيام وأتّمهما بالركعتين الأوليين في مادل على أنه على الركعتين الأخير تين، وصرّح في بعض هذه الأخبار أنّ هذا كان في صلاة الظهر وهي إحدى عشرة رواية فيها الصحاح والموثّقة والضعاف، وقد أخرجها الشيخ والكليني على في التهذيب والكافي والمجلسي جمعها في بحاره (١).

ويؤيّدها خبر الهروي قال: قلت للرضا على يا ابن رسول الله إنّ في الكوفة قوماً يزعمون أنّ النبيّ عَلَيْكُ لله يقع عليه السهو في صلاته، فقال: «كذبوا لعنهم الله إنّ الذي لا يسهو هوالله لا إله إلّاهم». لكن سنده غير قوى.

ثمّ إنّ في بعض هذه الروايات أنّ ذا الشمالين قال له عَلَيْ إنّما صلّيت ركعتين فقال رسول اللّه عَلَيْ أَلَهُ عَلَى اللّه عَلَيْ اللّه عَلَى اللّه عَلَيْ اللّه عَلَى الله على اله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله

لكن يمكن رفع الاختلاف بتعدّد الواقعة أو على اشتباه من بعض الرواة فلا يصحّ الإشكال عليها من هذه الجهة.

الطائفة الثانية: مادلٌ على أنّه ﷺ صلّى الظهر خمس ركعات (٢) وهي رواية واحدة.

الطائفة الثالثة: مادل على أنه على الله التحرف من صلاته قال لأصحابه: هل أسقطت شيئاً في القرآن \_القراءة \_قال: فسكت القوم، فقال النبي: أفيكم أبي بن كعب؟ فقالوا: نعم، فقال: هل أسقطت فيها بشيء؟ قال: نعم، يا رسول الله. فغضب عَلَيْ ثمّ قال: ما بال أقوام يتلى عليهم كتاب الله فلا يدرون ما يتلى عليهم منه ولا ما يترك؟ هكذا هلكت بنو إسرائيل حضرت أبدانهم وغابت قلوبهم، ولا يقبل الله صلاة عبد لا يحضر قلبه مع بدنه (٣).

أقول: وهي مع عدم نقاوة سندها غير مربوطة بالمقام للاحتمال القوي أنّ إسقاطه عَيْلِيُّ شيئاً من القراءة كان بعمد منه عَيْلِيُّ إخباراً أو إرشاداً لأصحابه، كيف ولو لا ذلك لم يكن مجال

<sup>(</sup>۱) لاحظ البحار ۱۷/ ۱۰۰\_ ۱۰۵ و التهذيب ۲/ ۱۸۰ و ۳۵۵ و ۳۵۳ و ۳۵۰ و ۳۵۰ و ۳۵۰.

<sup>(</sup>٢) التهذيب المطبوع حديثاً ٢ / ٣٥٠ البحار ١٧ / ١٠١.

<sup>(</sup>٣) البحار ١٧ / ١٠٥، وهي رواية واحدة.

لعتابه عَيْدِالله عَلَيْدِينَا مع وقوع السهو منه أيضاً، فافهم جيداً.

الطائفة الرابعة: ما ورد في حقّ أمير المؤمنين والصادق عليمًا ففي رواية الفضيل (١) قال: ذكرت لأبي عبد الله المسلح السهو. فقال: «وما ينفلت من ذلك أحد؟ ربّما أقعدت الخادم خلفي يحفظ عليّ صلاتي». وفي رواية (٢): أنّ أمير المؤمنين المسلح صلّى بالناس على غير طهر وكان ظهراً ثمّ دخل فخرج منادياً أن أمير المؤمنين صلّى على غير طهر، فأعيدوا وليبلّغ الشاهد الغائب.

الطائفة الخامسة: مادل على أن النبي الله عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس كما في موثقة سماعة، وصحيحة ابن النعمان عن الأعرج (٢٦) وفيها: والله عز وجل أنامه... وكان ذلك رحمة من ربّك للناس ورواية أخرى للأعرج (٤) ورواية الشهيد الله عن الذكرى (٥)، قال، روى زرارة في الصحيح عن أبي جعفر المناج. فهذه أربع روايات في المقام.

قال الشهيد \_قدّس الله نفسه \_بعد رواية زرارة: ولم أقف على رادّ لهذا الخبر من حيث توهم القدح في العصمة. وعن الشيخ البهائي أنّه \_أي عدم وقوف الشهيد على الرادّ \_يعطي تجويز الأصحاب صدور ذلك وأمثاله عن المعصوم. قال: وللنظر فيه مجال.

قال صاحب الرسالة الذي قلنا إنّه الشيخ المفيد على غالب الظنّ (٦)؛ ولسنا ننكر أن يغلب النوم على الأنبياء في أوقات الصلاة حتّى يخرج فيقضوها بعد ذلك وليس عليهم في ذلك عيب ونقص... وليس كذلك السهو؛ لأنّه نقص عن الكمال. إلى آخر كلامه الطويل.

وللمجلسيّ كلام مفيد لابأس بنقله قال(٧):

ولم أرَ من قدماء الأصحاب من تعرّض لردها \_أي الأخبار الدالّـة على نومه عَلَيْهُ \_ إلاّ شرذمة من المتأخرين ظنّوا أنّه ينافي العصمة التي ادّعوها، وظنّي أنّ ما ادّعوه لا ينافي هذا؛ إذ الظاهر أنّ مرادهم العصمة في حال التكليف والتمييز والقدرة وإن كان سهواً، وإن كان قبل النبوّة والإمامة، وإلّا فظاهر أنّهم المُمَلِيُ كانوا لا يأتون بالصلاة والصوم وسائر العبادات في حال

<sup>(</sup>١) البحار ٧/ ٢٦٥.

<sup>(</sup>٢) حقّ اليقين ١ / ٩٣.

<sup>(</sup>٣) البحار ١٧ / ١٠٤.

<sup>(</sup>٤) البحار ١٧ / ١٠٧.

<sup>(</sup>٥) البحار ١٠٧/١٧.

<sup>(</sup>٦) البحار ۱۷ / ۱۲۷.

<sup>(</sup>٧) البحار ۱۲ / ۱۲۰.

رضاعهم، مع أنّ ترك بعضها من الكبائر، وهذا لا ينافي الأخبار الواردة بأنّهم كانوا من الكاملين في عالم الذر ويكلّمون في بطون أُمهاتهم، وعند ولادتهم؛ لأنّ اللّه تعالى مع أنّه أكمل أرواحهم في عالم الذّر ويظهر منهم الغرائب في سائر أحوالهم على وجه الإعجاز، جعلهم مشاركين مع سائر الخلق في النمو وحالة الصبا والرضاع والبلوغ. وإن كان بلوغهم لكمال عقولهم قبل غير هم.

ولم يكلّفهم في حال رضاعهم وعدم تمكّنهم من المشي والقيام بالصلاة وغيرها، فإذا صاروا في حدّيتأتي ظاهراً منهم الأفعال والتروك لا يصدر منهم معصية فعلاً وتركاً وعمداً وسهواً، وحالة النوم أيضاً مثل ذلك، ولا يشمل السهو تلك الحالة.

لكن فيه إشكال من جهة ما تقدّم من الأخبار وسيأتي أنّ نومه عَلَيْلَا كان كيقظته، وكان يعلم في النوم ما يعلم في اليقظة، فكيف ترك الصلاة مع علمه بدخول الوقت وخروجه؟

تم أجاب عن الاشكال بأنّ الله على النوم عليه لمصلحة، أو إنّه عَلَيْهُ لم يكن مكلّفاً في حالة النوم، أو كان مأموراً بترك الصلاة مع علمه بدخول الوقت وخروجه، أو إنّه عَلَيْهُ في حالة النوم، قادر على القيام. وهو لا ينافي علمه في تلك الحالة. انتهى كلامه ملخصاً.

أقول: والمتعيّن هو الجواب الأوّل فإنّه المذّكور في بعض الروايــات المــتقدّمة، فــثبوت مساواة نومه ويقظته في الاطلاع لا ينافي إنامة اللّه إيّاه في مورد المصلحة.

وبالجملة: الأصحاب لم يتفقوا على بطلان جواز نومه على عن الصلاة مثل ما اتفقوا على بطلان سهوه في الصلاة، فقد صرّح غير واحد باستحالة السهو عليه عَلَيْهُ ولو في الصلاة، وطرحوا الأخبار المتقدّمة، وإليك دلائلهم:

ا \_إجماع الأصحاب على نفي السهو عن المعصوم مطلقاً، ولا يضرّه مخالفة جماعة تقدّم أسماؤهم؛ إذ حجية الإجماع \_على طريقة المتأخّرين \_من باب الحدس برضا المعصوم الملل في المعتبر اتّفاق الكلّ.

رية التي السهو يوجب تنفير الناس عنه المستلزم لنقض الغرض، فيمتنع على الأنبياء والأئمة الله الله الله الله المستلزم لنقض العرض، فيمتنع على الأنبياء

٣\_قوله تعالى: ﴿ما يَنطِقُ عَن الهَوَى﴾ (١) انتهى.
 وقوله: ﴿إِن أَتبِع إِلّا ما يُوحى إليّ﴾ (٢).

<sup>(</sup>١) النجم ٥٣ /٣.

<sup>(</sup>٢)الأتعام ٦ / ٥٠.

وقوله: ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّه لِيذَهبَ عَنكُم الرجْسُ ﴾ (١) انتهى.

٤ ـ التأسّي بهم واجب في جميع أقوالهم وأفعالهم، وأيضاً تجب متابعتهم على الناس فلابدّ ألّا يسهوا.

٥ ـ بعض الأخبار المتقدّمة وغيرها الدالّة على نفي السهو والزلل عنهم.

٦ ـ موثّقة ابن بكير (٢) قال: سألت أبا جعفر الله على الله على الله سجدتي السهو قط؟ فقال: «لا، ولا سجدهما (يسجدهما) فقيه».

٧ ـ موافقة الأخبار المذكورة (الدالة على سهوه عَلِينا في ونومه) للعامّة لورود روايات دالّـة على ذلك من طرقهم. فتحمل على التقيّة.

٨ \_ اختلافها في نفسها كما ذكرناه سابقاً.

٩ \_السهو نقص للنبي؛ لأنّه ربّما ينشأ من تقصيره، ولا يكون النبيّ مقصّراً.

١٠ ـ لو جاز عليه السهو في الصلاة لجاز عليه ترك جميع الواجبات وإتيان جميع المحرّمات سهواً، ولا يلتزم به موحّد.

۱۱ \_قوله تعالى: ﴿ سَنُقرِ ثُكَ فَلا تَنْسَى ﴾ (٣). قلت: وكم فرق بين استدلال المستدل وبين استدلال من استدلال به \_بضميمة قوله تعالى ﴿ إِلّا ماشاء اللّه ﴾ (٤) \_على صحّة السهو منه صلّى الله عليه وآله وسلّم، وكذا استدلّ على صحّة سهوه ﷺ بقوله تعالى: ﴿ وإمّا يُنسينَكُ الشيطان ﴾ (٥) وبقوله: ﴿ واذْكُر ربّك إذا نَسيتَ ﴾ (٦). وكلمة «إذا» للتحقّق.

١٢ \_مادل على أن النبيّ والأئمة المُثِلِّ مؤيّدون بروح القدس \_كما مرّ \_ففي صحيحة فضيل بن يسار (٧) قال: سمعت أبا عبد الله الله يقول: «... وإنّ رسول الله كان مسدّداً موفّقاً مؤيّداً بروح القدس لا يزل ولا يخطئ في شيء ممّا يسوس به الخلق انتهى.

١٣ \_إن الأخبار الدالَّة على سهوه عَلِيُّكُ مخالفة لضرورة المذهب.

١٤ ـ إنَّها لاتفيد إلَّا الظنَّ، والظنَّ لا يغني من الحقَّ شيئاً.

<sup>(</sup>١) الأحزاب ٣٣/٣٣.

<sup>(</sup>٢) لاحظ التهذيب ٢ / ٣٥٠ والبحار ١٠٢ / ١٠٢.

<sup>(</sup>٣) الأعلى ٦/٨٧.

<sup>(</sup>٤) الأعلى ٧ / ٧.

<sup>(</sup>٥) الأنعام ٦ / ٦٨.

<sup>(</sup>٦) الكهف ١٨ / ٢٤.

<sup>(</sup>٧) أُصول الكافي ١ /٢٦٦.

١٥ - إنها مخالفة لقوله تعالى: ﴿ وَمَا آتاكُم الرسولُ فَخُذُوه ﴾ (١) انتهى.
 وقوله: ﴿ فويلُ لِلمُصلِينَ \* الذينَ هُم عن صلاتهم ساهون ﴾ (٢).

أقول: أمّا الإجماع فلاكلام لنا عليه فإنّ حجّيّته موقوفة على القطع برضا المعصوم وهـو يختلف باختلاف الأشخاص، ولاضابط كلّى له.

وأمّا الوجه الثاني فهو باطل صغرى وكبرى كما مرّ.

وأمّا الثالث والرآبع فقد مرّ الجواب عنهما في مسألة اشتراط العصمة، وعسصمة النبيّ الأكرم وآله الكرام عَلَيْنَ فلا نعيد.

وأمَّا الخامس فمع كونه من الأخبار الآحاد، مخصوص بغير الإسهاء جمعاً بين الأدلة.

وامًّا السادس \_وهو العمدة \_ففيه أنَّ قوله الله الله السجدهما فقيه». يوجب إجمال الرواية وحمل الفقيه على المعصوم تخرّص، مع إمكان حمله على غير الإسهاء جمعاً بين الأخبار.

وأمّا السابع فهو ضعيف؛ لأنّ الحمل على التقيّة -كما تقرّر في أصول الفقه -إنّما هو في فرض التعارض.

وليس في أخبارنا ما يعارض الروايات المذكورة، لما عرفت من إجمال موثّقة ابن بكير. وأمّا الثامن فلا مسرح له أبداً فإنّ أخبارنا غير متعارضة، وإنّما المختلف أخبار العامة في ذلك، ونحن لا نستدلّ بها ولا نرى لها حجيّة أصلاً.

وأمّا التاسع فهو وإن صدر عن رجل عظيم لكنّه خارج عن محلّ الكلام رأساً؛ فإنّ إسهاء اللّه لا يعقل أن يكون من تقصير المكلّف، لكنّ الجواد قد يكبو.

وأمّا العاشر فالملازمة بيّنة البطلان، والإنصاف أنّ صدوره لم يكن متوقّعاً من ذلك الجليل لعظيم.

وأمّا الحادي عشر فقد اتّضح حاله ممّا سبق.

وأمّا الثاني عشر فهو مثل التأسع فإنّه خارج عن محلّ البحث، ومثله الوجه الخامس عشر. وأمّا الثالث عشر فهو دعوى محضة، والمثبتون أعلم بالمذهب من المعترض بمراتب. وهناك وجوه أُخرى تعرّض لها بعض المتكلّمين (٣) لكنّها مثل هذه الوجوه ضعيفة جداً،

فالإنصاف أنّهم لم يقدروا على إبطال قول المثبتين حسب الموازين العلميّة العقليّة والنقليّة. وإنّما ذكروا في ردّه أُموراً لا تفيد الظنّ فضلاً عن العلم.

<sup>(</sup>١) الحشر ٥٩/٧.

<sup>(</sup>٢) الماعون ١٠٧ / ٤ ـ ٥ .

<sup>(</sup>٣) وهو السيد عبد الله شبّر في حق اليقين ١ / ٩٥.

لكنّ الذي يوجب رفض موافقة الصدوق وغيره، وعدم السير معهم هو أنّ الأخبار الدالّة على السهو والنوم غير قطعيّة الصدور، ولئن كان صدورها قطعياً لم تكن جهة صدورها واضحة المراد فلا يحسن الاعتماد عليها في أمثال المقام، ولاسيّما مع مخالفة أقطاب الإماميّة وجهابذة الشيعة معها ومقتضى التورّع الديني أن يقال: واللّه سبحانه هو العالم.

# المبحث الحادي عشر في أفضليّة النبيّ الخاتم عليه النبيّ

نبيّنا الأعظم عَلَيْلَةً أفضل من جميع النبيّين والمرسلين، بلا خلاف أجده من المسلمين في ذلك، بل قيل إنّ الأُمّة متّفقة على ذلك.

والظاهر أنّه من الواضحات الإسلاميّة وإليك بعض ما يستفاد منه أفضليّته ﷺ صريحاً أو للهراً.

١ \_قوله تعالى: ﴿ كُنتُم خَيرَ أُمّة أُخرجت لِلناسِ ﴾ (١). بناءً على أنّ خيريّة الأمّة مستلزمة لخيريّة نبيّها على أنبياء سائر الأُمم المفضّل عليها كما هو غير بعيد.

٢ \_ قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى \* فكان قاب قوسين أو أدنى ﴾ (٢) بناءً على أنّ التعبير المذكور كناية عن وصوله عَلِيَّ نهاية درجات القرب والشرف والكرامة من الله تعالى، بضميمة بعض الأخبار الدالة على أنّ معراجه عَلِيً أن معراجه عَلَيْ أن معراجه عَلِي أنّ معراجه عَلَيْ أنْ معراجه عَلَيْ أنْ الله على أنّ معراجه عَلَيْ أنْ الله على أنّ الله على أن الله على أنّ الله على أنّ الله على أن الله على أنّ الله على أن أنّ الله على أن الله على الله على أن الله على أنّ الله على الله على أنّ الله على الل

٣\_قوله تعالى: ﴿وما أرسَلْناك إلّا رَحْمَةً لِلعَالَمِينَ﴾ (٣). وكلمة «العالمين» يحتمل شمولها لجميع ماسوى الله كما في قوله تعالى: ﴿الحمدلله رب العالمين﴾ (٤).

٤ \_ الروايات الدالة على أنّه على أنّه على أنه على أنه على على على على على على على ما بحثنا عنها في الجزء الثاني.

٥ \_ الروايات الدالة على أنهم أوّل ماخلق الله، وأنهم سبّحوا اللّه وعبدوه قبل جميع العابدين والمسبّحين، وأنّ الملائكة تعلّموا التسبيح منهم.

٦\_مادلٌ على أخذ الميثاق من جميع الأنبياء لنبيّنا والأئمة المِيِّي منها رواية عبد الأعلى (٥)

<sup>(</sup>۱) آل عمران ۳/۱۱۰.

<sup>(</sup>٢) النجم ٥٣ / ٨ \_ ٩.

<sup>(</sup>٣) الأنبياء ٢١/١٠٧.

<sup>(</sup>٤) الفاتحة ١/٢.

<sup>(</sup>٥) البحار ٧/ ٣٤١ وقد رويت بطرق.

قال: قال أبو عبدالله الله الله الله عنه الله على من سوانا».

٧ ماورد في وجه سبقته الأنبياء من أنّه أوّل من آمن وأوّل من قال: بلى، في جمواب: الست بربكم؟ وهذا نصّ بصدره على المطلوب، ظاهر بذيله فيه.

٨ــما دلُّ على أنَّ آدم اللَّهِ وجميع من خلق اللَّه يستظلُّون تحت لوائه اللَّهِ يوم القيامة.

٩ ـ مادل على تحريم دخول الجنة على الأنبياء المبيئ حـتى يـدخلها النـبي الأكـرم عَيَالِله وماورد في أن الله أكرمه عَيَالِله بالحوض دون الأنبياء.

١٠ ـ مادلٌ على أنَّه تعالى بعث الأنبياء بنبوَّة النبيِّ الأكرم وولاية أمير المؤمنين (١٠).

١١ \_مادل على أفضلية الأئمة المسلح على الأنبياء على الأنبياء على المنسل على المقصد السابع \_ في المناسل المناسل المنسل منهم بطريق أولى، فإنّ الأفضل من الأفضل أفضل قطعاً. وكذا ماورد في صلاة المسيح المنالج خلف المهدي المنالج كما سيأتي.

١٣ \_مادلٌ على نجاة غير واحد من الأنبياء \_وفيهم بعض أُولي العزم بالتوسّل بأسماء الخمسة الطيّبة للعليه.

والروايات في المقام كثيرة حدا كقول الصادق الله في رواية ابي بصير كما في الكافي (٣): «إنّ عندنا والله سرّاً من سر الله وعلماً من علم الله، والله لا يحتمله ملك مقرّب، ولا نبيّ مرسل، ولا مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان، والله ما كلّف الله ذلك أحداً غيرنا، ولا استعبد بذلك أحداً غيرنا...».

وكقوله عَلِيْقِاللهُ: «أنا سيّد ولد آدم ولا فخر».

وقوله: «أنا سيّد ولد آدم، وأوّلِ من تنشق عنه الأرض، وأوّل شافع وأوّل مشفع».

وقوله: «أنا أوّل الناس خروجاً إذا بعثوا، أنا خطيبهم إذا وفدوا، وأنّا مبشّرهم إذّا يئسوا لواء الحمد بيدي، وأنا أكرم ولد آدم على الله، وخاتم النبيّين.

وقوله ﷺ: «نحن الآخرون السابقون».

وقوله: «والله ما خلق الله خلقاً أفضل منّي، ولا أكرم عليه مني» انتهى.

وقوله: «خلق اللَّه عزُّ وجلَّ مئة ألف نبي وأربعة وعشرين ألفَّ نبي، أنا أكرمهم على اللَّــه

<sup>(</sup>١) تفسير البرهان ٤/٧٤.

<sup>(</sup>٢) أُصول الكافي ٢ /١٧، والبحار ٥ / ٢٣٦.

<sup>(</sup>٣) الكافي ١ / ٤٠٢، سندها بمنصور بن العباس غير معتبر.

ولا فخر» انتهي.

وقوله عَلِيَّا الله من خلق الله، أنا خير من جبرئيل وإسرائيل، وحملة العرش وجميع الملائكة المقرّبين والأنبياء المرسلين». وماورد من اقتداء النبيّين به في الصلاة ليلة المعراج.

وفي الكافي (١) عن الصادق الله: «.. وجرى له ـأي لعلي الله ماجرى لرسول الله، ولرسول الله ولرسول الله الفضل على جميع من خلق الله». وفي رواية الحسين بن عبدالله (٢) قال: قال: قال لأبي عبدالله الله الله الله الله سيّد ولد آدم فقال: كان والله سيّد من خلق وما برأ الله بريّة خيراً من محمد عليه وفي رواية أخرى (٣) عنه الله قال أمير المؤمنين: ما برأ الله نسمة خيراً من محمد وفي صحيحة ابن مسكان وأبي بصير \_ في قوله تعالى: ﴿ لَتُومِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصرُنّه ﴾ (٤) \_ ما بعث الله نبياً عن آدم (من لدن آدم خ) هلم جرّاً إلا ويرجع إلى الدنيا فيقاتل وينصر رسول الله تيالية وأمير المؤمنين» انتهى.

أقول: استقصاء الروايات الدالّة على المطلوب غير ميسور وهي منتشرة فسي الأبـواب المختلفة غير خافية على المتتبّع والمسألة في نفسها أيضاً واضحة.

ولعلّه لأجل ذلك لم يعتن بها الباحثون، ولأجله تركنا نحن أيضاً مصادر الروايات المتقدّمة إلّا في الجملة.

قالمتحصّل أنّه لا ريب في أفضليّة الرسول الأكرم عَلَيْ من جميع أنبياء اللّه ورسله، بل مفاد جملة من الروايات أفضليّته على أفضليّة على على وقد مرّ دلالة بعض الآيات على كونه الله الله يؤتيه من لله الله يؤتيه من يشاء واللّه ذو الفضل العظيم.

<sup>(</sup>١) الكافي ١ / ١٩٦ ـ ١٩٧. الروايتان كلتاهما غير معتبرتين سنداً.

<sup>(</sup>٢) مرآة العقول ١ /٣٥٣.

<sup>(</sup>٣) أُصول الكافي ١ / ٤٤٠. سندها معتبرة ظاهراً.

<sup>(</sup>٤) آل عمران ٣/ ٨١.

<sup>(</sup>٥) أُصول الكافي ٢/١٤.

## المبحث الثاني عشر في أنّه عَلَيْ أُمي

كان نبيّنا الأعظم عَلِيَّة أُميّاً كما نطق به القرآن الكريم: ﴿الذينَ يستّبعونَ الرسول النبيّ الأُمي... فآمنوا باللّه ورسوله النبيّ الأُمي﴾ (١).

ومعناه \_كما في بعض كتب اللغة \_من لا يقرأ ولا يكتب، وهو المطابق لقوله: ﴿وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِنْ كِتابِ وَلَا تَخُطُه بِيَمِينِكَ إذن لارتَابَ المُبْطِلُونَ ﴾ (٢).

نعم، الآية الأُولى ظاهرة في أنه عَلَيْهُ لم يحسن القراءة والكتابة إذ لا يصدق مفهوم الأُمي على من يحسنهما ولكن لم يتلبّس بهما فعلاً (٣).

وأمّا الآية الثانية فليس لها تلك الظهور في نفي الكتابة.

وفرق آخر بين الآيتين، وهو أنّ الآية الثانية تنفي الكتابة والقراءة المذكورتين قـبل رسالته ﷺ وهو مقتضى العلّة المذكورة في الآية أيضاً.

وأمّا الآية الأولى فهي ساكتة من هذه الناحية، إلّا أن يقال بأنّ الظاهر من إطلاق الكلام هو تحقّق الإسناد حال النطق، ومقتضى الدلالة اللفظيّة الوضعية اتّحاد حال التلبّس وحال الإسناد، كما تقرّر في بحث المشتقّات من علم أُصول الفقه، فتدلّ الآية الشريفة على أنّه عَلَيْ أُميّ حين الخطاب، فافهم.

ويمكن أن يستظهر من قوله تعالى: ﴿قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمراً من قبله أفلا تعقلون﴾ (٤) وقوله: ﴿رسول من الله يتلو صحفاً مطهرة \* فيها

<sup>(</sup>١) الأعراف ٧/ ١٥٧ ـ ١٥٨.

<sup>(</sup>۲) العنكبوت ۲۹ / ٤٨.

<sup>(</sup>٣) إلّا أن يقال إنّ الأُمّي بمعنى من لم يتعلّم ويتدرس، فالآية الكريمة تدلّ على عدم تمكّنه عَلِيَّاللهُمُ من الكتابة والقراءة الحاصلتين من التعلّم والتدرّس، لا من مطلقهما. وعليه فهو عَلِيَّاللهُ أُمِيّ إلى آخر عمره قطعاً، فتأمّل. (٤) يونس ١٨/١٠.

كتب قيمة (١) وكذا من كلّ آية تضمّنت القراءة أو التلاوة أو تعليم الكتاب أو نحوها أنّه عَلَيْهُ كان يقرأ بعد النبوّة ولا يكتب، لكنّ فيه نظراً؛ إذ لعلّ التلاوة من الصدر لا من السطر، بل هذا هو الظاهر من حاله عَلَيْهُ كما لا يخفى.

فالمستفاد من الكتاب العزيز أنه عَيَّالَ لله لله يكتب ولم يقرأ قبل رسالته، بل لم يحسنهما على احتمال، وأمّا إنّه عَيَّالُ هل قرأ وكتب بعدها إلى آخر عمره؟ فلا دليل من الآيات الشريفة عليه. وإذا راجعت إلى السنّة تجد الدليل على أنه عَيَّالُ ما كتب إلى آخر عمره لكنّه قرأ بعد رسالته.

وفي صحيحة أبان بن عثمان عن الصيقل (٣) قال (٤): سمعت أبا عبدالله المله يقول: «كان ممّا منَّ اللَّه عزّ وجلّ به على نبيّه عَلَيْهُ أَنَّه كان أُميّاً لا يكتب ويقرأ الكتاب».

ومثلها مرفوعة البزنطي عند الله وفيها (٥): «فلما توجّه أبو سفيان إلى أحد كتب العباس إلى النبيّ، فجاءه الكتاب ـ وهو في بعض حيطان المدينة \_ فقرأه » انتهى، وهي ناصّة على المراد.

وأمّا رواية عبد الرحمن بن الحجاج (٦) قال: قال أبو عبد الله الله الله النبيّ عَلَيْهُ كان يقرأ ويكتب ويقرأ ما لم يكتب» فلا يمكن أخذها؛ إذ في سندها من نسب إلى النصب تارة والى الغلو أُخرى! فتأمّل.

نعم، هنا روايتان أُخريان تعارضان هذه الروايات:

إحداهما: رواية جعفر بن محمّد الصوفيّ (٧) قال: سألت أبا جعفر محمّد بن علي الرضا الله المحمّد الله على الرضا الله فقلت: يابن رسول الله: لِمَ سمي النبيّ الأُمي؟ فقال: ما تقول الناس؟ قلت: يزعمون أنه إنّما سمّي الأُمي؛ لأنّه لم يحسن أن يكتب. فقال الله في ذلك؟ والله يقول في محكم كتابه: ﴿هُو الذّي بعث في الأُميّين رسولاً منهم يتلو عليهم آياته ويزكّيهم ويعلّمهم الكتاب

<sup>(</sup>۱) البيّنة ۹۸ /۲\_۳.

<sup>(</sup>٢) البحار ١٦ /١٣٢.

<sup>(</sup>٣) مدحه بعض الرجاليين؛ لكنّ الأظهر أنه مجهول؛ فالرواية صحيحة إلى أبان لا مطلقا.

<sup>(</sup>٤) البحار ١٦ /١٣٢.

<sup>(</sup>٥) البحار ١٦ /١٣٣.

<sup>(</sup>٦) البحار ١٦ / ١٣٤.

<sup>(</sup>۷) اليحار ١٦ /١٣٢.

والحكمة ﴾ (١) فكيف كان يعلّمهم ما لا يحسن؟ والله لقد كان رسول اللّـه ﷺ يـقرأ ويكـتب باثنين وسبعين، أو قال: بثلاثة وسبعين لساناً. وإنّما سمي الأُمي؛ لأنّه كان من أهل مكّة، ومكّة من أمّهات القرى، وذلك قول اللّه عزوجل: ﴿ لتنذر أُمّ القرى ومن حولها ﴾ (٢).

أقول: الرواية تدلّ على أنه عَلَيْ الله على الكتابة لا أنه كتب كتاباً فإنّه هو مورد السؤال، وهو الظاهر من الجواب أيضاً، فإنّه لا شكّ أنّه ما كتب بعشرين لغة فضلاً عن سبعين لساناً، وهذا دليل قطعيّ على أنّ المراد هو التمكّن من الكتابة والقراءة لا وقوعهما، بل هو المنصوص في قوله الله الله على مالم يحسن؟. فمفاد الرواية أنه عَلَيْهُ كان عالماً بالكتابة بعد رسالته، وهذا امر نقول به وإن لم تكن هذه الرواية.

ومن هذا البيان يظهر الحال في (ثانيتهما) وهي مرفوعة علي بن أسباط (٣) على أنّها ضعيفة سنداً.

بل الأُولى أيضاً ضعيفة؛ فإنّ رجال السند وإن كانوا ثقات غير أنّ الصوفيّ المذكور مهمل لم أحده في الكتب الرجالية.

وممّا يدلّ على أنه عَلِي الله على الكتابة قوله عَلِيا الله المتفق عليه بين المسلمين في مرض وفاته ـ: «إيتوني بدواة وكتف ـبياض ـ لأكتب لكم كتاباً لن تضلّوا بعدي أبداً». لكن منع عمر منه، وقال: قد غلبه الوجع. أو قال: إنّه يهجر \_نعوذ بالله منه \_إلّا أن يقال: إنّه عَلَيْهِ كان يأمر أحد أصحابه بالكتابة وهو خلاف الظاهر.

والمتحصّل من جميع ذلك: أنّ النبيّ الخاتم ﷺ لم يقرأ قبل النبوّة قطعاً، وقرأ بعدها كما دلّ عليه الروايات، وأنّه ﷺ لم يكتب أصلاً وإن كان يحسن الكتابة بعد رسالته؛ وذلك لدلالة الروايات عليه كما عرفت، لا لوجوه ذكرها شيخنا المفيد في أوائل المقالات (٤) في إنّها غير ناهضة على مرامه أصلاً.

وهذا \_أي كونه عَلِيُهُ يحسن الكتابة \_مذهب جماعة من الإمامية، ويخالف فيه باقيهم، وسائر أهل المذاهب والفرق يدفعونه وينكرونه كما نص عليه المفيد عَيُّ.

قال بعض الأجلاء (٥): إنّ المشهور لدى المفسّرين وجمهور المسلمين أنّه عَلَيْكُ أُمّى أي لا

<sup>(</sup>١) الجمعة ٢/٦٢.

<sup>(</sup>۲) الأنعام ٦ / ٩٢.

<sup>(</sup>٣) البحار ١٦ /١٣٣.

<sup>(</sup>٤) أوائل المقالات /١١٣.

<sup>(</sup>٥) لاحظ كلامه في حاشية أوائل المقالات /١١٣.

يكتب ولا يقرأ المكتوب، بل ادّعى أنّ عدم معرفته الكتابة ضروري عند المسلمين، ثمّ دلّل على قوله بوجوه أربعة. قلت: لكنّ أدلته الأربعة كلّها ضعيفة، وما ادّعاه غريب وكأنّه ما اطّلع على قول الشيخ الطوسي وابن ادريس على: والذي يقتضي مذهبنا أنّ الحاكم يجب أن يكون عالماً بالكتابة. والنبي عليه وآله السلام كان يحسن الكتابة بعد النبوّة وإنّما لم يحسنها قبل البعثة. وهذا يشعر باتّفاق الإمامية على تمكّنه على القراءة، فكيف يسوغ له دعوى الضرورة على خلافه؟!

ثمّ إنّ هذين العلمين إن أرادا إثبات أنّ النبي تَتَوَالله يُعَمَّله من جهة حكومته فهو غير صحيح؛ اذ كان بمحضره الكتّاب والقرّاء، ولا سيّما أنّ فيهم المعصوم كمولانا أمير المؤمنين الله ولعلّهما يستندان فيه إلى الروايات كما اخترنا.

#### خاتمة

قال الصادق الله كما في صحيحة معاوية بن عمار (١١) ذيل قوله تعالى: ﴿ هو الذي بعث في الأُميين رسولاً ﴾ (٢): كانوا يكتبون، ولكن لم يكن معهم كتاب من عند الله، ولا بعث إليهم رسولاً، فنسبهم إلى الأُميّين.

أقول: إذا كانوا يكتبون، فبطريق اولى يقرؤون كما لا يخفي.

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار ا(لطبعة الحديثة) ١٦ / ١٣٢.

<sup>(</sup>٢) الجمعة ٢٦/٦٢.

## المبحث الثالث عشر في تعبّده قبل رسالته

هل كان النبيِّ عَيِّنا اللهِ عَبْدَ عَبْداً ومكلَّفاً بشرع أم لا؟ فيه خلاف.

فقيل: إنّه كانَ متعبّداً بشرع نوح للله وقيل: بشرع إبراهيم للله وقسيل: بشـرع مـوسى للله وقيل: بشـرع مـوسى للله وقيل: بشرع عيسى للله (١)، وعن السيد المرتضى بلئ التوقّف.

قال المحدث المجلسي على في بحاره (٢): إنّ الذي ظهر لي من الأخبار المعتبرة والآثار المستفيضة هو أنّه قبل بعثته منذ أكمل الله عقله الله عقله الله في بدو سنّه نبيّاً مؤيّداً بروح القدس، يكلّمه الملك، ويسمع الصوت ويرى في المنام... وكان يعبد الله بصنوف العبادات، إمّا موافقاً لما أمر به الناس بعد التبليغ وهو أظهر، أو على وجه آخر، إمّا مطابقاً لشريعة إبراهيم الله أو غيره ممّن تقدّمه من الأنبياء المبيّل لاعلى وجه كونه تابعاً لهم وعاملا بشريعتهم، بل بأنّ ما أوحي إليه المبيّل كان مطابقاً لبعض شرائعهم، أو على وجه آخر نسخ بما نزل عليه بعد الإرسال انتهى.

أقول: تحقيق المقام بذكر أمور:

الأوّل: هل أنّه كان عَلَيْكُ مكلّفاً قبل رسالته أم لا؟

الثاني: أَنَّهُ عَلِيهُ على فرض تعبَّده هل كان نبيًّا أم لا؟

الثالث: هل نبو ته تنافي تعبده بشرع من قبله أم لا؟

الرابع: أنَّه على تقدير عدم المنافاة هل كان الله معبداً بشريعة من قبله من أُولي العزم أم

الخامس: أَنَّهُ عَلَى تقدير عدم تعبّده عَيَّالَهُ بها ما هو سنخ اعماله؟ هل هي كأفعاله بعد البعثة أو لا؟

هذه هي جهات البحث للمسألة فنقول:

أمّا الأمر الأوّل: فالصحيح هو الالتزام بتعبّده وتكليفه عَلَيْ اللَّهُ وذلك لأنّ التكليف لم ينقطع

<sup>(</sup>١) هذه الأقوال حكيت عن شرح العلامة والله على مختصر ابن الحاجب.

<sup>(</sup>٢) البحار ١٨ / ٢٧٧.

عن البشر في وقت ما، بل في كلّ زمان شريعة يجب على الناس اعتناقها وامتثالها.

وقبل الإسلام كانت الشريعة الرائجة الإلهية هي شريعة عيسى بن مريم الله في غير بني إسماعيل، وفيهم شريعة إبراهيم الخليل الله على ما يظهر من بعض الروايات المتقدّمة، ولا يعقل تخصيص النبي الأكرم من التكليف، بل أمر التكليف في حقّ الأنبياء الله أشدّ.

وقد حقّقنا فيما مضى أنّ مقتضى الأدلة عصمة النبيّ الأكرم وطهارته من الرجس من أوّل تمييزه، وكلّ ذلك دليل على أنّه كان مكلّفاً قبل بعنته، بل من ابتداء رشده وتمييزه، فإنّه لا بدّ أن يكون مؤمناً من أوّل الحال وأن لا يتّصف بالكفر في لحظة كما قرّرناه في ذيل قوله تعالى: ﴿لا ينال عهدي الظالمين﴾ (١)، فلاحظ.

وفي رواية زرارة قال: سمعت أبا جعفر وأبا عبدالله من بعده الله يقولان: حجّ رسول الله عشرين حجّة مستسرة، منها عشر حجّج أو سبعة الوهم من الراوي قبل نبوّته.

والروايات في حجه عَلَيْه كثيرة فراجع الجزء الثامن من الوسائل (٢) المطبوعة حديثاً، وفي البحار (٣) بعد قولهما عَلَيْه قبل النبوة: وقد كان صلّى قبل ذلك وهو ابن أربع سنين، وهو مع أبي طالب، انتهى.

فما عن سيدنا المرتضى \_رضوان الله عليه \_والغزالي وغيرهما من التوقّف في ذلك، وما عن الآخرين من عدم تعبّده قبل البعثة لا مجال له أصلاً.

نعم، الذي يستصعب به المقام هو قوله تعالى: ﴿وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنتَ تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نوراً نهدي به من نشاء من عبادنا﴾ (٤) ولأجله ذهب بعض أهل السنة! إلى كفره ﷺ قبل البعثة (٥)، وبعضهم إلى عدم تكليفه بشيء قبلها لكن من يلتزم بالقول الأوّل لم يكن مؤمناً بالنبيّ الأكرم واقعاً، فإنّ المسلم لا يتفوّه بهذه الترهات، ومن يلتزم بالثاني فهو غافل عن مقامه الرفيع.

<sup>(</sup>١) البقرة ٢ / ١٢٤.

<sup>(</sup>٢) وسائل الشيعة ٨ / ٨٧ ـ ٩٦.

<sup>(</sup>٣) البحار ١٥ / ٣٦١.

<sup>(</sup>٤) الشورى ٤٢ / ٥٢.

ره) قال الرازي في تفسيره ذيل قوله تعالى: ﴿ووجدك ضالاً فهدى﴾ فاعلم أنّ بعض الناس ذهب إلى أنه عَلَيْهُ الله وجعله نبيّاً، قال الكلبي: (ووجدك ضالاً فهدى) يعني كافراً في قـوم كان كافراً في أوّل الأمر ثمّ هداه الله وجعله نبيّاً، قال الكلبي: (ووجدك ضالاً فهدى) يعني كافراً في قـوم ضلّال فهداك للتوحيد: وقال السدي: كان على دين قومه أربعين سنة: وقال مجاهد: (ووجدك ضالاً) أي عن الهدى لدينه. أقول: هكذا يعرفون نبى الإسلام في سنّتهم.

والصحيح في مفاد الآية أنّ المراد بالروح ليس هو الوحي، بل هو ملك أعظم من جبرئيل وميكائيل أنزله الله إلى حبيبه محمّد عَلَيْلُهُ ليسدده ويؤيده كما في روايات كثيرة. ولابد أن يكون إنزال هذا الروح بكثير من قبل البعثة، بل من قبل البلوغ لما في آية التطهير وآية نيل العهد. وفي كلام أمير المؤمنين الله المشهور بين الخاصة والعامّة كما قيل (١١): و «لقد قرن الله به من لدن كان فطيماً أعظم ملك من ملائكته ليسلك به طريق المكارم ومحاسن أخلاق العالم ليله ونهاره» انتهى.

وعن ابن أبي الحديد (٢) عن الباقر الله: «... ووكّل بمحمّد ملكاً عظيماً منذ فصل عن الرضاع يرشده إلى الخيرات ومكارم الأخلاق ويصدّه عن الشرّ ومساوي الأخلاق» انتهى، فتفطّن.

وأمّا الأمر الثاني: فالظاهر هو نبوّته عَيَّلِيُهُ قبل رسالته وتدلّ عليه صحيحة الأحوال المتقدّمة (٣) قال الباقر الله فيها: «وأمّا النبيّ فهو الذي يرى في منامه نحو رؤيا إبراهيم الله من ونحو ما كان رأى رسول الله عَلَيْهُ من أسباب النبوّة قبل الوحي حتّى أتاه جبرئيل المنافح من عند الله باله سالة...».

نعم، مبدأ نبوّته ﷺ غير ثابتة وبعضهم ادّعي أنّها من أوّل فطمه من الرضاع. واللّه العالم. وأمّا الروايات الدالّة على أنّه ﷺ صار نبيّاً يوم السابع والعشرين من رجب فـلا تـنافي الصحيحة المتقدّمة؛ لأنّ المراد بالنبوّة الرسالة.

وأمّا الأمر الثالث: فالتحقيق أنّ النبوّة لا تنافي التعبّد بشريعة رسول، كيف وقد مرّ أنّ الذين جاؤوا بالشريعة هم أُولوا العزم من الرّسل لاكلّ رسول بلّ غيرهم كانوا عاملين بشرائعهم، فتأمل.

وأمّا الأمر الرابع: فلا معنى لتعبّده بشريعة نوح وموسى وعيسى الميّلِ بل لو كان متعبّداً لكان متعبّداً بشريعة إبراهيم الخليل لما أشرنا إليه في مبحث ولاية العزم من بقاء شريعته بين أولاد إسماعيل المي وكيفما كان فقد استدل للطرفين \_أي للقائلين بتعبّده وعدم تعبّده عَيْلَهُ بوجوه غير خالية عن الخلل والنقاش، بحيث لا يصح بها إثبات المرام، وعمدة ما ذكره القائلون بعدم تعبّده بشرائع من قبله على سبيل التبعيّة أنّ تعبّده عَيْلُهُ كذلك يستلزم أفضليّة الرسول بعدم تعبّده بشرائع من قبله على سبيل واللازم باطل بمامر من أفضليّة النبيّ الخاتم على المتبوع منه، لقبح الأمر بمتابعة المفضول، واللازم باطل بمامر من أفضليّة النبيّ الخاتم على

<sup>(</sup>١) البحار ١٥ / ٣٦١.

<sup>(</sup>٢) إلبحار ١٥ / ٣٦١.

<sup>(</sup>٣) أُصول الكافي ١ / ١٧٦.

جميع الأنبياء الكلا.

أقول: وعندي هذا البيان غير تام فإنّا لو فرضنا أنّه عَيْلِيّ نبيّ متعبّد بشرع غير الشرائع السابقة أو بأحدها لكن لاعلى سبيل التبعيّة كان الإشكال المذكور باقياً غير زائل، وذلك لما تقدم من أفضليّة كلّ رسول على كلّ نبيّ غير الرسول، وأفضليّة أولي العزم على الرسل غير أولي العزم ولا شكّ أنّ مبدأ رسالة نبيّنا عَيْلِيّ هو شهر رجب في أربعين من عمره الشريف، فشبهة الأفضليّة متحقّقة على كلا شقي المسألة إذ يقال: إنّ الرسل أفضل منه أيام نبوّته.

وحينئذ لابدٌ من النظر إلى ما دلّ على أفضليّة النبيّ الخاتم ﷺ وأنَّ مقتضى الأدلّــة هــل يكون ثبوت الأفضليّة له ﷺ من أوّل عمره أو من حين رسالته؟

فعلى الأوّل لابدّ من تخصيص الكلّيّة القائلة: إنّ الرسول أفضل من النبيّ غير الرسول -بغير النبيّ الخاتم عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

وعلى الثاني يسقط الاستدلال المذكور لعدم بطلان التالي المزبور.

ثمّ على الفرض الأوّل لا يمتنع تعبّده عَيَّلِهُ بشرائع من قبله من الرسل المَنْ العدم القبح العقلي في مثله، فإنّ القبيح ترجيج الفاضل على الأفضل أو المفضول على الفاضل في صورة وجودهما معاً، لا في مثل المقام الذي كان الأفضل غير موجود حين نصب الفاضل والفاضل معدوماً حين متابعة الأفضل شرعه، وهذا ممّا لابأس به أصلاً إذا فرضنا المصلحة في بقاء شريعة النبيّ السابق وتعبّد الخاتم بها قبل رسالته ولو على سبيل التبعيّة، فافهم فإنّه دقيق.

ثم إن ظاهر الأدلّة أفضليته عَلَيْ من غيره مطلقاً بلا تقيّدها بما بعد الرسالة والبعثة فلاحظ. هذا، والانصاف أنّه لا دليل قطعي على أنّه عَلَيْ كان متعبّداً بشرعه أم بشرع من سبقه على سبيل التبعيّة أو غيره، وكلّ من هذه الوجوه الثلاثة محتمل لكنّ الموافق للاعتبار العقلي هو الأوّل فإنّ شريعته أفضل الشرايع، وهو أفضل الرسل فيناسب حينئذ تعبّده بشرعه فكان تكليفه عَلَيْ قبل رسالته كتكليفه بعدها بحسب الظاهر، وعلى هدى ذلك يتجلّى الأمر الخامس، والله العالم.

قال شيخ الطائفة الطوسي وَمُن في محكي العدة: عندنا أنّ النبي الله للم يكن متعبداً بشريعة من تقدّمه من الأنبياء لاقبل النبوة ولا بعدها، وأنّ جميع ما تعبّد به كان شرعاً له، ويقول أصحابنا: إنّه عَلَيْ قبل البعثة كان يوحى إليه بأشياء تخصّه، وكان يعمل بالوحي لا اتّباعاً لشريعة... وقد نقل ذلك عن أكثر متكلّمي العدلية من غير الإمامية أيضاً وقال.. والذي يدلّ على ما ذهبنا إليه إجماع الفرقة المحقّة؛ لأنه لا اختلاف بينهم في ذلك، انتهى.

وعن النيشابوري في روضة الواعظين: أعلم أنّ الطائفة قد اجتمعت على أنّ رسول

اللّه يَتَكِلَّهُ كان رسولاً نبيّاً مستخفيّاً، يصوم ويصلّي على خلاف ماكانت قريش تفعله منذ كلّفه اللّه تعالى، فإذا أتت أربعون سنة أمر اللّه عزّوجلّ جبر ئيل الله أن يهبط إليه بإظهار الرسالة.

قلت: الظاهر منه تحقّق الرسالة قبل مبعثه، وتفسير المبعث بإظهار الرسالة دون إحداثها، وهو مقطوع البطلان، فإنّ معنى بعثته هو إعطاء الرسالة له، وقبل البعثة كان نبيّاً فقط لا رسولاً، ولعلّه أراد ذلك ولكن تسامح في التعبير.

## المبحث الرابع عشر

## في خصائصه ﷺ

للنبي الأكرم عَلَيْكُ امتيازات وخصائص، لا يشاركه فيها أُمّته أو من سبقه من الأنبياء الكرام الميك أو كلتا الطائفتين؛ لا أُمّته ولا أقرانه من الأنبياء عَلَيْ وقد ذكر معظمها جماعة من فقهائنا الأماجد \_نوّر الله مضاجعهم \_في مباحث النكاح من كتبهم الفقهيّة. ونحن نتعرّض لها أن نضمن صحّة مدارك كلّها، فإن جملة من مداركها غير معتبرة سنداً، وذلك في ضمن فصول:

#### الفصل الأوّل: فيما يجب عليه

وهو أمور:

١ \_السواك.

٢ ـ الوتر.

٣\_الأُضحية؛ لما روي عنه عَلَيْ الله كتب علي ولم يكتب عليكم السواك، والوتر، والأضحية. لكنني لم أجد الرواية في كتبنا الأخبارية حسب ما تيسر لي من الفحص -بل يظهر من الشهيد الثاني عَلَي أنها من روايات العامّة، حيث قال في مسالكه: وبعض العامّة منع من وجوب الثلاثة مع ورود هذه الروايات من جانبهم؛ وكنّا اولى بذلك منه، انتهى.

الثلاثة مع ورود هذه الروايات من جانبهم؛ وكنّا اولى بذّلك منه، انتهى. أقول: وفي صحيحة محمّد بن مسلم (١) عن الباقر المُظِيِّة قال: قال النبيِّ عَلِيُّلُهُ: ما زال جبرئيل يوصيني بالسواك حتّى خفت أن أخفي أو أدرد. \_أي يذهب أسناني وتسقط، \_وهذه الرواية تنفى الوجوب وتثبت الاستحباب الأكيدكما لا يخفى.

<sup>(</sup>١) البحار ١٦ /٢٦٠.

<sup>(</sup>٢) الإسراء ١٧ / ٧٩.

<sup>(</sup>٣) البحار ١٦ / ٣٧٧. وكونها مو ثقة مبني على أن يكون مروان الواقع في سندها مروان بن مسلم الكوفيّ.

رجل: ما تقول في النوافل؟ فقال فريضة. قال ففزعنا وفزع الرجل، فقال أبو عبدالله الله الله الله الله الله الله الم أعنى صلاة الليل على رسول الله على الله يقول: ﴿ وَمِن اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَىهُ وَعَن اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَى أُمِّتِهُ لَكُنَّهُ نَسْخ.

٥ ـ قضاء دين من مات معسراً: قال العلامة: لقوله ﷺ: «من مات وخلّف مالاً فـ لورثته، ومن مات وخلّف ديناً أو كلا فعلىّ». وعلى هذا مذهب الجمهور.

وقال بعضهم: كان ذلك كرماً منه.

أقول: لكن قيل إنّ في هذه الرواية كلمة (إليّ) مكان كلمة (عليّ) فلا تدلّ على الوجوب. نعم، في رواية سفيان بن عيينة (١) عن الصادق الله : «... فقال: قول النبيّ عَلَيْكُ : من ترك ديناً أو ضياعاً فعليَّ، ومن ترك مالاً فلورثته» الخ، لكن في هذه الرواية أنّه للأئمة أيضاً بلا اختصاص بالنبي الأكرم عَلِيْكُ .

والعمدة في إثبات الخاصّة المذكورة رواية الحسن الفضّال عن الرضا الله «... صعد النبيّ المنبر فقال: من ترك ديناً أو ضياعاً فعليّ وإليّ. ومن ترك مالاً فيلور ثته»... وكذلك أمير المؤمنين الله الخربة المؤمنين الله المؤمنين المؤمن

٦ مشاورة أولى النهى: لقوله تعالى: ﴿وشاورهم في الأمر﴾(٢). وقـيل: إنّـها لم تكـن واجبة عليه، بل أُمر بها لاستمالة قلوبهم، فإنّ عقل النبيّ أوفر من عقول الناس.

أقول: يمكن أن يكون الاستمالة هي الداعية للإيجاب فهي لا تنافي الوجوب، هذا وإليك ما قبل هذه الآية قال الله: ﴿ ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر ﴾ فلو كانت المشاورة واجبة عليه؛ لكان العفو والاستغفار أيضاً واجبين عليه عليه الأمر على الندب، وهو بعيد جدّاً. فلعلّ الأحسن حمل الأمر على الندب، وعليه فلا يختص به عَلَيْهُ أنه .

٧ ـ إنكار المنكر إذا رآه؛ لأنّ إقراره على ذلك وسكوته منه يوجب جوازه، واللّـه تـ عالى ضمن له النصر والإظهار، فتدبّر فيه.

٨-المقاتلة مع العدو وحده؛ لقوله تعالى: ﴿ فقاتل في سبيل الله لا تكلّف إلّا نفسك ﴾ (٣).
 وفي جملة من الروايات الواردة حول الآية: أنّ اللّـه لم يكـلّف أحـداً بـهذا غـير النـبيّ

<sup>(</sup>١) البحار ١٦ /٢٦٠.

<sup>(</sup>٢) آل عمران ٣ / ١٥٩.

<sup>(</sup>٣) النساء ٤ / ٨٤.

الخاتم (١٠) عَيِّلِيُّ ومع ذلك لم أرّ من ذكرها في خصائصه عَيَّلِيُّ.

9\_تخيير نسائه بين مفارقته ومصاحبته؛ لقوله تعالى: ﴿يا أَيهَا النبيّ قـل لأزواجك إن كنتن تردنَ الحياة الدنيا... وأُسرحكن.. وإن تردن الله ورسوله... (٢) وعن العلامة الله أنّ هذا هو المشهور، وللشافعيّة وجه في التخيير لم يكن واجباً عليه، وإنّما كان مندوباً عليه.

قال العلامة: ثمّ إنّ رسول الله لما خيرهن اخترنه والدار الآخرة؛ فحرّ م الله تعالى على رسوله التزويج عليهن، والتبديل بهنّ من أزواج، ثمّ نسخ ذلك ليكون المنّة لرسول الله على التروّج عليهن بقوله تعالى: ﴿إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي أتيت أُجورهن ﴾ وعن أبي حنيفة بقال الحرمة وعدم نسخها.

أقول: الآية المحرّمة هي قوله تعالى: ﴿لا يحلّ لك النساء من بعد ولا أن تتبدّل بهن من ازواج ولو أعجبك حسنهن إلّا ما ملكت يمينك﴾ (٣).

ويمكن أن يقال بعدم التحريم من الأوّل للروايات التي نقلها الكليني أن في الكافي (٤) ففي صحيحة الحلبي: ... قلت: قوله: ﴿ولا يحلّ لك النساء من بعد﴾؟ قال أي الصادق الله عزّ وجلّ عنى بها النساء اللاتي حرّم عليه في هذه الآية: ﴿حرمت عليكم امهاتكم﴾ إنّ الله عزّ وجلّ أحلّ لنبيه ما أراد من النساء إلّا ما حرّم عليه في هذه الآية التي في النساء. فمعنى الآية كما صرّح في بعض الروايات أيضاً: لا يحلّ لك النساء من بعد الذي أنزل إليك من تحريم الأمهات....

وأمّا قوله تعالى: ﴿إِنَا أَحِلْلنَا لَكَ﴾. فيراد به حينئذ إحلال النساء بلا عدد معيّن، أي على التشريع الابتدائي لا لرفع الحرمة السابقة. نعم، لا بأس بجعل حرمة التبديل بأزواجه من خصائصه عَلَيْنَ كما يدلّ عليه قوله تعالى: ﴿ولا أَن تستبدل بهن من أزواج﴾ (٥) الخ.

ولا يبعد ترك البناء على هذه الروايات بمخالفتها لظاهر الكتاب فالحرمة عليه عَيَّالِيُّ ثابتة في النكاح والتبديل والله العالم.

#### 

<sup>(</sup>١) راجع البحار (الطبعة الحديثة) ١٦ / ٣٣١ و ٣٤٠ و ٣٧٧.

<sup>(</sup>٢) الأحزاب ٢٨/٣٣ ـ ٢٩.

<sup>(</sup>٣) الأحزاب ٥٢/٣٣.

<sup>(</sup>٤) لاحظها في تفسير البرهان ٣/ ٣٢٩ و ٣٣٠.

<sup>(</sup>٥) الأحزاب ٥٢/٣٣.

١٠ أخذ الزكوات المفروضة وأكلها مطلقاً بخلاف أولي القربي فإنها تحرم عليهم من غير الهاشمي مع وفاء نصيبهم من الخمس بكفايتهم كما ذكره الشهيد الله في مسالكه.

وقال بعض أعلام الفقه: والظاهر مشاركة الأئمة اللَّئِيكِ له فيه، فالخَّاصةٌ إضافيّة. لكن ذكـر علّامة الفقهاء أنّ التحريم على الأئمة بسبب النبيّ الأكرمﷺ فالخاصّة عائدة إليه.

أقول: أمّا أصل حرمة الصدقة الواجبة عليه في الجملة فهو مسلّم، بل ادّعى قطب الفقهاء صاحب الجواهر الله تواتر الأخبار عليها.

وأمّا تحقيق المسألة بحدودها فهو من شؤون الفقه فلا ربط كثير له بالكلام.

١١ \_ أخذ الصدقة المندوبة، وعن العلامة الله تعليل تحريمها بصيانة منصبه العلميّ عن أوساخ الناس، وألحق به الإمام الله أيضاً.

وَجعل حرمتها في المسالك أقوى بعد نقل الخلاف فيها، وكذا صاحب الجواهر ﷺ ألحق الأئمة المناكلة بدع الله المناطقة ال

۱۲ ـ الخط والشعر، تأكيداً لحـجّته، وبسياناً لمـعجزته، قـال اللّـه تـعالى: ﴿ولا تـخطه بيمينك﴾ (۱) وقال: ﴿وما علّمناه الشعر وما ينبغي له﴾ (۱).

قلت: أمّا حرمة الخطّ عليه عَلَيْهُ فغير معلوم، والاستدلال عليها بالآية الكريمة ظاهر السقوط. بل قوله: \_المتفق عليه بين المسلمين الذي ردّه الخليفة عمرا: إيتوني بدواة وبياض أكتب لكم كتاباً لن تضلّوا أبداً \_يدلّ على الجواز، وتأويله إلى أمره بالكتابة خلاف الظاهر.

وأمّا حرمة الشعر فيمكن الخدش فيها بأنّه عَلَيْ لله يعلم الشعر بنصّ القرآن فكيف يحرم عليه، فتأمّل.

وهكذا في الخط بناءً على قول من زعم أنّه لم يحسنه. إلّا أن يقال: إنّ المحرّم عــليه هــو قراءة الشعر مطلقاً ولو لم يكن من إنشاده، فتأمّل.

ويظهر من بعض العامّة أنَّه عَيَّالِيُهُ ارتجز بأشعار بعض الشعراء. لاحظ الجزء الشاني من «الغدير ».

١٣ ــنزع لامّة الحرب إذا لبسها حتّى يلقى العدو ويقاتل؛ لما روي عنه ﷺ: «ماكان لنبي إذا لبس لامّته أن ينزعها حتّى يلقى العدو». الرواية مع عدم وقوفي على سندها عاجلاً تشمل جميع الأنبياء فالخاصّة إضافيّة.

١٤ ـ ترك تطوّع قبل إتمامه إذا بدأ به، وفيه خلاف كما قيل، ولم أفز بمدركه.

<sup>(</sup>١) العنكبوت ٢٩ / ٤٨.

<sup>(</sup>۲) یس ۳٦/ ٦٩.

١٥ \_خائنة الأعين؛ لما روي عنه ﷺ: «ماكان لنبي أن يكون له خائنة الأعين». وفسروها بالإيماء إلى مباح على خلاف ما يظهر، ويشعر به الحال، ولا يحرم ذلك على غيره إلاّ في محظور. وخصّ حرمتها بعضهم بغير الحروب.

أقول: يتوجّه عليه ماأوردناه على الثالثة عشرة. مع أنّ تفسير الخائنة بما ذكر محتاج إلى القرينة.

١٦ \_ مدّعينيه إلى ما متّع الله به الناس؛ لقوله تعالى: ﴿ولا تمدنّ عينيك إلى ما متّعنا به ﴾ (١).

قلت: وعليه فلابد من تحريم الحزن ووجوب خفض جناحه للمؤمنين عليه عَلَيْ أيضاً؛ لأنّهما ذكرا معها في آية واحدة، قال الله: ﴿لا تمدنّ عينيك.... ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين﴾.

وأمّا إذا قلنا بنظارة الآية الشريفة إلى الأخلاقيات دون دلالتها على الحكم الإلزامي الشرعي فلا يكون من خواصّه ﷺ وبعض الروايات الواردة حول الآية يدلّ على الثاني، وإن يقصر عن ناحية سنده.

المن للاستكثار؛ لقوله تعالى: ﴿ولا تمنن تستكثر﴾ (٢) أي لا تعط شيئاً لتنال أكثر المن للاستكثار؛ لقوله تعالى: ﴿

قال المفسّرون: إنّه من خواصّه عَلِيَّاللَّهُ.

قلت: وفي رواية ابن القدّاح عن الصادق (٢٦) العِلا: «لا تستكثر ما عملت من خير لله» وعليه فلا يخصّ النبي عَلِيلاً أنه فافهم.

١٨ \_ إمساك من تكره نكاحه، لكن ما استدلّ عليه العلّامة على ضعيف.

١٩ ـ قُبول هدايا المُسركين، ففي رواية الكرخي عن الصادق الثيلا (٤): «... وإن كافراً أو منافقاً أهدى إليّ وسقاً ما قبلت وكان ذلك من الدين، أبى اللّه لي زبد (٥) المشركين والمنافقين وطعامهم» وقريب منه ما في خبر الحضرمي (٦) لكن قالوا: إنّها معارضة بما ورد من قبوله ﷺ

<sup>(</sup>١) الحجر ١٥ / ٨٨.

<sup>(</sup>٢) المدثر ٧٤/ ٦.

<sup>(</sup>٣) تفسير البرهان ٤٠٠/٤.

<sup>(</sup>٤) البحار ١٦ /٣٧٣.

<sup>(</sup>٥) يسكون الباء الرفد والعطاء.

<sup>(</sup>٦) البحار ۲۲ / ١٩٤.

هدية النجاشي وكسرى وغيرهما.

٢٠ ـ أكلّ الثوم، والبصل والكراث.

٢١ ـ الأكل متكثاً، لكن لا دليل على حرمتهما عليه ﷺ نعم عن الصادق الله كما في روايتين (١٠): انّه ﷺ لا يأكل متكثاً. وهو أعمّ من الحرمة، لاحتمال أنّه لأجل الكراهة.

٢٢ ـ الصلاة على من عليه دين، وفيه خلاف، ودليل الحرمة غير ظاهر.

٢٣ \_نكاح الإماء بالعقد، كما ذكره في الشرائع. ونقله في الجواهر عن الأكثر. وفي دليله كلام لاحظ الجواهر.

#### الفصل الثالث: فيما يباح له ﷺ:

٢٤ ـ الوصال بالصوم، وفي تفسيره اختلاف بين العلّامة والشهيد الشاني تَوَكِّ وللـمجلسيّ وغيره أيضاً كلام، والتفصيل في محلّه.

وعلى الجملة: قالوا إنّه جَائز له ﷺ ومحرّم على أُمّته. ودليله قوله ﷺ: «إنّي لست كأحدكم، إنّي أظلّ عند ربي يطعمني ويسقيني». في جواب من قال له بعد نهيه عن الوصال: إنّك تواصل.

أقول: الرواية مرسلة رواها الصدوق كما في الوسائل ولا عبرة بمثلها، فتدبر.

٢٥ ـ اصطفاء ما يختاره من الغنيمة قبل القَسمة كجارية حسنة، وثوب حسن، ويقال لما اختاره: الصفيّ والصفيّة، والروايات فيه كثيرة لكنه ثابت للأئمة من بعده أيضاً.

٢٦ \_ خمس الفيء والغنيمة كان لرسول الله الاستبداد به، وأربعة أخماس الفيء كانت له أيضاً، هكذا قيل.

٧٧ ــدخول مكَّة بغير إحرام، وفي حرمته على الأُمَّة خلاف.

قلت: الظاهر من الروايات حرمة دخولها على الجميع، وإنّما المباح دخوله عَلَيْ فيها بـلا إحرام ساعة من النهار، فإنّه عَلَيْنَ استأذن من الله فأذن له، فالصحيح أن يقيّد الدخول الممذكور ساعة (٢)

٢٨ \_ أخذ الغنائم له ولأُمّته كرامة له ﷺ، وكان حراماً على من قبله من الأنبياء، بل أُمروا بجمعها فتنزل نار من السماء فتأكلها، دلّت عليه روايات (٣).

<sup>(</sup>١) البحار ١٦ / ٢٦٢.

<sup>(</sup>٢) لاحظ الروايات في كتاب حجّ الوسائل في باب عدم جواز دخول مكّة بلاإحرام.

<sup>(</sup>٣) لاحظها في البحار ١٦ /٣١٣ و ٣٢٢ و ٣٢٤.

٢٩ \_أن يحمي لنفسه الأرض لرعي ماشيته، وكان حراماً على من قبله من الأنبياء الم

وليس لأوصياً ثه أن يحموا لأنفسهم، ذكره العلامة الله واعترضه المحقّق الثاني في محكي شرح القواعد \_ بأن هذا عندنا مشترك بينه المستحدد الأئمة المبيد وأن قول العلامة في نفي الاشتراك \_ ليس جارياً على مذهبنا.

أقول: لم أقف بعد على دليل ذلك.

٣٠ أخذ الطعام والشراب من المالك وإن اضطر إليهما؛ لأنّ حفظ نفسه الشريفة أولى من حفظ نفس غيره، بل عليه البذل والفداء بمهجته مهجة رسول الله ﷺ لأنّه أولى بالمؤمنين من أنفسهم.

قُلْت: الإمام أيضاً كذلك على أصولنا، وإن لم يقف المحقّق الثاني الله على تصريح في ذلك. ٣١ ـ عدم انتقاض وضوئه بالنوم.

قلت: لما سيأتي من أنّ قلبه لا ينام، وبطلان الوضوء بنوم القلب، دون العين كما في صحيحة زرارة فراجع.

٣٢ \_ دخول المسجد جنباً، خلافاً لبعض الشافعية، هكذا نقله المجلسي المسجد العلامة، ولعلّه أراد به ألمكث فيه، أو بالمسجد: المسجد الحرام ومسجد الرسول المسجد والا فدخول المسجد جنباً بنحو المرور جائز للأُمّة أيضاً، وقد ورد \_كما في الوسائل \_ جواز الدخول في مسجد النبيّ لمحمد وأهل بيته المسجد فلاحظ الروايات، وكذا ورد جواز مقاربتهم للنساء فيه، وأن يجنبوا أنفسهم فيه.

قلت: والظاهر أنّ سرّ ذلك طهارة نفسهما عن حدث الجنابة فإنّ اللّه أذهب الرجس عنهما، وعن فاطمة وبنيها.

٣٣\_جواز قتل من آمنه، هكذا قيل. وردّ بأنّ من يحرم عليه خائنة الأعين كيف يجوز له قتل من آمنه؟ قلت: هو اهانة بالنبي الأكرم والشريعة الإسلامية.

٣٤ \_ جواز لعن كلّ من شاء بلا سبب؛ لأنّ لعنه رحمة كما في رواية أبي هريرة!

قلت: هذا أعظم توهين بساحة النبيّ الأكرم المقدّسة، فإنّ اللعن بلا سبب ينافي العدالة والمروّة فضلاً عن العصمة والنبوّة، ومن قال الله في حقّه: ﴿إنّك لعلى خلق عظيم﴾ (٢).

<sup>(</sup>١) الصواعق: ١٢١، الفصل الثاني.

<sup>(</sup>٢) القلم ٦٨ / ٤.

وحديث أبي هريرة دليل على ضلالته وعدم إيمانه، وإنّما اخترعه ليبرى ساحة معاوية بن أبي سفيان ومروان بن الحكم وغيرها من الأشقياء الذين لعنهم رسول اللّه ﷺ (١) وأهل السنّة إنّما قبلوا أمثال هذه الأحاديث لبنائهم على عدالة كلّ صحابي حتّى وإن استلزم ذلك توهين الرسول ﷺ لعن اللّه العصبيّة الحمقاء.

٣٥ - التجاوز عن أربع نسوة بالعقد الدائم، وهذا قطعي، فإنّه مات عن تسع زوجات، بل في الجواهر أنّه من الضروريّات. وفي صحيح الحلبيّ: أنّ اللّه عزّوجلّ أحلّ لنبيّه ما أراد من النساء إلّا ما حرّم عليه في هذه الآية التي في النساء أي قوله تعالى: ﴿حرمت عليكم أُمهاتكم وبناتكم﴾ (٢) انتهى.

ثمّ إنّ هذه الخاصّيّة لا تجري في الأئمة البِّيثِ قطعاً وإنّما هي مخصوصة بشخصه عَيَّلِيُّّا.

٣٦ \_ العقد للنكاح بلفظ الهبة؛ لقوله تعالى: ﴿ وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين ﴾ (٣). وعليه فلا يجب المهر حيئنة بالعقد ولا بالدخول؛ لا ابتداءً ولا انتهاءً كما هو قضيّة إلهية، والروايات في عدم وجوب المهر كثيرة راجع تفسير البرهان.

٣٧ ـ نكاح من رغب فيها من النساء، فإن كانت خليّة وجب عليها إجابته، وإن كانت ذات زوج وجب عليه طلاقها لينكحها النبيّ الأكرم (٤) لقضية زيد المذكورة في القرآن المجيد.

أقول: قصّة زينب زوجة زيد لا تدل على الوجوب، فلابد من التمسّك بقوله تعالى: ﴿النبيّ أُولى بالمؤمنين﴾ (٥)، فافهم.

٣٨ انعقاد نكاحه عَلَيْ بغير ولي وشهودقال العلامة: وهو عندنا ثابت في حقّه وحقّ الأُمّة. قلت: جواز العقد على البكر بلا أذن وليها غير مسلّم بين الإمامية، بل فيه خلاف، فافهم. ٣٩ انعقاد نكاحه في الإحرام، لم أجد دليله.

٤٠ عدم قسمته بين زوجاته في البيتوتة، وفيه اختلاف وفي الجواهر عن كنز العرفان \_
 أن عدم القسمة هو المشهور بين أصحابنا؛ لقوله تعالى: ﴿ترجي من تشاء منهن وتؤوي من

<sup>(</sup>١) لاحظ الروايات التي ورد فيها أنّ رسول اللّه لعن معاوية بن أبي سفيان في الغدير ١٠ / ١٣٨ وما بعدها.

<sup>(</sup>۲) النساء ٤ / ٢٣.

<sup>(</sup>٣) الأحزاب ٣٣/٥٠.

<sup>(</sup> ٤) وللعلّامة نؤئًا هنا كلام لطيف لاحظ تذكرة الفقهاء. لكن ربّما ينافيه بعض الروايات.

<sup>(</sup>٥) الأحزاب ٦/٣٣.

تشاء ﴾ (١). ولكن المحقّق ضعّف الاستدلال المذكور بما اعترض عليه الشهيد الثاني في مسالكه وصاحب الجواهر بعده فلاحظ.

٤١ \_ الجمع بين الأُختين: ذكره بعض الشافعيّة. وهو تخرّص.

٤٦ \_ تزويج المرأة ممّن شاء بغير إذن وليّها، وتزويجها من نفسه؛ ذكره العلّامة الله الله الله الله الم ويمكن الاستدلال عليه بقوله تعالى: ﴿النبيِّ أولى بالمؤمنين من أنفسهم﴾ (٢)، فلاحظ.

### الفصل الرابع: في الفضائل والمكارم

٤٣ \_ تحريم زوجاته على غيره ﷺ؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلا أَن تَنْكُحُوا أَزُواجِه مَـن بـعده أبدأً ﴾ (٣).

٤٤\_أزواجه ﷺ أمّهات المؤمنين من حيث الاحترام والتعظيم لامن جميع الحيثيّات، وإلّا لحرمت بناته عَلِينا على المؤمنين وهو قطعي الفساد.

٤٥ \_اختصاص أزواجه بضعف ثوابهن وعقابهن للآية. وفي رواية (٤) عن السجّاد لليُّلا: أنَّه قال له رجل: إنَّكم أهل بيت مغفور لكم، قال فغضب وقال: «نحن أحرى أن يجري فينا ما أجرى الله في أزواج النبيِّ عَيِياً إنَّا نرى لمحسننا ضعفين من الأجر، ولمسيئنا ضعفين من العـذاب»

٤٦ \_ لا يحلّ للناس أن يسأل زوجاته من غير وراء الحجاب كما في القرآن. ﴿فاسألوهنّ من وارء حجاب كه (٥) قال العلّامة ﴿ إِنَّ وأمّا غيرهنّ فيجوز أن يسألن مشافهة، فتدبّر فيه.

٤٧ \_ أنَّد عَلِينَ أفضل من في الوجود الإمكاني! وقد مرّ دليله.

٤٨ \_ إِنَّه خاتم النبيّين بالضرورة، وقيل (٦): إنَّ الأخبار تواترت، واعترف الكافر والمؤمن بخاتم النبوة الذي بين كتفيه على شعرات متراكمة. ٤٩ ـ أُمّته خير الأُمم؛ لقوله تعالى: ﴿كنتم خير أُمة﴾ (٧).

<sup>(</sup>١) الأحزاب ٣٣/٥١.

<sup>(</sup>٢) الأحزاب ٦/٣٣.

<sup>(</sup>٣) الأحزاب ٥٣/٣٣.

<sup>(</sup>٤) البرهان ٣/ ٣٠٨ نقلاً عن الطبرسي.

<sup>(</sup>٥) الأحزاب ٥٣/٣٣.

<sup>(</sup>٦) البحار ١٦ / ١٧٥.

<sup>(</sup>۷) آل عمران ۳/ ۱۱۰.

- ٥٠ ـ نسخ جميع الشرائع بشريعته، على نحو سبق بحثه.
  - ٥١ ـ جعل شريعته مؤبّدة، ولعلّه يرجع إلى ماقبله.
- ٥٢ جعل كتابه \_ القرآن \_ معجزاً بخلاف كتب سائر الأنبياء.
- ٥٣ ـ حفظه عن التغيّر والتبديل، فأصبح معجزاً خالداً، ولا بدّ أن يكون كـذلك؛ إذ النـبوّة المؤبّدة تقتضي المعجزة الخالدة؛ ولذا لم يبقَ من الأنبياء السابقين المُثِينُ معجزة.
  - ٥٤ ـ نصره ﷺ بالرعب من مسير شهر! فكان العدو يرعبه منه كما في الروايات (١).
    - ٥٥ ـ جعل الأرض له ولأمّته مسجداً وطهوراً دون بقيّة الأنبياء وأُممهم (<sup>٢)</sup>.
    - ٥٦ ـ الشفاعة، فإنّها أيضاً من خواصّه كما في الروايات (٣). ولعلّ المراد ابتداؤها.
- ٥٧ ـ بعثه ﷺ إلى الإنس والجنّ كافّة، ويمكن أن يقال: إنّ إبراهيم عليه أيضاً بعث إلى الناس كافّة؛ لقوله تعالى: ﴿ إنّي جاعلك للناس إماماً ﴾ (٤) وما دلّ على خلافه محمول على قبل زمان إمامته عليه ولكن ينافيه قوله تعالى: ﴿ وما أرسلنا من رسول إلّا بلسان قومه ﴾ (٥) ولا يمكن الجزم بأحد الطرفين ثمّ إنّه يدلّ على الخاصة المذكورة \_مضافاً إلى مامرّ \_رواية أبي أمامة (٢)، ورواية جابر بن عبدالله (٨).
  - ٥٨ ـ أوّل من تنشقّ عنه الأرض، كما في رواية عبد اللّه.
  - ٥٩ أُوِّل مِن يدخل الجنة، بل تحريم دخولها على غيره قبله. (٩)
- ٦٠ ــأُمّته أوّل من يدخلون الجنة من بين الأُمم، كما في رواية أُم هاني (١٠)، ولم أرّ من ذكره

<sup>(</sup>١) لاحظ البحار ١٦ /٣١٣و ٣١٦و ٣٢١ و ٣٢٤ لكن التــاريخ لم يــنقل ذلك فــي حــروبه، بــل المشركون هاجموه في البدر والخندق وغيرهما.

<sup>(</sup>٢) نفس المصادر السابقة لكنّ الأنسب ذكر هذه الخاصّة في الفصل الثالث.

<sup>(</sup>٣) البحار ١٦ /٣١٣ و ٣١٣ و ٣٢٣، ولاحظ من تفسير البرهان ٢ /٤٣٨ وما بعدها ذيل قوله تعالى: ﴿عسى أن يبعثك ربّك مقاماً محموداً﴾ الاسراء ١٧ / ٧٩. فارجع وتأمّل.

<sup>(</sup>٤) البقرة ٢ / ١٢٤. ليس كلمة الناس عند العرف مطلقة يشمل جميع الأفراد جزعا.

<sup>(</sup>٥) إبراهيم ١٤ / ٤.

<sup>(</sup>٦) البحار ١٦ / ٣٢٢.

<sup>(</sup>٧) البحار ١٦ / ٣٢٤.

<sup>(</sup>٨) البحار ١٦/ ٩٢.

<sup>(</sup>٩) لاحظ الروايات فيه وفي سابقه في البحار ١٦ / ٣٢٤ و ٣٢٦.

<sup>(</sup>۱۰)البحار ۱۲/۳۲۲.

فى خواصّه عَلَيْتِاللهُ.

تَّ ٦١ ـأكثر الأنبياء تعباً وهو واضح وقد ورد أيضاً (١١). ويشكل بمن لبث في قومه ٩٥٠ سنة. وهو نوح المِلِلا.

- الله المن الروايات (٢) وغيرها من الروايات (٢) وغيرها من الروايات (٣) وغيرها من الروايات (٣) الواردة عن الأئمة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة الأتية.

77 \_ يرى عَلِيُّا من ورائه كما يرى من قدّامه، وفسّرت بالتحفّظ والحسّ. وكذا الخاصّة السابقة.

م الله على على على على على الصلاة قاعداً كتطوّعه قائماً وإن لم يكن لعذر، وفي حقّ غيره ذلك على النصف من هذا ذكره العلّامة ولم أجد دليله.

70 \_ حرمة رفع الصوت على صوته؛ لقوله تعالى: ﴿لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ﴾ (٥).

٦٦ \_ حرمة ندائه من وراء الحـجرات؛ لقـوله تـعالى: ﴿إِنَّ الذيـن يـنادونك مـن وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون﴾ (٦).

قلت: في استفادة الحرمة منه مطلقاً نظر.

٦٧ \_إنَّ اللَّه تعالى لم ينادِه باسمه كما نادى النبيين بأسمائهم، نعم ذكر اسمه في خـمسة مواضع إثباتاً لرسالته على نحو الأوضح.

٦٩ \_كان يتبرّك ببوله ودمه، دليله مجهول. وكأنّه افتراء من بعض البسطاء.

٧٠\_من زني بحضرته أو استهان به كفر، دليل الأوّل غير مذكور، وأمّا الثاني فهو واضح لا

<sup>(</sup>١) البحار ١٦ / ٣٢٩.

<sup>(</sup>٢) البحار ١٦ /١٩٣.

<sup>(</sup>٣) البحار ١٦ / ١٧٢ ـ ١٧٣.

<sup>(</sup>٤) البحار ١٦/٥٥.

<sup>(</sup>٥) الحجرات ٩ ٤ / ٢.

<sup>(</sup>٦) الحجرات ٤٩ / ٤.

<sup>(</sup>۷) النور ۲۶ / ٦٣.

يحتاج إلى دليل، لكن يلحق به الإمام وكل نبي فافهم.

٧١\_وجوب إجابته على المصلّي إذا دعاه، ولا يبطل صلاته، لم أجد مدركه (١).

٧٢\_نسبة أولاد بناته إليه بخلاف غيره فإنّه لا ينسب أولاد بناتهم إليهم لقوله ﷺ: «إنّ اللّه عزّوجلّ جعل ذريّة كلّ نبيّ في صلبه، وجعل ذريّتي في صلب علي بن أبي طالب» (٢٠).

قلت: عدم ارتباطه بالمقصد ظاهر. نعم للرواية ذيل يصحّ الاستدلال به وهو قوله عَيَّلِهُ (٣): على رواية عمر بن الخطاب \_: «وكلّ بني أنثى عصبتهم لأبيهم ماخلا ولد فاطمة فإنّي أنا أبوهم وعصبتهم».

أقول: ولابن حجر في الفصل الأوّل في الآيات الواردة في أهل البيت من كتاب صواعقه (٤) حول الآية التاسعة كلام مفصّل في ذكر هذه الروايات، وقال في آخر كلامه: علم من الأحاديث السابقة اتّجاه قول صاحب التلخيص من أصحابنا: من خصائصه عَلَيْلَةٌ أنّ أولاد بناته ينسبون إليه، وأولاد بنات غيره لا ينسبون إلى جدّهم انتهى (٥).

وكلامه لطيف فلاحظ، فلعنة الله على ظالمي أبناء رسول لله وغاصبي حقّهم ومحاريبهم. ومن لم يقرّ بمراتبهم التي رتّبهم الله عليها.

٧٣ \_إعطاء جوامع العلم له؛ ولم أرّ من ذكره، وهو مذكور في الروايات (٦٦) وفي بـعضها جوامع العلم ومفاتيح الكلام، وفي بعضها تفسير جوامع الكلم بالقرآن، وفي بـعضها أعـطاني

<sup>(</sup>١) وعن صحيح البخاري أنّه دعا رجلاً؛ فأبطأ فلمّا جاءه سأله عن الإبطاء فقال: يا رسول اللّه كنت أُصلّي. فقال ﷺ أو ما سمعت قول اللّه تعالى: ﴿استجيبوا للّه وللرسول إذا دعاكم﴾ الأنفال ٨/ ٢٤.

أقول: الرواية على فرض صحّة سندها لا تدلّ على صحّة الصلاة المذكورة لو أجابه عند دعائه عَلِيّاً الله المنافق الم

والآية لا تدلّ على وجوب الاستجابة في كلّ أمر، بل لقبول الوحي وما يرجع إلى الدين بقرينة قـوله تعالى: ﴿لما يحييكم﴾. ولعلّ المراد بالاستجابته هو القبول دون التلفظ.

<sup>(</sup>٢) نقله الكنجي الشافعي في كفاية الطالب. وابن حجر في صواعقه / ٧٤و ٩٣، عن الطبراني عن جابر بن عبد اللّه. والخطيب الخوارزمي عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٣) رواه الخطيب الخوارزمي، والحافظ عبد العزيز، والطبري وابن حجر، والگنجي وغيرهم كما قيل. ولاحظ البحار ٧ / ٢٤٠، أيضاً.

<sup>(</sup>٤) الصواعق / ١٥٧، الفصل الأول. دار الطباعة المحمّدية بمصر.

 <sup>(</sup>٥) والحق أن أولاد البنت أولاد، لأب الأم كما لأب الأب، لغته وعرفا وطبا. نعم علاقة الإنسان بأولاد أبنائه
 أكثر من العلاقة بأبناء بناته غالباً.

<sup>(</sup>٦) البحار ١٦ /٣١٣ و ٣١٦ و ٣١٧ و ٣٢٣.

جوامع الكلم وأعطى عليّاً جوامع العلم. ولعلّ المراد أن فصاحته ﷺ أكثر من فصاحته علي ﷺ.

٧٤ عصمة بنته الصدّيقة الطاهرة على كما يدلّ عليه. آية التطهير، لكنّ مريم بنت عمران أيضاً معصومة؛ لقوله تعالى: ﴿إذ قالت الملائكة يا مريم إنّ اللّه اصطفاك وطهرك﴾ (١) إلّا أن يقال: المراد بالتطهير طهارتها عن الحيض فقط لئلا تضطرّ إلى الخروج عن المسجد، واللّه العالم.

٧٥\_إعطاء الكوثر له كما في القرآن والأخبار.

٧٦ \_أوّل من آمن بربّه وأجاب ربّه في الميثاق.

٧٧ \_ أوّل من خلقه الله، وقد مرّ بحثه في الجزء الأوّل.

٧٨\_ لاظلّ لبدنه الشريف كما اشتهر في الأفواه، وذكره بعض المتكلّمين، ولم أجد دليله. لكنّه لو كان لبان واشتهر.

٧٩\_معراجه بتلك الخصوصيّات، يدلّ عليه خبران (٢).

٨٠ عدم جلوس الذباب على بدنه الشريف. وهو مثل عدم الظلّ في فقه الدليل.

٨١ \_ابتلاع الأرض بوله وغائطه كما قيل.

٨٢ ـ تفويض تشريع الأحكام إليه على ما يأتي بحثه قريباً.

٨٣ عدم أكله خبر بر وعدم شبعه من خبر شعير. ففي صحيحة العيص بن القاسم قال: قلت للصادق جعفر بن محمد الله عديث يروى عن أبيك الله الله قال: ما شبع رسول الله من خبر بر قط أولا شبع من خبر شعير قط الله عَلَيْنَ خبر بر قط ولا شبع من خبر شعير قط الله عَلَيْنَ الله على الله الله على الله ع

٨٤ \_ إنّ اللّه وملائكته وجميع أنبيائه ورسله وجميع أُممهم يحمدونه ويصلّون عليه. كما في رواية ابن قيس عن أبي جعفر ﷺ (٤).

مهـ إعطاء تسعة وتسعين جزءاً من العقل له، وتقسيم الجزء الواحد الآخر بين العباد كما في رواية أبي النوفلي عن الصادق الميلا (٥).

٨٦ ـ ما أكل متّكناً، دلّت عليه روايات، كما أشرنا إليها.

<sup>(</sup>١) آل عمران ٢/٣.

<sup>(</sup>٢) لاحظ أُصول الكافي ١ / ٢٤٢ و ٤٤٤، والبحار ١٨ / ٣٠٦.

<sup>(</sup>٣) البحار ١٦ /٢١٦.

<sup>(</sup>٤) البحار ١٦ / ٩٨.

<sup>(</sup>٥) البحار ١٦ / ٢٢٤.

١٣٦ صراط الحق / ج ٣

٨٧\_ما بعث نبي إلّا بنبوّ ته عَلِيْكُاللهُ.

٨٨ ـ ما بعث نبي إلّا ويرجع إلى الدنيا وينصره وينصر أمير المؤمنين اللَّه.

٨٩ ـ استظلال الجميع تحت لوائه عَلَيْنَ ، يوم القيامة.

٩٠ ـ رسالة روحه الطَّاهرة إلى أرواح الأنبياء على ما مرّ في الجزء الثاني.

هذا ما تيسر لي ذكره من خصائص نبينا الخاتم عَلَيْ مع الاعتراف بالعجز عن درك خصائصه والإحاطة بشؤونه على لا أحكم بصحة جميع الخصائص المذكورة، وإنّما نقلتها لمجرد الاطلاع، فإن جملة منها لا دليل معتبر عليها، ولا تقف ما ليس لك به علم، ولا تكن قطاعا تشق بكل رواية ضعيفة، أو ذكر عالم شهير، فإن الحقّ أحقّ أن يتبع ولا تنكر كلّ ما تسمع، فإنّه علامة الغرور وقلّة الفكر، ففي كلّ مقام وحال، إقبل ماله دليل ورد ما عليه دليل و توقّف في ما ليس له دليل.

## المبحث الخامس عشر في تفويض التشريع إليه على

تدلّ الروايات الكثيرة المعتبرة وغيرالمعتبرة على أنّ اللّه تعالى فوّض تشريع الأحكام الشرعيّة إلى النبيّ الأكرم عَلَيْنَ وأنّ له أن يسنّ ما يريد، وهذه الروايات مذكورة في أصول الكافي والبحار (١١) ونحن نتبرّك بنقل اثنتين منها:

الماصر: «إنّ اللّه عزّوجلّ أدّب نبيّه فأحسن أدبه، فلمّا أكمل له الأدب قال: ﴿ وإنّك لعلى خلق الماصر: «إنّ اللّه عزّوجلّ أدّب نبيّه فأحسن أدبه، فلمّا أكمل له الأدب قال: ﴿ وإنّك لعلى خلق عظيم ﴾ (٢). ثمّ فوّض إليه أمر الدين والأُمّة ليسوّس عباده، فقال عزّوجلّ: ﴿ ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ﴾ (٣). ورسول اللّه عَلَيْ الله عَلَيْ كان مسدّداً موفّقاً مؤيّداً بروح القدس، لا يزلّ ولا يخطئ في شيء ممّا يسوّس به الخلق، فتأدّب بآداب الله.

ثمّ إنّ اللّه عزّ وجلَّ فرض الصلاة ركعتين ركعتين \_عشر ركعات \_فأضاف رسول اللّه عَنَّ اللهِ عَنَّ وجلَّ فرض الصلاة ركعتين ركعتين عديلة الفريضة لا يجوز تركهن إلّا في سفر، وأفرد الركعة في المغرب فتركها قائمة في السفر والحضر، فأجاز الله له ذلك كله فصارت الفريضة سبع عشرة ركعة.

ثمّ سنّ رسول الله عَلَيْلُهُ النوافل أربعاً وثلاثين ركعة مثلي الفريضة فأجاز الله عزّ وجلّ له ذلك، والفريضة والنافلة إحدى وخمسون ركعة، منها ركعتان بعد العتمة جالساً تعدّ بركعة مكان الوتر، وفرض الله في السنة صوم شهر رمضان، وسنّ رسول الله صوم شعبان، وثلاثة أيّام في كلّ شهر مثلي الفريضة، فأجاز الله عزّ وجلّ له ذلك، وحرّم الله عزّ وجلّ الخمر بعينها وحرّم رسول الله المسكر من كلّ شراب، فأجاز الله ذلك.

وعاف رسول الله أشياء وكرهها، لم ينهَ عنها نهي حرام، وإنَّما نهي عنها نهي عافة

<sup>(</sup>١) أُصول الكافي ١ / ٢٦٥، وأوّل الجزء السابع عشر من البحار.

<sup>(</sup>٢) القلم ٦٨ / ٤.

<sup>(</sup>٣) الحشر ٥٩ /٧.

وكراهة» انتهي.

٢ ـ موثّقة حمران قال: سألت أبا جعفر الملا عن أشياء من الصلاة والديات والفرائض وأشياء من أشباه هذا؟ فقال: «إنّ الله فوّض إلى نبيّه عَيْلُهُ» (١).

قلت: وفي بعض الروايات: «ولم يفوض إلى أحد من الأنبياء غيره».

ولعمري أن هذه منزلة عظيمة ودرجة عالية نالها رسول الله عَلَيْ فإن التفويض المذكور يكشف عن بلوغ علمه وإدراكه وإحاطته بجميع الجهات الواقعية المتضمنة لمناطات الأحكام من المصالح والمفاسد المعلل بهما تشريع الشريعة الإلهية، وعن خروجه عن مضيقة الهوى والعاطفة الناقصة إلى ذروة الكمال، واتباع الواقع النفس الأمرى فيحكم كما يحكم الله.

وعلى ضوء هذا المعنى ينهار توهم المنافاة بين روايات المقام وبين قوله تعالى: ﴿ما ينطق عن الهوى \* إن هو إلا وحي يوحى (٢) فإنّ نطقه على وفق الواقع ونفس الأمر، وتشريعه ينتهي إلى الوحي لامحالة، لاستناد أصل التفويض إلى الوحي، فافهم جيّداً.

وأمّا قوله تعالى: ﴿ ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ﴾ (٣) فلا عموم فيه، وقد وجّه في بعض الروايات عنير المعتبرة سنداً بما لا يرتبط بالمقام أصلاً.

ثم إنّ الموجود في الروايات المعتبرة وغير المعتبرة سنداً أنّ ماسنّ رسول اللّه عَلَيْقُ هو هذه الأُمور \_على حسب تتبعى عاجلاً \_:

١ ـ أربع ركعات صلاتي الظهرين في الحضر.

٢ ـ ركعتا العشاء في الحضر.

٣\_ركعة المغرب مطلقاً.

٤ ـ تحريم النبيذ وكلّ مسكر سوى الخمر.

٥ ـ تحريم ركعتي الظهرين والعشاء في السفر.

٦\_النوافل الراتبة.

٧\_صوم شعبان.

٨ ـ صوم ثلاثة أيّام في كلّ شهر.

٩ \_إطعام الجدّ السدس من تركة الميّت.

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار ٩/١٧، لكن نسخة مصدر الرواية لم تصل إلى المجلسي ﴿ اللهُ بسند متصل معتبر.

<sup>(</sup>٢) النجم ٥٣ / ٣ ـ ٤.

<sup>(</sup>٣) آل عمران ٣/ ١٢٨.

- ١٠ \_ دية العين.
- ١١ \_ دية النفس.
- ١٢ \_ توقيت أوقات الصلاة.
- ١٣ \_حرّم المدينة كما حرّم اللّه مكّة.
  - ١٤ \_ دية الأنف.

وفي رواية عبد الله بن سنان عن الصادق على الله فرائض الجدّ، فأجاز الله فرائض الجدّ، فأجاز الله ذلك له في أشياء كثيرة» وقريب منه ما في رواية أبي بصير.

## المبحث السادس عشر في كيفية الوحي

قال الله تعالى: ﴿وماكان لبشر أن يكلّمه الله إلّا وحياً أو من وراء حجاب أو يـرسل رسولاً فيوحي بإذنه ما يشاء إنّه على حكيم﴾ (١).

أقول: الظّاهر أنّ المراد بالأوّل هو الإلهام من النكت في القلب، أو الإلقاء في المنام بـ لا توسط ملك (٢)، وبالثاني إسماع الصوت بلا توسّط الملك أيضاً، وحيث كان مثل هذه المكالمة في معرض توهّم المشاهدة قيّدها بوراء الحجاب وأنّه تعالى لا يرى، وبالثالث سماع صوت الملك المرسل (٣).

والأوّل كما للأنبياء غير الرسل.

والثاني كما لموسى الله غالباً ولنبيّنا الأكرم ليلة المعراج. والثالث كما له عَلِيلًا أيضاً غالباً.

فللوحي أقسام أربعة: النكت في القلب، الرؤيا في المنام، سماع صوت غير الملك، سماع صوت الملك إمّا مع مشاهدته أو بدونها.

وفي رواية عن الباقر الله (٤): «الأنبياء على خمسة أنواع: منهم من يسمع الصوت مثل صوت السلسلة فيعلم ماعني به، ومنهم من ينبأ في منامه، مثل يوسف وإبراهيم، ومنهم من يعاين، ومنهم من ينكت في قلبه ويوقر في أُذنه».

يقول المجلسي الله يحتمل أنّ كلمة (خمسة) مصحّفة (أربعة) أو أنّ النقر الذي يحتمل أنّه

<sup>(</sup>۱)الشوری ۲۲/۵۱.

<sup>(</sup>٢) فإنّ التقسيم قاطع للشركة كما قرر في محلّه.

<sup>(</sup>٣) وذكرنا للآية الشريفة تفسيراً آخر في كتابنا القيم (مباحث علمي ديني) بالفارسية.

<sup>(</sup>٤) البحار ١١ / ٥٣، سند الرواية معتبرة لكن نسخة مصدرها لم تصل إلى المجلسي بسند متصل معتبر، فلا تكون الرواية معتبرة وهذا بحث دقيق لم يلتفت إلى الباحثون فلاحظ كتابي بحوث في علم الرجال (الطبعة الرابعة) الذي ألّفته بعد هذا الكتاب بسنوات كثيرة.

صحّف بالوقر اشتباها من أحد الرواة هو الخامس.

وعلى كلّ، غير خفي أنّ النقر هو سمع الصوت. فالرواية مطابقة للآية الشريفة.

فإن قلت: قول النبيّ الأكرم ﷺ المروي بطريق الخاصّة والعامّة: «إنّ الروح الأمين نفث في روعي أنّه لا تموت نفس حتّى تستكمل رزقها» (١) يحقق وجهاً خامساً وهـو النكت فـي القلب بتوسط الملك.

قلت: ليس هو نصّ في ذلك بل يقبل الحمل على السماع من الملك فيتعيّن جمعاً بينه وبين الآية الشريفة، ولو أبي احد عن هذا الحمل فلا نرى مانعاً من رفع اليد عن حصر الآية بالنسبة إلى هذا الوجه جمعاً بين الأدلة. وهكذا الحال في قوله تعالى: ﴿نزل به الروح الأمين \* على قلبك ﴾ (٢).

ثمّ إنّ لم يكن الوحي بتوسّط الملك فهو وإن كان بتوسّطه فأسباب الوحي إليه إمّا النكت أو النقر أو ملك آخر أو مطالعة اللوح حيث نقش فيه المطلوب، وبالأخرة ينتهي إلى النقر والنكت والنقش في اللوح؛ إذ لا يمكن الوحي إلى كلّ ملك من ملك آخر إلى غير النهاية.

هذا، وإليك تفصيل المسألة من السنّة:

ا ما عن المناقب (٣) وأمّا كيفية نزول الوحي فقد سأله الحارث بن هشام كيف يأتيك الوحي؟ فقال: «أحياناً يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشدّه عليَّ فيفصم عني وقد (فقد خ) وعيت ما قال، وأحياناً يتمثّل لي الملك رجلاً فأعي ما يقول».

٢ ــ ما عن التوحيد والاحتجاج (٤) عن أمير المؤمنين الله: «.. فقال رسول الله عليه الله عليه الله عنه عنه الله عن

٣- ما عن تفسير القمي الله بإسناده عن الباقر (٥) الله عن الباقر (٩) الله عن تفسير القمي الله بإسناده عن الباقر الله منه واللوح بين عينيه من ياقوتة حمراء، فإذا تكلّم الربّ تبارك وتعالى بالوحي ضرب اللوح جبينه فنظر فيه، ثمّ ألقى إلينا لنسعى (ألقاه

<sup>(</sup>١) تقدّم مصدره في مبحث الرزق.

<sup>(</sup>۲) الشعراء ۲٦ / ۱۹۲\_۱۹۳.

<sup>(</sup>٣) البحار ١٨ / ٢٦٠.

<sup>(</sup>٤) البحار ١٨ / ٢٥٧ وتفسير البرهان ٤ / ١٣٢.

<sup>(</sup>٥) البحار ١٦ / ٢٩٢ و ١٨ / ٢٥٨.

إلينا فنسعى خ) به في السماوات والأرض... وإنّي لأقرب الخلق منه، وبيني وبينه مسيرة ألف عام» ورواه الجابر عن الصادق الميلج بتغيير ما<sup>(١)</sup>.

وما عنه أيضاً: «اللوح المحفوظ له طرفان: طرف عملى العرش، وطرف عملى جمبهة إسرافيل، فإذا تكلّم الربّ جلّ ذكره بالوحي ضرب اللوح جبين إسرافيل فنظر في اللوح فيوحي بما في اللوح إلى جبرئيل».

ق ـ ما ذكره الصدوق في عقائده (٢): اعتقادنا في ذلك ـ أي في نزول الوحي ـ أنّ بين عيني إسرافيل لوحاً فإذا أراد الله عزّ وجلّ أن يتكلّم بالوحي ضرب اللوح جبين إسرافيل فينظر فيه، فيقرأ ما فيه، فيلقيه إلى ميكائيل، ويلقيه ميكائيل إلى جبرئيل ويلقيه جبرئيل إلى الأنبياء الميّلان انتهى. ومعلوم أنّ الصدوق لا يقول بمثل ذلك إلّا اعتماداً على الرواية.

٥ ـ ما عن ابن عباس قال عبدالله بن سلام للنبيّ عَلِين في ما سأله: من أخبرك؟ قال النبيّ عَلِين عَلَيْ الله عن إسرافيل. قال: عمن؟ النبيّ عَلَيْن عن إسرافيل. قال: عمن؟ قال: عمن؟ قال: عن ربّ العالمين (٣).

والحقّ أنّه لا سبيل لنا إلى معرفة تنزّل الوحي وكيفيّته؛ فإنّ الروايات المذكورة كلّها ضعاف الأسناد، ولا مجال للاعتماد عليها، واللّه الهادي.

#### فوائد شريفة

الأُولَى: يستفاد من الروايات أنَّ جبرائيل كان يستأذن النبيّ في الدخول عليه عَيَّالَهُ، وأنَّ الغشية التي تعرضه إنّما هي فيما إذا لم يكن بينه وبين ربّه واسطة في الوحي.

ففي رواية هشام بن سالم (٤) عن الصادق الله: «كان رسول الله تَكَلِله إذا أتاه الوحي من الله وبينهما جبر ئيل الله يقول: هو ذا جبر ئيل، وقال لي جبر ئيل، واذا أتاه الوحي وليس بينمها جبر ئيل تصيبه تلك السبتة؛ ويغشاه ما يغشاه لثقل الوحي عليه من الله عز وجل». وقريب منها غيرها.

وفي رواية عمرو عن الصادق<sup>(٥)</sup> ﷺ قال: «كان جبرئيل إذا أتى النبيّ ﷺ قعد بين يديه

<sup>(</sup>١) البحار ٥٩ / ٢٥١.

<sup>(</sup>٢) البحار ١٨ / ٢٤٨.

<sup>(</sup>٣) البحار ٥٩ /٢٥٣.

<sup>(</sup>٤) البحار ١٨/ ٢٧١، مصدر الرواية غير معتبر وإن كان سندها معتبراً، فلا يعتمد عليها.

<sup>(</sup>٥) البحار ١٨ / ٢٥٦. غير معتبرة سنداً.

قعدة العبد، وكان لا يدخل حتّى يستأذنه». وقريب منها صحيحة معاوية بن عمار (١) وغيرها. الثانية: قال في محكيّ المناقب (٢): سمعت (مذاكرة) أنّه نزل جبر ئيل الله على على رسول الله على ألف مرّة!

أقول: إنّه مجرّد حكاية لا دليل عليه. ومثله ما قيل: إنّ نزوله عليه ﷺ اثنا عشرة ألف دفعة!.

بل الأوّل غلط جزعا، فإنّه يقتضي نزول جبر ئيل اللهِ عليه عَلَيْهُ في كلّ يوم سبع مرّات، بل أزيد! والثاني أيضاً بعيد، فإنّه يقتضي نزوله عليه عَلَيْهُ مرّة في كلّ يوم من سني نبوّته، بل أكثر من مرّة واحدة.

الفائدة الثالثة: قال الباقر على ما في رواية مسلم بن خالد المكّي (٣): «ما أنزل الله تبارك وتعالى كتاباً ولا وحياً إلا بالعربية؛ فكان يقع في مسامع الأنبياء بألسنة قومهم، وكان يقع في مسامعهم بلسانهم، وكان أحد لا يخاطب رسول الله عَنَيْ الله بأيّ لسان خاطبه إلا وقع في مسامعه بالعربيّة، كلّ ذلك يترجم جبرئيل على له وعنه تشريفاً من الله عن وجلّ». لكن سند الرواية غير قوى.

ُ الفائدة الرابعة: قال بعض العامّة: فصّلت كتب الحديث مراتب الوحي التــي للــنبيّ ﷺ تفصيلاً:

أُوّلاً: الرؤيا الصادقة؛ ففي صحيح البخاري عن عائشة: أوّل ما بدئ به رسول اللّه عن الوحي الرؤيا الصالحة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلّا جاءت مثل فلق الصبح.

تُّانياً: ماكان يلقيه الملك في روعه من غير أن يراه، كما قال محمد ﷺ: «إنَّ روح القدس نفث في روعي» انتهي.

ثالثاً: ماكان يأتيه مثل صلصلة الجرس (صوت الجرس).

رابعاً: أن يتمثّل له جبر ثيل رجلاً، جاء في صحيح البخاري: أنّ الحارث بن هشام سأل رسول الله عَيْرِين كيف يأتيك الوحي؟ وقد تقدّم الحديث عن المناقب.

خامساً: رؤية الملك في صوّرته التي خلّق عليها فيوحي إليه ماشاءاللّه أن يوحيه. سادساً: تكليم اللّه إيّاه من وراء حجاب بلا واسطة ملك. انتهى كلامه ملخّصاً.

الفائدة الخامسة: قال السيّد الداماد \_على ما في ص ٢٠٠ من السماء والعالم \_:

<sup>(</sup>١) البحار ١٨ /٢٦٣. نقلاً عن الكافي.

<sup>(</sup>٢) البحار ١٨ / ٢٦١.

<sup>(</sup>٣) البحار ١٨ /٢٦٣.

من الدائر على الألسن أنّ وصف القرآن بالنزول التي (الذي ظ) لا يتصف به إلّا المتحيّز بالذات دون الأعراض وسيّما غير الغارات (القارات ص) كالأصوات، إنّما هو بتبعيّة محلّه، سواء أخذ حروفاً ملفوظة أو معان محفوظة، وهو الملك الذي يتلقّف الكلام من جناب الملك العلّام تلقفاً سماعيّاً، أو يتلقّا تلقياً روحانيّاً، أو يتحفّظه من اللوح المحفوظ ثمّ ينزل به على الرسول. ولا يتمشّى هذا الخط إلّا على القول بتجسّم الملائكة؛ وإنّما الخارجون عن دائرة التحصيل ممشاهم ذلك!.

فأمّا على ما هو صريح الحق وعليه الحكماء الإلهيون والمحصّلون من أهل الإسلام أنّ الملائكة على قبائل سفليّة وعلويّة؛ أرضيّة وسمائيّة؛ جسمانيّة وقدسانيّة، وفي القبائل شعور وطبقات كالقوى المنطبعة، والطبايع الجوهريّة وأرباب الأنواع والنفوس المفارقة السماويّة والجواهر العقليّة القادسيّة بطبقات أنواعها وأنوارها ومنها روح القدس النازل بالوحي النافث في أرواح أولى القوة القدسية....

" فالأمر غير خفي، اللهم إلا أن يسمّى ظهورهم العقلاني لنـفوس الأنـبياء نـزولاً، انـتهى. وكلامه طويل جداً.

وقال تلميذه صدر الدين الشيرازي في الفصل السابع من الموقف السابع من كتابه الأسفار عند البحث عن تكلّمه تعالى وعن كيفيّة الوحي ـ: إنّ الروح الإنساني إذا تجرّد عن البدن، وخرج عن وثاقه من بيت قالبه؛ وموطن طبعه مهاجراً إلى ربّه لمشاهدة آياته الكبرى، وتطهّر عن درن المعاصي واللذات والشهوات والوساوس العاديّة والتعلّقات لاح له نور المعرفة والإيمان بالله وملكوته الأعلى، وهذا النور إذا تأكّد وتجوهر كان جوهراً قدسيّاً يسمّى عند الحكماء في لسان الحكمة النظرية بالعقل الفعال، وفي لسان الشريعة النبويّة بالروح القدسي.

وبهذا النور الشديد العقلي يتلألأ فيه أسرار ما في الأرض والسماء ويتراءى منه حقائق الأشياء، كما يتراءى بالنور الحسي البصري الأشباح المثالية في قوة البصر إذا لم يمنعها حجاب، والحجاب ها هنا هو آثار الطبيعة وشواغل هذا الأدنى؛ وذلك لأنّ القلوب والأرواح بحسب أصل فطرتها صالحة لقبول نور الحكمة والإيمان، إذا لم يطرأ عليها ظلمة تفسدها كالكفر، أو حجاب يحجبها كالمعصية، وما يجري مجراها كما في قوله تعالى: ﴿ وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون ﴾ (١). وقوله: ﴿ بل ران على قلوبهم ماكانوا يكسبون ﴾ (١).

فإذا أعرضت النفس عن دواعي الطبيعة وظلمات الهوى والاشتغال بما تحتها من الشهوة

<sup>(</sup>١)التوبة ٩/٨٧.

<sup>(</sup>٢) المطفّفين ٨٣ / ١٤.

والغضب والحسّ والتخيّل، وتوجّهت وولّت بوجهها شطر الحقّ وتلقاء عالم الملكوت الأعلى اتصلت بالسعادة القصوى فلاح لها سرّ الملكوت، وانعكس عليها قدس اللاهوت، ورأى عجائب آيات الله الكبرى، كما قال سبحانه: ﴿ ولقد رأى من آيات ربّه الكبرى ﴾ (١).

ثمّ إنّ هذا الروح إذا كانت قدسيّة شديدة القوى قوية الإنارة لما تحتها؛ لقوة اتّصالها بما فوقها، فلا يشغلها شأن عن شأن، ولا يمنعها جهة فوقها عن جهة تحتها، فيضبط للطرفين (الطرفين ظ) ويسع قوتها الجانبين؛ لشدّة تمكّنها في الحدّ المشترك بين الملك والملكوت، لا كالأرواح الضعيفة التي إذا مالت إلى جانب غاب عنها الجانب ألآخر...

فإذا توجّهت هذه الأرواح القدسيّة التي لا يشغلها شأن عن شأن... وتلقّت المعارف الإلهيّة بلا تعلّم بشري، بل من اللّه يتعدّى تأثيرها إلى قواها، ويتمثّل لروحه البشري صورة ما شاهدها بروحه القدسي وتبرز منها إلى ظاهر الكون فيتمثّل للحواس الظاهرة سيّما السمع والبصر؛ لكونهما أشرف الحواس الظاهرة، فيرى شخصاً محسوساً في غاية الحسن والصباحة، ويسمع بسمعه كلاماً منظوماً في غاية الجودة والفصاحة، فالشخص هو الملك النازل بإذن الله الحامل للوحى الإلهى، والكلام هو كلام اللّه تعالى وبيده لوح فيه كتاب هو كتاب اللّه.

وُهذا الأَّمر المتمثّل بما معد أو فيه ليس مجرّد صورة خياليّة لا وجود لها في خارج الذهن والتخيّل، كما يقوله من لاحظّ له من علم الباطن، ولا قدم له في أسرار الوحي والكتاب كبعض أتباع المشّائين إلخ.

أقول: ما نسجه أخيراً في رؤية الشخص المحسوس أشبه بالشعريات، وإنّما اخترعه وأنكر قول بعض أتباع المشّائيّة فراراً عن مخالفة ما هو الواضح في الشريعة الإسلامية، وإلّا فـصدر كلامه ظاهر في مراده، وأنّ جبرئيل هو العقل الفعّال المجرّد الممتنع عليه النزول والصعود، كما صرّح به المحقّق الداماد من قبله، والمحقّق اللاهجي من بعده (٢).

لكن مع فرض وجود المجرّدات الممتنع عليها الحركة، لاداعي إلى رفض الظواهر الدينيّة وما أجمع عليه طوائف المسلمين في كيفيّة الوحي من نزول جبرئيل على الرسول الأكرم عَلَيْكُهُ ؛ إذ لا دليل لديهم على تجرّد كلّ ما يسمّى بالملائكة وتحرّرهم من المادة ولواحقها.

فلعلّ الملك المسمّى بـ «جبر ئيل» جسم لطيف يصحّ عليه الهبوط والصعود، وأيّ مـلزم على كونه هو العقل الفعّال؟!

<sup>(</sup>۱) النجم ۵۳ / ۱۸.

<sup>(</sup>۲)گوهر مراد / ۲۵۸.

كلّهم؛ إذ فرض تجسّمه ينافي أفضليّته من الملائكة المجرّدة، لكنّ التصرف في دلائل أفضليّته أهون بكثير من إنكار نزوله على النبيّ الأعظم عَيَّالِيُّ.

أو أنّ الملزم عليه أنّ النفس الكاملة بعد اتّصالها الروحاني بالمبدأ العالي يرشّح عليها العقل الفعّال، أو يشرق عليها لترى هي ما فيه من تفاصيل الكائنات، أو تفني فيه فتعلّم كلّ شيء فلا تبقى حاجة إلى نزول ملك على مثلها، لكنّ الادلّة الدالّة على نزوله وهبوطه تبطل هذا التخيّل رأساً (١). وعلى كلّ فإنّي لحدّ الآن لم أجد ما يبرّر لهم هذا الإنكار.

الفائدة السادسة: قال المجلسي الله المعلمين المسلمين المسلمين لتخريب أصولهم وتضييع المسلمين الذين أدخلوا أنفسهم بين المسلمين لتخريب أصولهم وتضييع عقائدهم على وجود الملائكة وأنهم أجسام لطيفة نورانيّة، أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. وأكثر (هم ظ) قادرون على التشكّل بالأشكال المختلفة، وأنّه سبحانه يورد عليهم بقدرته ماشاء من الأشكال والصور، على حسب الحكم والمصالح، ولهم حركات صعوداً وهبوطاً، وكانوا يراهم الأنبياء والأوصياء المي والقول بتجرّدهم وتأويلهم بالعقول والنفوس الفلكيّة والقوى والطبائع، وتأويل الآيات المتظافرة والأخبار المتواترة تعويلاً على شبهات واهية، واستبعادات وهمية زيغ عن سبيل الهدى لأهل العمى، انتهى كلامه.

الفائدة السابعة: تقدّم في مباحث التكليف في الجزء الثاني عن شيخنا المفيد لله أنّ الملائكة معصومون عمّا يوجب لهم العقاب بالنار، ونسب قوله هذا إلى معظم المسلمين. ويظهر من المواقف (٣) وجود المخالف فيها، ولكنّه من العامّة دون الخاصّة.

وأصح الدلائل على عصمتهم هو قوله تعالى: ﴿ والملائكة وهم لا يستكبرون \* يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون ﴾ فإنه مطلق من حيث الزمان والمكان والحالات وأنواع المعاصي، بل شموله لجميع أفراد الملائكة بالعموم دون الإطلاق بناءً على إفادة الجمع المحلّى باللام العموم. وأمّا عصمة الملائكة الموكّلة على جهنّم فيدلّ عليها قوله تعالى: ﴿عليها

<sup>(</sup>١) أقول: وجه البطلان: أنّه لا سبيل لأحد إلى نفي الحكمة في نزوله على النبيّ الخاتم عَلَيْقَالُمُ فلعلّه ينزل عليه للتأكيد ونفي احتمال البداء أو للأمر والترخيص في إعلان ما علّمه للناس؛ إذ ليس كلّ معلوم جائز العمل كما يفهم كلّ ذلك عند مراجعة الأخبار الواردة في علوم الأثمة المَيْكِ فلاحظ مبحث علومهم في هذا الجزء. (٢) البحار / ١٩٨٨، السماء والعالم، الطبعة القديمة.

<sup>(</sup>٣) شرح المواقف ٣ / ٢١٦.

<sup>(</sup>٤) النحل ١٦ / ٤٩ \_ ٥٠ .

ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ﴿ (١).

وأمّا حملة الوحي فلا يتطرّق إليهم السهو والاشتباه والنسيان وغير ذلك كما في القـرآن: ﴿وَمَا تَنْزُلُ إِلّا بِأُمر رَبِكُ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلْكُ وَمَاكَانَ رَبّكُ نَسِياً ﴾ (٢) وقد تقدّم كلام الصدوق ﴿ فَي عصمتهم فتدبّرِ في المقام.

الفائدة الثامنة: قال الشيخ المفيد المنيد وإنها منعت من نزول الوحي إليهم والإيحاء بالأشياء المنيم المني المني المني من ذلك، والاتفاق على أنّه من يزعم أنّ أحداً بعد نبيّنا عَلَيْ الله يوحى إليه فقد أخطأ وكفر. ولحصول العلم بذلك من دين النبي عَلَيْ الله المني الم

الأئمة المَيْلِين واعتقاد نزول الوحي إليهم، فإنّ الإمامية \_عن بكرة أبيهم \_متّفقة على بطلان هـذا الزعم، وأنّه لاوحي بعد النبيّ الخاتم مَيَّلِينًا.

نعم، نحن نجوّز إلهام الإمام وتحدّث الملك معه، ولكن هذا غير الوحي، وقد ورد من طريق العامّة أيضاً أنّ عمر كان محدّثاً (بفتح الدال) مع أنّه غير نبيّ، وسيأتي تفصيل الفرق بين الوحي والإلهام ووضوحه في المقصد الآتي، لكن لعن الله العصبيّة الحمقاء.

#### تتمة:

الوحي قد يراد بها الكلمة الإلهية، تلقى إلى خصوص الأنبياء والرسل، بأحد الطرق المتقدّمة. في حال اليقظة أو النوم، وقد تكون تلك الكلمة في غير ما يتعلّق بأصول الدين وشريعته، وهذا يعم الأنبياء والرسل والمخلقين والعلماء العاملين كما في حق أم موسى وأم عيسى (على الجميع سلام الله) وأمثالهم من الأصفيا والكملين وهذا يعبر عنه عندنا بالإلهام، وفي الطبيعة إلهام سارٍ كما يشير إليه قوله تعالى: ﴿ وأوحى ربّك إلى النحل... ﴾ وقوله تعالى: ﴿ وأوحى كلّ شيء وخلقه ثم هدى ﴾.

نهذا هداية عامة تكوينية لتكامل المخلوقات بأجمعهما وللهداية أقسام أخر كالهداية العقلية والهداية التشريعية، وهداية غريزية...

هذا تمام الكلام في النبوّة والرسالة. وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين وسلام على المرسلين.

<sup>(</sup>۱)التحريم ٦٦/٦٦.

<sup>(</sup>۲) مریم ۱۹ / ٦٤.

<sup>(</sup>٣) أوائل المقالات / ٣٩.



# المقصد السابع في الإمامة الكبرى والخلافة العظمى

الباب الأول: في وجوب نصب الإمام الباب الثاني: في أنّ الإمامة من أصول الدين الباب الثالث: في شرائط الإمام الباب الرابع: ما تثبت به الإمامة الباب الخامس: في تعيين خليفة الرسول الخاتم

الباب السادس: في إمامة الأئمة الأثنى عشر الملا البيت الملاب السابع: في وجوب اتباع أئمة أهل البيت الملاب الثامن: في علوم الأئمة الملا

الباب التاسع: في التفاضل

الباب العاشر: في نفي الغلو والتفويض

الباب الحادي عشر: في حضور النبي والأئمة عند المحتضر الباب الثاني عشر: في إثبات حياة الإمام الثاني عشر



## المقصد السابع

# في الإمامة الكبرى والخلافة العظمي

#### تقدّمة

عرّ فوا الإمامة بأنّها: رئاسة عامّة في أَمور الدين والدنيا لشخص إنسانيّ، نيابة عن الرسول. وبأنّها: خلافة الرسول في إقامة الدين وحفظ حوزة الملّة، بحيث يجب اتّباعه على كافّة الأُمّة. وبغير هما من التعابير الدالة على مرام واحد، فمفهوم الإمامة ممّا لاخلاف فيه بين الباحثين، بيد أنّ بعض العلماء منّا أورد على التعريف المذكور عكساً وطرداً.

أمّا الأوّل: فلأنّه لا يلزم أن يكون الإمام مخبراً عن الرسول دائماً إذ أئمتنا ربّما يستفيدون العلوم بتوسّط الملائكة وروح القدس، كما في الأخبار الكثيرة أعنى به الإلهام.

وأمّا الثاني: فلأنّ كثيراً من الأنبياء غير أولي العزم كانوا تابعين لأُولي العزم، ويبلّغون شرائعهم إلى الناس.

وقال: إنّه لا فرق بين النبيّ والإمام في الكمالات والشرائط، وإنّما الفرق بينهما بوجوه مذكورة في الروايات، وإنّما لم يطلق اسم النبيّ على الأئمة الميّلا تعظيماً للنبي الأكرم لَيْمَالِلهُ ولكونه لَيْمَالِلهُ خاتم النبيّين.

ثمّ نقل هذا المعنى عن الشيخ الأعظم المفيد رَثِيُّ أيضاً، وأنّه \_أي المفيد \_نسب هذا المقال إلى الفرقة الناجية الإماميّة في كتابه «المسائل» هذا كلام هذا المحدّث (١).

لكنّ الأصحّ سلامة التعريف المزبور عن هذا النقاش:

أمّا أوّلاً: فلآن استفادة الأئمة بعض الأشياء من الملائكة فإنّما هي في غير الحلال والحرام وما هو راجع إلى الشريعة، كما يظهر هذا من الروايات الكثيرة الواردة في الجامعة المتضمّنة لجميع مسائل الحرام والحلال، وهي بإملاء رسول اللّه عَلَيْلُ وخطّ أمير المؤمنين عليه وسوف نستأنف القول فيها في باب علومهم.

فالأئمة اللَّذِي لمكَّان وجود هذه الجامعة دائماً يخبرون الناس عن النبيِّ الأكرم عَلَيْكُ في

<sup>(</sup>١) هو المحدّث المجلسيّ في كتابه حياة القلوب ٣/٣.

حلالهم وحرامهم. وأما اضمار الناس فيما يرجع إلى دنياهم، فليس في التعريف أنّـه عن الرسول، بل يجرهم الأثمة بنظرهم.

وأمّا ثانياً: فلئن سلمنا استفادتهم في الشريعة من الملك أيضاً نقول إنها بتوسط النبيّ الأكرم ابتداءً، كما تنطق به روايات جمّة، منها رواية الديلمي (١) قال: سألت أبا عبد اللّه المللة في المتداء فقد جعلت فداك، سمعتك وأنت تقول غير مرّة: لولا أنّا نزداد لأنفدنا؟ قال: أمّا الحلال والحرام فقد واللّه أنزله على نبيّه بكماله، وما يزداد الإمام في حلال ولا حرام. قال: فقلت: فما هي الزيادة؟ قال: في سائر الأشياء، سوى الحلال والحرام.

قال: قلت: فتز دادون شيئاً يخفى على رسول الله عَلَيْهُ؟ قال: لا، إنّما يخرج الأمر من عند الله؛ فيأتي به الملك رسول الله (٢) فيقول: ربّك يأمرك بكذا وكذا. فيقول: انطلق به إلى عليّ، فيأتي عليّا فيقول انطلق إلى الحسن، انتهى.

أقول: الفرق الأساسي بين الوحي والإلهام هو هذا، فإن النبيّ يوحى إليه من ربّه بلا توسّط أحد من البشر، والإمام يخبره النبيّ مشافهة كأمير المؤمنين المؤلِّ أو بتوسّط امام آخر كبقية الأئمة، حيث أخبرهم بالشريعة بتوسّط كتاب الجامعة التي سلّمها إلى أمير المؤمنين المؤلِّ أو يخبره النبي عَمَالُ بنوسط الملك كما نصّت عليه هذه الرواية وغيرها.

فدائماً يكون النبي عَلَيْهُ هو الواسطة في إفاضة الله سبحانه العلوم على الأئمة الميكان. فأين الإمامة من النبوة؟ وأين الوحى من الإلهام؟

وأمّا ثالثاً: فلأنّ استفادة الإمام بعض الأمور من الملك (٣) لا تنافي كون منصبه نيابيّاً عن منصب الرسول عَلَيْكُ كما صرّح في التعريف المذكور أيضاً، فكيف لا يكون بينهما فرق وهما \_أي المنصبان \_طوليان لا عرضيان؟!.

وأمّا رابعاً: فلأن النبوّة منصب أصالي فالنبيّ من غير أُولي العزم وإن كان تابعاً لشريعة أُولي العزم المبيّة ومروّجاً لها؛ لكنّه واجد لرتبة أصاليّة، وهذا بخلاف خلفاء الرسول عَلَيْلِيا فإنّه لا منصب لهم سوى النيابة والخلافة.

وأمّا ما نقله عن المفيد فإليك نصّ عبارته، قال (٤): «واتفقت الإماميّة على أنّ كلّ رسول

<sup>(</sup>١) مرآة العقول ١/ ١٨٥. سندها غير معتبرة.

<sup>(</sup>٢) يعنى على روحه الطاهرة المقدّسة تَلَيُّولُهُ.

<sup>(</sup>٣) فإن الجامعة غير مشتملة على جميع الأحكام جزعا، فإنّها صغيرة رءاها زرارة، محمّد بن مسلم وغيره وهي جلد حيوان، وليست بسيدي الكامبيوتر، وبحثه في محلّه.

<sup>(</sup>٤) أوائل المقالات / ١٢، والمحدّث المذكور ربّما يعبّر عنها بـ «المسائل» كما ادّعي بعض آخر أيضاً.

فهو نبيّ، وليس كلّ نبيّ فهو رسول، وقد كان من أنبياء الله عزّ وجلّ حفظة لشرائع الرسل وخلفائهم في المقام، وإنّما منع الشرع من تسمية أئمتنا بالنبوّة دون أن يكون العقل مانعاً من ذلك؛ لحصولهم على المعنى الذي حصل لمن ذكرناه من الأنبياء ﷺ، انتهى.

أقول: لعل دعواه اتفاق الإمامية إنّما هي على مجرّد أعمّية النبيّ من الرسول وأخصيّة الرسول من النبيّ فقط، وبقيّة ما أفاده إنّما هي ممّا أداه إليه نظره الشريف، وهذا الاحتمال قريب جداً، ولا أقل من الشكّ فليس لأحد أن يستظهر اتّفاق الإماميّة على جميع ما نقلناه من عباراته.

ومهما يكن فأعميّة النبيّ عن الرسول وإن كانت صحيحة كما مرّ بحثها لكن ليس كلّ رسول ذا شريعة كما يشعر به عبارة الشيخ المذكور أله ولا أنّ النبوّة عبارة عن مجرّد حفظ الشريعة حتّى يصحّ اتّصاف أئمتنا بالنبوّة ويكون الممنوع هو استعمال لفظ النبيّ عليهم شرعاً! وإلّا لكان هو وأضرابه من أعاظم العلماء أيضاً واجدين لمعنى النبوّة، فإنّهم حفظة الشرع، وهو كماترى.

-والمتحصّل ممّا سبق \_لحدّ الآن \_أنّ الإمامة تمتاز وتفترق عن النبوّة بأُمور ثلاثة:

١ ــوصول الوحي إلى النبيّ بلا توسّط إنسان، ووصول الإلهام إلى الإمام بعد عرضه على النبيّ، بل وعلى إمام قبل الإمام الملهم.

٢ \_ أصالة منصب النبيّ، ونيابة منصب الإمام، وخلافته عن الرسول عَمِيُّهُ اللهُ

" \_ رؤية النبيّ الملك أو الحكم الشرعي في الرؤيا، ومعاينة الرسول الملك يقظة. والإمام ليس كذلك، وإنّما يستمع صوت الملك في اليقظة فقط، ولا أظن بالقارئ المنصف أن يستبعد هذا المعنى في أئمة أهل البيت فإنّ تحدّث الملائكة لا يخصّ الأنبياء والرسل، بل اتّفق لبعض الأولياء أيضاً، كما ينطق القرآن: ﴿إذ قالت الملائكة يا مريم إنّ اللّه اصطفاك وطهرك (١)، ﴿قال أنا رسول ربك لأهب لك غلاماً زكياً \* قالت أنى يكون لي غلام (٢) الخ، فمريم عليها لم تكن نبيّة ولكن كانت محدّثة. ومثلها أم إسحاق عليها ﴿قالُوا أَتعجبين من أمر الله ﴾ (٣).

وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة \_شيخ رواة الأمويين \_عنه ﷺ: «لقد كان فيمن كان قبلكم من بني إسرائيل رجال يكلمون \_بفتح اللام \_من غير أن يكونوا أنبياء فإن يكن من أُمّتي

<sup>(</sup>١) آل عمران ٢/٣.

<sup>(</sup>۲)مریم ۱۹/۱۹\_۲۰.

<sup>(</sup>٣) هود ۱۱ /۷۳.

منهم أحد فعمر».

ُ وفيه أيضاً عنه: «أنّه قدكان فيما مضى قبلكم من الأُمم محدّثون؛ وأنّه إن كان في أُمتي فإنّه عمر بن الخطاب» (١٠).

وأخرج مسلم في صحيحه عن عائشة، عن النبيّ ﷺ: «قدكان في الأُمم قبلكم محدّثون، فإن يكن في أُمتي منهم أحد فإنّ عمر بن الخطاب منهم».

وعن ابن الجوزي: أنّه حديث متّفق عليه.

وعن القسطلاني في شرح صحيح البخاري: وليس قوله: «فإن يكن» للترديد، بل للتأكيد كقولك: إن يكن لي صديقاً ففلان، إذ المراد اختصاصه بكمال الصداقة لانفي الأصدقاء.

وقال: إذا ثبت أنّ هذا وجد في غير هذه الأُمّة المفضولة فوجوده في هذه الأُمّة الفــاضلة أحرى.

وقال حول قول ابن عباس: لا نبي ولا محدّث ــ: قد ثبت قول ابن عباس هذا لأبــي ذر وسقط لغيره، ووصله سفيان بن عيينة في أواخر جامعه، وعبد بن حميد بلفظ: كان ابن عباس يقرأ: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبيّ ولا محدّث.

وعن الاستيعاب في ترجمة عمران بن الحصين -: أنّه كان يرى الحفظة وكانت تكلّمه، فمن كل ذلك، هذا يعلم أنّ وجود المحدّث في هذه الأُمّة مسلّم، وأنّ التحدّث لا يستلزم النبوّة، وإنّما الخلاف في مصداقه وشخصه؛ حيث إنّ العامّة يقولون إنّه عمر وعمران ونحوهما، والإماميّة يقولون إنّه أمير المومنين وأئمة آل البيت من ولده.

فما عن بعض المعاندين من أنّ الأئمة عند الشيعة أنبياء، وأنّهم يوحى إليهم، وأنّ الملائكة تأتي إليهم بالوحي. وأنّ الشيعة يزعمون لفاطمة وللأئمة من ولدها ما يزعمون للأنبياء، بلل الأئمة لديهم رسل أيضاً؛ لأنّهم مأمورون بتبليغ ما يوحى إليهم... افتراءً علينا نشأ من العصبيّة الحمقاء التي تدخل صاحبها النار لامحالة!.

### تنقيب وتحقيق

فالذي تحصّل لنا أنّ الإمام يحدّثه الملك من قبل رسول الله عَلَيْلَ وهو لا يسرى شخص الملك؛ لا في اليقظة ولا في النوم، وإنّما يسمع صوته، وأنّ منصبه أيضاً نيابي فإنّه الخلافة عن الملك؛ لا في اليقظة ولا في النوم، فهذه ثلاثة فوارق تفرّق النبوّة عن الإمامة، لكن في الفرقين الأخيرين

<sup>(</sup>١) لاحظ الجزء الثاني من الصحيح المذكور تجد الروايتين في مناقب عمر. ولاحظ الغدير ٦/ ٧٥\_ ٣١٠. لتعرف مكانة الخليفة العلميّة ووثاقة أبى هريرة في الرواية.

\_الثاني والثالث \_بحث.

أمّا الثالث فالمتيقّن أنّ الأئمة الميّلِ خلفاء لرسول الله الخاتم عَلَيْلُ وحفظة شرعه فلهم جهة نيابية قطعاً، وأمّا إنّه لا منصب أصالي لهم أصلاً فهذا ممّا لم يقم عليه برهان عقلاً ونقلاً، بل يمكن \_ إمكاناً قياسيّاً \_ تشرّفهم بمنصب إلهي أصلي وراء الخلافة والنيابة، وإنّما لا يمكن ذلك على مزاعم الجمهور من العامّة الذين لا يرون للإمام حيثيّة سوى الخلافة والإمارة بانتخاب الناس وبيعتهم. وأمّا بناءً على طريقة الحقّ وأهله فلا مانع منه!.

بل الأرجع أنّ الإمامة غير الخلافة، فإنّ الثانية تحدث بعد فوت النبيّ الأكرم أو الإمام السابق؛ فإنّها جهة نيابيّة محضة، لم يعقل تحقّقها مع وجودالمنوب عنه.

وَأَمَّا الأُولَى فهي تأصّلية مبدؤها قبل موت النّبيّ الأكرم أو الإمام السابق المُنكِ والأوصياء من آل محمد ﷺ أئمة، وخلفاء فلهم حيثيّتان وجهتان.

وإليك ما قادني إلى هذا الاعتقاد من الدلائل:

ا \_قوله تعالى لخليله إبراهيم الله: ﴿إني جاعلك للناس إماماً ﴾ (١) فإنّ هذه الآية تدلّ على أنّ الإمامة إنّما جعلت للخليل بعد بلوغه النبوّة والرسالة، كما أوضحنا وجهها في مبحث عصمة النبيّ الخاتم عَيَّلِهُ هذا من ناحية، ومن ناحية أُخرى أنّ إبراهيم الله من أُولي العزم من الرسل، ولا يعقل خلافته عن أحد، ضرورة عدم تحقّق رتبة عليا من رتبة ولاية العزم حستى ينوب إبراهيم عنها، فهذه الآية تدلّ \_دلالة قطعيّة \_على أصالة الإمامة، بل وعلى أفضليّتها من الرسالة فضلاً عن النبوّة.

نعم، لقائل أن يسألنا عن الدليل على كون إمامة آل الرسول عَلَيْلَيُّ عين إمامة الخليل الله وعدم اختلافهما من جهة؟ فنجيبه بأنّ الكتاب والسنّة يدلّان على ذلك.

أمّا الكتاب فلإطلاق قوله: ﴿ وَمَن ذَرِيّتِي قَالَ لا يَنَالَ عَهْدِي الظَّالَمِينَ ﴾ (٢)، الدال على نيل الذريّة غير الظّالمة \_ في الجملة \_ للإمامة. ونبيّنا الخاتم وأوصيائه الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً. من تلك الذريّة مسلّماً.

ولقوله تعالى: ﴿وجعلها كلمة باقية في عقبه﴾ (٣). بضميمة ماورد في تفسيره من الروايات (٤)، فتدبّر جيداً.

<sup>(</sup>١) البقرة ٢ / ١٢٤.

<sup>(</sup>٢) البقرة ٢ / ١٢٤.

<sup>(</sup>٣) الزخرف ٤٣ / ٢٨.

<sup>(</sup>٤) تفسير البرهان ٤/١٣٨.

وأمّا السنّة فللروايات الواردة في ذيل الآية الأُولى (١) منها ما عن ابن المغازلي الشافعي في كتابه المناقب بإسناده يرفعه إلى عبد اللّه بن مسعود قال: قال رسول اللّه يَتَهُولُكُم: أنا دعوة أبي إبراهيم، قلت: يا رسول اللّه وكيف صرت دعوة إبراهيم أبيك؟ قال: أوحى اللّه عـزّوجلّ إلى إبراهيم ﴿ إني جاعلك للناس إماماً ﴾ (٢) فاستحفّ إبراهيم الفرح، فقال: يا ربّ ومن ذريّتي أئمة مثلي.. فانتهت الدعوة إليَّ وإلى أخي علي، لم يسجد أحدنا لصنم قطّ، فاتّخذني نبيّاً واتّخذ عليّاً وصياً (٣).

وأيضاً أنّ اللّه تعالى استجاب دعاء خليله فجعل بعض أولاده وأوصياءه أئمة كما قال: ﴿ ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلّا جعلنا صالحين ۞ وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا﴾ (٤) انتهى. وحيث إنّ نبيّنا عَيْمَا أفضل من إبراهيم، وأُمّته أفضل من أُمّته، فلا نشك في ثبوت الإمامة الحاصلة لأوصياء إبراهيم لأوصياء الرسول الخاتم عَيْمَا اللهُ.

وأيضاً أنّ الأئمة من آل الرسول ﷺ أفضل منهم؛ كما سيأتي بحثه فلا يعقل دناءة إمامتهم من إمامة هؤلاء سلام الله عليهم أجمعين (٥).

٢ - قوله تعالى: ﴿ وجعلناهُم ﴾ أي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ﴿ أَتُمة يهدون بأمرنا ﴾ (٦). وجه الاستدلال به يظهر ممّا سبق، ولا يمكن حمل الإمامة على معناها اللغوي المنطبق على النبوّة كما يحتمل ذلك في قوله تعالى: ﴿ ونجعلهم أَتُمةُ ونجعلهم الوارثين ﴾ (٧).

وقوله تعالى: ﴿وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا﴾ (^) وهو المسلم في قـوله تعالى: ﴿وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار﴾ (٩) وفي قوله: ﴿فقاتلوا أئمة الكفر﴾ (١٠).

<sup>(</sup>١) نفس المصدر ١/٩٤٨.

<sup>(</sup>٢) البقرة ٢ / ١٢٤.

<sup>(</sup>٣) تفسيرالبرهان ١/١٥١، والبحار ٧/٢٣٢.

<sup>(</sup>٤) الأنبياء ٢١ / ٢٧ \_ ٧٣.

<sup>(</sup>٥) ومنه ينبثق أنّ نوحاً وموسى وعيسى أيضاً أئمة؛ لأنّهم أفضل من إسحاق ويعقوب على مــا مــرّ. وروايــة هشام (الكافى ١/ ١٧٤) أيضاً دالّة على إمامة أُولي العزم.

<sup>(</sup>٦) الأنبياء ٢١/٧٣.

<sup>(</sup>٧) القصص ٢٨ / ٥.

<sup>(</sup>٨) السجدة ٣٢ / ٢٤.

<sup>(</sup>٩) القصص ٢٨ / ٤١.

<sup>(</sup>۱۰) التوبة ۹ / ۱۲.

وجه عدم الاحتمال في الآية الشريفة:

أوّلاً: وجود إبراهيم ﷺ مع ابنيه وقد عرفت أنّ إمامته أمر زائد على رسالته.

وثانياً: أنّ إمامة إسحاق ويعقوب المنتج أثر دعاء الخليل المنتج ومن المعلوم أنّه المنتج طلب الإمامة لذريّته لا النبوّة وحدها كما يظهر ممّا تقدّم، فافهم المقام جيداً.

ثمّ إنّي بعد ذلك وقفت على كلام القاضي الشهيد الشهيد الشهيد المتعدد الله على استدلاله بهذه الآية على خلافة الولى النبي المتعدد التعديد الآية على خلافة الولى النبية بما ذكرنا.

ك صحيحة هشام بن سالم عن الكناسي (٣): .... فقلت: جعلت فداك أكان عليّ حجّة من اللّه ورسوله على هذه الأُمّة في حياة رسول اللّه ﷺ فقال أي أبوجعفر الباقر اللّه على يوم أقامه للناس ونصبه علماً ودعاهم إلى ولايته وأمرهم بطاعته، قلت: وكانت طاعة عليّ واجبة على الناس في حياة رسول اللّه ﷺ وبعد وفاته؟ فقال: نعم، ولكنّه صمت فلم يتكلّم مع رسول اللّه ﷺ على أُمّته وعلى على الله على الله ومن رسول اللّه على الناس كلّهم لعلى الله بعد وفاة رسول اللّه على الناس كلّهم لعلى الله بعد وفاة رسول الله.

قلت: الظاهر أنّ المراد بيوم أقامه للناس هو يوم الغدير دون يوم الدار. وأمّا طاعته على الناس فلا شكّ في وجوبها عليهم واقعاً، فإنّه من لوازم العصمة الثابتة له في حياة رسول اللّه عَلَيْ الناس فلا شكّ في وجوبها عليهم واقعاً، فإنّه من لوازم العصمة الثابتة له في حياة رسول اللّه عَلَيْ وقد مرّ وربّما نكرّره فيما بعد أيضاً \_انّه كلّ معصوم يجب طاعته بمعنى أنّه إذا أخبر بلزوم فعل أو ترك من الشرع لابدّ من الحركة على وفقه، وكذا إخباره في الأمور الخارجية ككون المائع الفلاني خمراً مثلاً، أو الدار الفلاني لزيد مثلاً؛ فإنّ قوله لمكان عصمته مفيد للقطع.

ومهما يكن من أمر فدلالة الرواية على المطلوب ظاهرة.

لا يقال: الرواية تدلّ على أنّ النبيّ الأكرم ﷺ أقامه للناس ونصبه علماً يوم الغدير وهذا ظاهر في خلافته دون إمامته، مع أنّها تنافي الوجه الثالث الدالّ على ولاية أمير المؤمنين قبل يوم الغدير.

<sup>(</sup>١) المائدة ٥ / ٥٥.

<sup>(</sup>٢) الصوارم المهرقة / ١٧٤.

<sup>(</sup>٣) أصول الكافي ١ / ٣٨٢.

فإنّه يقال: مبدأ ولايته الله من حين نزول قوله تعالى: ﴿ إِنّما وليكم اللّه ﴾ (١) انتهى. ولكنّ إظهارها للناس عامّة وإعلانهم يوم الغدير كما صرّحت بذلك صحيحة زرارة، وفضيل بن يسار، ومحمّد بن مسلم، وبريد بن معاوية، وبكير بن أعين، وأبي الجارود عن الباقر الله (٢).

والمتحصّل من جميع ذلك أنّ شخص الإمام وإن كان متّصفاً بالخلافة والنيابة، إلّا أنّ رتبة الإمامة ليست كذلك، بل هي تأصّلية. وعلى ضوء ذلك يبطل النقطة الثانية من النقاط الشلاثة التي يدور عليها امتياز النبيّ عن الإمام، إلّا أن يدّعى أنّ النبيّ ممّا لا نيابة له أصلاً، ولا يتّصف بها أبداً، والإمام يتصف بالخلافة والنيابة، لكنّه مجرّد دعوى لا دليل عليها، بل الأخبار تدلّ على أنّ بعض الأنبياء أوصياء لمن تقدّمهم من الأنبياء الآخرين. والقرآن يدلّ على أنّ هارون كان خليفة لموسى المنابد.

#### تكملة

قلت: هذه العبارة ظاهرة في ماذكرته. لكنّ الذي يوجب إجماله قوله بعد هذا: والوجه أنّ نقطع على كمالهم اللّيكِ في العلم والعصمة في أحوال النبوّة والإمامة، ونتوقّف فيما قبل ذلك، وهل كانت أحوال نبوّة وإمامة أم لا؟ ونقطع على أنّ العصمة لا زمة منذ أكمل الله عقولهم إلى أن قبضهم، انتهى. وعبارته غير خالية عن الغموض والإبهام.

وقال (٤) في محكي المسائل العكبرية: إن الطاعة في وقت رسول الله عَلَيْ كانت له من جهة الإمامة دون غيره، والأمر له خاصة دون من سواه، فلمّا قبض صارت الإمامة من بعده لأمير المؤمنين الله .... وهكذا حكم كلّ إمام وخليفة في زمانه، ولم تشترك الجماعة في الإمامة معاً، وكانوا فيها على الترتيب الذي ذكرناه. ثم قال:

<sup>(</sup>١) المائدة ٥/٥٥.

<sup>(</sup>٢) لاحظ الرواية في أُصول الكافي ١ / ٢٨٩. الطبعة الحديثة.

<sup>(</sup>٣) تصحيح عقائد الصدوق / ٦٢.

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر / ٦٢، انهامش.

#### فصـــل:

وقد ذهب قوم من أصحابنا الإمامية إلى أنّ الإمامة كانت لرسول اللّه وأمير المؤمنين والحسن والحسين المُثَلِيُّ في وقت واحد، إلّا أنّ النطق والأمر والتدبير كان للنبيّ يَتَلِيُّ مدّة حياته دونهم. وكذلك كان الأمر والتدبير لأميرالمؤمنين دون الحسن والحسين، وجعل الإمام في وقت صاحبه صامتاً، وجعل الأوّل ناطقاً، وهذا خلاف في عبارة: والأصل ما قدّمناه، انتهى كلامه.

أقول: إن أراد بحدوث الإمامة بعد وفاة النبيِّ لَيُنْ أو الإمام السابق ظهورها للناس ووجوب طاعته بحسب الظاهر؟ فالمناقشة لفظيّة كما أفاد.

وأمّا إن أراد ما هو ظاهر كلامه فالخلاف معنوي كما دريت.

وممّا يدلّ على ذلك مضافاً إلى ما ذكرناه الأُخبار الكثيرة الدالة على عدم وجود إمامين في عصر واحد إلا وأحدهما صامت، وهذه الروايات ظاهرة في نفي النطق بالأمر والنهي عن الإمام الثانى لا في نفي أصل إمامته، بل مقتضاها ثبوت الإمامة لهم فلاحظ.

ويدعم المقام أيضاً أمران آخران:

الطُخبار الدالّة على عصمة الإمام؛ فإنّ ظاهرها \_كما أشرنا سابقاً أيضاً \_ ثبوت الإمامة للأئمة المنظلة من حين إمامتهم لا مطلقاً. فإذا قلنا بأنّ الإمامة غير الخلافة، وإنّ المتأخّر منهم حائز للإمامة في حياة المتقدّم منه وإن كان صامتاً عن الأمر والنهي، وإنّما ينطق بالأمر والنهي إذا مضى المتقدّم لسبيله وقام هو مقامه. فقد صحّ مذهب الإماميّة في أنّ العصمة ثابتة للأئمة المنظية قيام كلّ واحد مقام الآخر.

وأمّا إن لم نقل بتغايرهما فالأخبار المذكورة لا تفيد مذهب الإماميّة تلك الفائدة.

٢ ـ مقتضى الروايات المتواترة الآتية أفضليّة الأئمة من الأنبياء والرسل المنتخ مطلقاً من دون قيد بزمان ووقت. فإذا قلنا بحدوث إمامتهم حين قيام كلّ منهم مقام الآخر، فلابد من تقييد تلك الأخبار وتخصيص أفضليتهم بما بعد خلافتهم؛ إذ لا يعقل أفضليّة من ليس بإمام ولا بخليفة عن رسول، ولا برسول من الأنبياء والرسل المنتخ .

وأمّا على المختار من تقدّم الإمامة على الخلافة لا يلزم تقييد تلك المطلقات؛ فإنها مطابقة للقرآن الكريم حيث يستفاد منه أفضليّة الإمامة عن الرسالة كما مضى.

ثمّ نحن وإن ندّعي \_وفقاً للبرهان السابق ذكره \_أصالة الإمامة وتقدّمها على الخلافة غير أنّ مبدأها وأوّل حدوثها لكلّ إمام الماللة غير معلوم لنا.

وأمّا الأمر الثاني من الأُمور القائم بها امتياز النبوّة عن الإمامة فالروايات الكثيرة المتقدّمة في المقصد السابق وغيرها وإن تصافقت عليه لكن هنا روايات أُخر تدلّ على معاينة الإمام الملك، فيسقط هذا الأمر أيضاً. وإليك ما فزت به منها:

ا ـرواية ابن أبي عمير عن أبي خديجة (١) قال: سمعت أبا عبدالله المللة يقول: مرّ بأبي رجل ـوهو يطوف ـفضرب بيده على منكبه، ثمّ قال: أسألك عن خصال.... فقال أبي المللة المجرئيل أتاكم يعلمكم معالم دينكم». دلّت الرواية على معاينة الباقر والصادق المللي الملك، بل لغيرهما أيضاً، كما لعلّه ظاهر قوله: «أتاكم يعلمكم» انتهى.

٢ - رواية ابن حمزة (٢) قال: سمعت أبا عبد الله الله يقول: إنّ منّا لمن ينكت في أُذنه وإنّ منّا لمن يؤتى (يري خ) في منامه، وإنّ منّا لمن يسمع صوت السلسلة يقع على الطشت، وإنّ منّا لمن يأتيه صورة أعظم من جبرئيل وميكائيل.

-وقريب منها رواية (<sup>٣)</sup> أُخرى له دلّت الرواية على رؤياهم في منامهم، لكن تعارضها جملة من الروايات النافية لذلك <sup>(٤)</sup>.

وأمّا عدّ سمع صوت السلسلة في قبال النكت في الأُذن فلعلّه بلحاظ الاختلاف في كيفيّة الصوت.

٣-رواية أبي بصير (٥) قال: سمعت أبا عبد الله الله يقول: إنّ منّا لمن يعاين معاينة، وإنّ منّا لمن ينقر في قلبه كيت وكيت، وإنّ منّا لمن يسمع كما يقع السلسلة كلّه يقع في الطست. قال: قلت فالذين يعاينون ماهم؟ قال: خلق أعظم من جبرئيل والميكائيل. وقريب منه رواية أُخرى له.

٥ - رواية زرارة عنه الملط .... إذ أقبل رجل قاطب الوجه، فلمّا رأيته علمت أنّه ملك الموت، قال فاستقبله رجل آخر طلق الوجه حسن البشر، فقال لست بهذا أمرت. انتهى.

٦\_رواية معبد (معتب خ) قال: توجهت مع أبي عبد اللَّه للبُّلاِ.... فقال للبُّلاِ: «إنِّي صليت.. مع

<sup>(</sup>١) البحار ٧ / ٣٦٥.

<sup>(</sup>٢) البحار ٧/٣٥٨ (الطبعة القديمة) وكذا مابعدها من الروايات. ورواية معبد رواها المجلسي في البحار ٥٩ / ٢٥٢ (الطبعة الحديثة) عن الخرائج بتغيير ما.

<sup>(</sup>٣) لاحظ بصائر الدرجات / ٢٣٢.

<sup>(</sup>٤) البحار ٧/ ٢٩٣ و ٢٩٤.

<sup>(</sup>٥) لاحظ بصائر الدرجات ٥ / ٢٣١. الطبعة الحديثة.

أبي... إذ أقبل شيخ طويل جميل أبيض الرأس واللحية، فسلّم على أبي، وشاب مقبل على أرد... فقال: هذا والله ملك الموت، وهذا جبرئيل».

٧ ـ مرسلة أبي يحيى (١) عنه الله قال: لمّا قبض رسول اللّه عَلَيْ هبط جبرئيل ومعه الملائكة والروح الذين كانوا يهبطون في ليلة القدر قال: فتح لأمير المؤمنين بصره فرآهم في منتهى السماوات إلى الأرضين يغسّلون النبيّ معه، ويصلّون معه، ويحفرون له؛ والله ما حفر له غيرهم حتّى إذا وضع في قبره نزلوا مع من نزل، فوضعوه في قبره فتكلّم، وفتح لأميرالمؤمين الله سمعه فسمعه يوصيهم به فبكى وسمعهم يقولون: لانالوه جهداً، وإنّما هو صاحبنا بعدك إلّا أنّه ليس يعايننا ببصره بعد مرّتنا هذه، حتّى إذا مات أمير المؤمنين رأى الحسن والحسين مثل ذلك... حتى إذا مات علي بن الحسين مثل ذلك... حتى إذا مات على بن الحسين رأى محمد بن على مثل ذلك الخ.

٨\_ماعن ابن أبي الحديد المعتزلي في شرح الخطبة القاصمة (٢) عن الصادق الله قال: كان على الله عل

أقول: الاستشهاد بهذه الرواية مبنيّ على تفسير الضوء بالملك. لكنّ الحقّ عدم انهيار الأمر الثاني بهذه الروايات؛ فإنّ مفاده \_على ما نطقت رواياته المتقدّمة \_أنّ الإمام لا يعاين الملك حين تحدّثه بما يحتاج إليه الإمام.

وهذه الروايات لا تنافي هذا المعنى، بل الأخيرة تؤيّده كما هو ظاهر، بل السابعة تدلّ على تدعيم الأمر الثاني المذكور.

والعمدة هي الرواية الأُولى، فإنّها ظاهرة في المعاينة دلالة، لكنّ الظاهر منها أنّ غير الإمام أيضاً رأوه فيسهل فيها الخطب للزوم حمل التحدّث على محامل أُخر وإلّا فرؤية الملك مطلقاً غير عزيزة، وقد رآه بعض فسّاق قوم لوط كما في القرآن، فتأمّل.

وأمّا الرواية الثالثة وما يوافقها مضموناً، فالأمر فيها ليس بعسير؛ إذ لم يبدل دليل على إرجاع الضمير في قوله المؤلج إن صحّت الرواية سنداً ..: «إنّ منّا» إلى خصوص الأئمة، بل من المحتمل قويّاً رجوعه إليهم وإلى الأنبياء، ولا أقل من رجوعه إليهم وإلى جدّهم الرسول الخاتم مَثَلِينًا فيكون الرؤية راجعة إلى غير الأئمة المُثِينًا ولو سلّمنا إجمال الرواية من هذه الجهة،

<sup>(</sup>١) لاحظ البحار ٧/ ٤٢٠ (الطبعة القديمة).

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة: الخطبة ١٩١.

فلابدً من الحمل على ذلك، جمعاً بينها وبين الروايات المتقدّمة الدالّة على نفي الرؤية عن الإمام وهذا بحمد الله ممّا ليس بسرّ.

ثمّ إنّ في المقام صعوبات غامضة لا يصحّ إهمالها:

إحداها: أنّ هناك روايات تدلّ على أنّ غير الإمام أيضاً تحدّثه الملائكة وقد جعلناه من علائم الإمامة؟ فمن المحدّثين من غير الأئمة فاطمة الصدّيقة سلام الله عليها (١١)، ومنهم مريم بنت عمران، ومنهم أم إسحاق زوجة الخليل المالا كما مرّ، ومنهم سلمان الفارسي المالي ففي رواية زرارة عن الباقر المالي المال على محدثا، وكان سلمان محدّثاً.

وفي موثّقة أبي بصير عن الصادق الله على على والله على محدّثاً وسلمان محدّثاً قلت: اشرح لى قال: يبعث الله إليه ملكاً ينقر في أذنيه يقول: كيت وكيت.

وفي رواية ابن الشيخ الطوسي عنه... قال يأتيه ملك فينكت في قلبه كيت وكيت (٣).

وفي رواية الحسن قال: قلت للصادق الله: أكان سلمان محدّثاً؟ قال: نعم: قلت: من يحدّثه؟ قال: من على شأنك، يحدّثه؟ قال: ملك كريم. قال فإذا كان سلمان كذا فصاحبه أيّ شيء هو؟ قال أقبل على شأنك، لكن في رواية أحمد بن حمّاد عنه الله الله قال في الخبر الذي فيه روي أنّ سلمان كان محدّثاً: أنّه كان محدّثاً عن إمامه لاعن ربّه؛ لأنّه لا يحدّث عن الله عزّوجلّ إلّا الحجّة.

وفي مرسلة الصدوق (٤) ... وقيل من كان يحدّثه؟ فقال \_الصادق الله على الله وأمير المؤمنين... وإنّما صار محدّثاً دون غيره ممّن كانا يحدّثانه؛ لأنّهما كانا يحدّثانه بما لا يحتمله غيره.

قلت: لم ندّع نحن أنّ التحدّث سبب تام للإمامة ليكون كلّ محدّث إماماً، بل قلنا: إنّ الإمام يحدّثه الملك. فكلّ إمام محدّث دون العكس إذ ليس التحدّث على نحو واحد وشكل فأرد، فالإمام يحدّثه الملك بأشياء لا يحدّثها مع غيره كما هو واضح على أن مثل هذه الروايات يشكل الاعتماد عليها.

هذا، مع أنّ للإمام مزايا أُخر تميّزه عن غيره كتأييده بروح القدس، ووجوب طاعته على الناس، وقيامه مقام الرسول ﷺ وإنزال الملائكة عليه ليلة القدر على وجه ذكرناه في بعض كتبنا باللغة الفارسية في تفسير سورة القدر. وعرض الحوادث الواقعة في العالم عليه عرضا

<sup>(</sup>١) لاحظ رواياته في المجلد السابع من البحار في باب أنّ الأثمة محدّثون مفهمون وأُصول الكافي ٢٤٠/١.

<sup>(</sup>٣) البحار ٢٢ /٣٢٧، وبصائر الدرجات / ٣٢٢، المطبوعتان حديثاً.

<sup>(</sup>٤) البحار ۲۲ / ٣٣١.

بتياً، بل تمكنه من النظر أو المعرفة بالحوادث اليومية لاسيّما الأفعال الصادرة عن المكلّفين بتوسّط العمود من النور، وكونه معصوماً، وكونه أفضل الناس، وكون طينته المقدّسة عن عليين فقط، إلى غير ذلك من الكمالات والفضائل المختصّة به. الواردة في روايات بعضها معتبر سنداً وبعضها غير معتبرة وغير معتمدة، وعليك بالتمييز بها على أصول ذكرناها في كتابنا بحوث في علم الرجال.

هذا، مع أنّ تحدّث الملك لغير الإمام إنّما هو بتوسّط الامام كما دلّت عليه رواية أحمد المزبورة، كما سبق أن تحدّث الملك مع الإمام بتوسّط النبيّ وأمره عليه النبيّ عأمر الملك بإبلاغ الحديث إلى الإمام، والإمام ربّما يأمر الملك أن يحدّث أحداً كالصدّيقة الطاهرة \_سلام اللّه عليها \_وسلمان ونحوهما.

والرواية الأخيرة تبيّن وجهاً ثانياً لتسميته بالمحدّث، وردّ السائل في الرواية الثالثة لعلّه لأجل عناده أو قصور باعه أو شيء آخر لا نعلمه. فلا تعارض بين الروايات المذكورة، بيد أنّ كلّها سوى رواية أبي بصير ضعاف الأسناد فلا عبرة بها. اللهمّ إلّا أن يوجب مجموعها الوثوق بأصل الموضوع، فتأمّل.

ثانيتها: أن قوله تعالى: ﴿إنّي جاعلك للناس إماماً﴾ (١). دلّ على أن الإمامة منحت للخليل بعد الرسالة والنبوّة على نحو مرّ تدليله. والمستفاد من الروايات المتقدّمة في مباحث النبوّة الواردة في بيان الفرق بين الإمام والنبيّ والرسول أنّ الإمامة سمع صوت الملك، والنبوّة هذا والروّيا في المنام والرسالة هذان مع معاينة الملك المحدّث قبلاً.

والنتيجة على ضوء هذا أن كل نبي إمام ولا عكس، وكلّ رسول نبيّ وإمام ولا عكس. وبعبارة جامعة: مدلول الروايات أعميّة الإمامة من النبوّة والرسالة عموماً مطلقاً، والمستفاد من القرآن خلافه كما عرفت فيتعارضان! ولا أعرف حلّه.

ثالثتها: إذا كأن معنى الإمامة هو سمع صوت الملك كما تدلّ عليه الروايات لا يستقيم معنى الآية؛ فإنّه يصير كذلك: إنّي جاعلك للناس شخصاً يسمع صوت الملك. وهو كماترى! ولا يصح أن يقال: إنّ الإمامة بمعنى الزعامة؛ فإنّ الخليل الثّلِلا كان رسولاً قبل منح الإمامة له، فكان قدوة وزعيماً لأمّته، والروايات المتقدّمة المذكورة أيضاً كالصريحة في بطلان هذا الحمل. أي حمل الامامة على معناها اللغوى.

رابعتها: المستفاد من القرآن المجيد أفضليّة الإمامة عن الرسالة والنبوّة؛ فإنّ اللّــه تــعالى

<sup>(</sup>١) البقرة ٢ / ١٢٤.

ابتلى رسوله الخليل بكلمات فأتمهن فمن الله عليه وجعله للناس إماماً، وهذا لا يصح إلا بناء على أفضليّة الإمامة من الرسالة والنبوّة والخلّة. والمستفاد من الروايات المشار إليها أفضليّة الرسالة والنبوّة من الإمامة! نعم دلّت روايات كثيرة على أفضليّة أشخاص الأئمة المبيّلا من الأنبياء والرسل كما سيأتي ذكرها، لكنّه شيء آخر لا ربط له بمحلّ البحث، وهو التفاضل بين نفس المناصب.

وهذه الإشكالات الثلاثة قريب المأخذ كما لا يخفى، وإنّي لأجد الاعتراف بالعجز عـن حلّها ـحلّاً تركن إليه النفس وتسكن به كلياً ـأقرب إلى الإنصاف وتعظيم الناموس العلمي من ذكر احتمالات غير مفيدة ولامقنعة.

ثمّ إنّ هذه الإشكالات كجملة من المباحث المذكورة في هذا الكتاب ممّا لم أجد التعرّض لها في كلام أحد ممّن يحضرني كتبهم عاجلاً، واللّه الهادي.

والمتحصّل من جميع مامضي أنّ هنا أمرين: الإمامة؛ والخلاقة.

والأُولى: منصب تأصلي يؤتيه الله لمن يشاء من عباده، وله لوازم خاصة. يستفاد ذلك من الكتاب العزيز والروايات، والمتصف به هو نوح وإبراهيم وإسحاق ويعقوب وموسى وعيسى (١) ومحمد ووصية علي وأحد عشر من أبنائه \_صلوات الله وسلامه وتحياته عليهم \_كما يظهر من الكتاب والسنة، وأمّا غير هؤلاء المعصومين المطهّرين فلم أجد عاجلاً دليلاً دل على اتصافه به. وهذا المنصب يجتمع مع الرسالة، ويصدق بدونها، بخلاف الخلافة فإنها لا تجامع الرسالة وطعاً واتفاقاً.

والثانية: منصب نيابي يتصف به من دلّ الدليل على صحة قيامه مقام الرسول الأكرم عَلَيْلُهُ وهذا هو محلّ النزاع بين المسلمين والمتّفق عليه مفهومه، وهو المقصود بالبحث في هذا المقصد، ونحن إذا نطلق لفظ الإمام في كثير من مباحث هذا المقصد نريد به خليفة النبيّ الأكرم عَلَيْلُهُ دون معناه الخاصّ المتقدّم، فافهم جيّداً.

إذا تقرّر هذا فلنرجع إلى مباحث أصل المقصد بذكر أبواب؛ نسأل الله تعالى أن يـوفقنا للطريقة الحقّة واتباعها، وأن يجنبنا من العصبيّة واللجاجة وعن تـفدية الدليـل بـالتقليد، وأن يجعلنا وإيّاكم ـأيّها القرّاء الكرام ـمن الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن لا يجعلنا من الذين ضلّ سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنّهم يحسنون صنعاً. اللهمّ اهدنا لما اختلف فيه من الحقّ بإذنك إنّك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.

<sup>(</sup>١) أمّا عدّ نوح وموسى وعيسى اللَّئِك من الأئمة فلأجل إمامة إسحاق ويعقوب كما مرّ بضميمة ما سبق أيضاً من أفضلية أُولي العزم من غيرهم، فافهم جيّداً.

## الباب الأوّل

## في وجوب نصب الإمام اللا

أجمع الأمة الإسلامية ـ سوى بعض الخوارج ـ (١) على وجوب نصب الإمام بعد النبيّ الأكرم تَتَوَالَّةُ لكن اختلفوا في كيفيته ومتعلّقه على أقوال:

القول الأوّل: ما ذهبت إليه الإمامية من وجوبه على الله تعالى عقلاً، كما صرّح به جملة من عظمائهم، وقال المجلسيّ وبعض من تأخّر عنه يُؤمّا إنّ الإمامية على وجوبه عقلاً ونقلاً.

القول الثاني: ما ذهبت إليه الإسماعيليّة والغلاة من وجوبها من الله تعالى، على ما نقله المحقق الطوسي يُؤُ<sup>(٢)</sup> لكن نسب في المواقف وشرحه <sup>(٣)</sup> إلى الإسماعيليّة القول الأوّل: قال: إلّا أنّ الإمامية أو جبوه عليه (تعالى) لحفظ قوانين الشرع؛ والإسماعيليّة أو جبوه ليكون معرّفاً للّه تعالى وصفاته؛ لما مرّ منهم أنّه لابدّ من معلم لمعرفته تعالى.

وقال اللاهجي الله على الله على السب إلى الإسماعيليّة ما نسبه في المواقف إليهم: الغلاة يقولون إنّه يجب على الله نصب الإمام ليعلم الناس أحوال الأغذية والأدوية، والسموم المهلكة، ويعرّفهم الحرف والصنائع، انتهى كلامه.

وقيل: إنّ الفرق بين الوجوب من اللّه وبين الوجوب على اللّه أنّ النصب في الأوّل مختصّ باللّه بأن يظهر اللّه أمر الإمام ويعطيه الرئاسة العامّة، بخلاف الثاني فإنّ النص فيه إمّا من اللّه أو ممّن نصّ اللّه عليه.

القول الثالث: ماذهبت إليه المعتزلة والزيدية من وجوبها على الناس عقلاً، نقله عن المعتزلة غير واحد، لكن في الصواعق المحرقة نسبة القول الخامس إلى أكثر المعتزلة.

ونقله عن الزيديّة صاحب المواقف، لكنّ الظاهر من المحقّق الطوسي والعلّامة الحلي ـ

<sup>(</sup>١)الاستثناء منقطع كما تعلم! قيل وهم خوارج نجد فقالوا بجوازه.

<sup>(</sup>۲) شرح قواعد العقائد / ۷۸.

<sup>(</sup>٣) شرح المواقف ٣ / ٢٦٢.

<sup>(</sup>٤)گوهر مراد / ٣٣٨.

٣ – صراط الحق / ج

نور الله مضجعهما \_ادخال الزيديّة في الإماميّة في هذا المقام؛ وأنّهم يقولون بوجوبه على الله عقلاً.

وهما أعرف من صاحب المواقف وأمثاله.

القول الرابع: ما عن الجاحظ والكعبي وأبي الحسين من المعتزلة من وجوبه على النـاس عقلاً ونقلاً.

القول الخامس: ما ذهبت إليه الأشاعرة والجبائيان وأصحاب الحديث من وجوبه على الناس سمعاً فقط لاعقلاً.

القول السادس: ما عن هشام الغوطي وأتباعه من الخوارج من وجوبه على الناس عند الأمن دون الفتنة.

القول السابع: عكس السادس كما عن أبي بكر الأصم وأتباعه.

#### تحقيق وتحصيل

استدلت الامامية على رأيهم بوجوه:

١ ـ إنّ نصب الإمام لطف، واللطف واجب عليه تعالى، فيجب نصب الإمام عليه تعالى.

أقول: الصغرى ضرورية؛ إذ كلّ أحد يعلم بالبداهة أنّ الإمام يـقرّب الرعـيّة الى الطـاعة ويبعدّهم عن المعصية، وأمّا الكبرى فأورد عليها الأشاعرة بـمنع الوجـوب المـذكور بـدليل إنكارهم الحسن والقبح العقليين، وقد مرّ في الجزء الثاني أنّ إنكـارهما لا يـتيسر للـعاقل إلّا بمجرّد اللسان.

وأمّا نقض الدليل بخلو أعصارنا عن الإمام الظاهر فسيأتي بحثه في أواخر هذا المقصد إن شاءالله.

٢ \_إنّ وجوده أصلح للمجتمع، والأصلح واجب عليه تعالى عقلاً ونقلاً. ذكره بعض الفضلاء.

قلت: قد برهنّا على الكبرى في الجزء الثاني بما لامزيد عليه.

٣-إنّ العصمة شرط في الإمام كما يأتي، وهي أمر خفي لا يدركه الناس كما أشرنا إليه في المقصد السابق؛ فينحصر تعيينه من قبل الله تعالى إذ لو وجب على الناس لزم التكليف بما يزيد عن الوسع فإذا لم يجب على الناس يجب على الله تعالى اتّفاقاً.

٤ ـ أِنَّ الإمام مثل النبيّ في الصفات والغرض المطلوب منه، فكما أنَّ الثاني انتصابيّ غير انتخابيّ فليكن الأوّل أيضاً كذلك، بل نفس لفظة الخلافة والخليفة تكفي لانحصار تعيين الإمام

بمن يخلفه الإمام المذكور أعني به النبيّ الخاتم ﷺ.

والمشهور بينهم لعلّه هو الوجه الأوّل.

ولنا طريق خاصّ إلى المطلوب، وعليه نعتمد، وإليك بيانه وبيان مقدّماته:

ا \_إنّ شريعة خاتم المرسلين ﷺ باقية إلى يـوم القـيامة، والنـاس مـوظّفون بـتقليدها واعتناقها. وهذه المقدّمة من أوضح الضروريات الإسلاميّة.

٢ \_ إنّ الشريعة الإسلاميّة مشتملة على أصول اعتقاديّة، وفروع عمليّة من العبادات والمعاملات والسياسات والاجتماعيّات وغير ذلك، بل كلّ فعل أو ترك للمكلّفين لابدّ من اتصافه بأحد الأحكام الخمسة الشرعية عقلاً، وهذه أيضاً واضحة.

٣\_أمر التشريع والتقنين بيد الله تعالى وحده، أو بيد رسوله الخاتم ﷺ أيضاً على نحو مرّ في المقصد السابق، وليس للناس دخل فيه، وهذه المقدّمة ضرورية بين المسلمين، وهي لاتنافي استنباط الأحكام الشرعيّة من أدلّتها التفصيليّة وكبرياتها الكليّة، كما يفعله العلماء المجتهدون، ضرورة تغاير الاستنباط والتشريع.

٤ ــ لابد في صحة التكليف من وصوله إلى المكلف، وهذا ممّا لاريب فيه عقلاً ولا شرعاً.
 ولا ينبغي لعاقل أن يتوقّف في قبوله.

٥ ـ أَنَّ مصادر التشريع أرَّبعة: القرآن، والعقل، والإجماع، والسنة، وعدم كفاية الثلاثة الأُول لمعظم الأحكام الفقهية وكثير من الفروع الأُصولية الاعتقادية أظهر لكل أحد ملتفت إلى الشريعة من أن يحتاج إلى بيان ومزيد توضيح.

وأمّا السنّة \_ ونعني بها ما صدر عن الرسول الأعظم عَيَّالَةُ في زمان حياته، وبيّنه لأُمّته بين حين وآخر \_ فهي أيضاً غير كافية لتكميل نظام التشريع وإتمام الفقه الإسلامي، كما يظهر ذلك لكلّ من مارس المسائل الفقهية، ووقف على مداركها ومآخذها، كيف ولو بيّن النبيّ الأكرم عَيَّالِهُ معظم الأحكام الشرعيّة لما اختلف فقهاء الامة ذلك الاختلاف العجيب، ولم يـؤل الأمر إلى الإفراط والتفريط. وإنّني لا أظنّ بعاقل فاضل أن يتردّد في ذلك أصلاً، وأمّا وجه أنّه عَيَّالُهُ لم يبيّن جميع الأحكام للناس فلعلّه لأمور:

آلأوّل: ضيق الفرصة وقلّة المجال، أمّا في مكة فلقلّة أصحابه، وابتلائه بأذى المشركين، وأمّا في المدينة فلاشتغاله بالحروب، وتركيز أصل الإسلام بين الناس وتحكيم القرآن في أوساط المسلمين.

الثاني: قلة ابتلاء المسلمين الموجودين في عصره مَنْ الله الموضوعات المختلفة لكي يدعو إلى بيان أحكامها الشرعيّة.

الثالث: عدم بيان تمام التكاليف الدينيّة؛ مقتضي الحكمة، هو في إذ غالب المسلمين كانوا قريبى العهد بالكفر، ولو كلّفوا دفعة بما كلّفنا اليوم لم يتحمّلوه ولرجعوا إلى كفرهم ثانياً. وهذه عمدة أسباب تدرّج التشريع كمالا يخفى. وعلى كلّ، نفس المقدّمة قطعيّة.

٦-إنّ النبيّ عَلَيْكُ لم يلحق بربّه إلّا وأكمل دينه وأتمّ شريعته؛ ولابدّ أن يكون كذلك؛ لأنّ اللّه بعثه ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذنه، ويتبعه الناس في جميع الأعصار إلى يوم الدين فكيف يقبضه حينما شريعته ناقصة؟!!.

ولا يحتمل بمسلم آمن بالله ورسوله عَلَيْ أَن يدّعي ذلك لبطلانه عقلاً ونقلاً. أمّا عقلاً فلانّه نقض للغرض، وهو قبيح. وأمّا نقلاً فلقوله تعالى: ﴿اليوم أكملت لكم دينكم﴾ (١) وقوله عَلَيْ الله عنه النار إلّا وقد أمر تكم به، وما من شيء يقرّبكم إلى النار ويبعّدكم عن النار إلّا وقد أمر تكم به، وما من شيء يقرّبكم إلى النار ويبعّدكم عن الجنة إلّا وقد نهيتكم عنه».

وعلى ضوء جميع هذه المقدّمات ينقدح \_بجلاء ووضوح يقيني \_وجوب نصب الخليفة وإيداع ما بقي من بيان الشريعة إليه ليبيّنه هو للناس حسب ما تقتضيه المصلحة والحكمة، وإلا يلزم إمّا عدم تكليف الناس بعد حياة النبيّ بدين الإسلام وهو باطل كما ذكرنا في المقدّمة الأولى، أو أنّ الشريعة منحصرة بمابيّنه النبيّ الأكرم فقط، وهو فاسد بحكم المقدّمة الثانية والخامسة. أو أنّ الناس هم المختارون لجعل الأحكام، ولكن مرّ تزييفه في المقدّمة الثالثة أو نقول بأنّهم مكلّفون ولو بما لم يبيّنه النبيّ عَلَيْنَ الله وقد عرفت سقوطه في المقدّمة الرابعة. أو أنّ الأدلة الأربعة المعهودة كافية للمهمة، ولكن دريت ضعفها في المقدّمة الخامسة. أو إهمال النبيّ أمر الشريعة وحال الأمّة! وقد أبطلته المقدّمة السادسة.

فإذا بطلت هذه اللوازم ثبت \_ ثبوتاً قطعيّاً قهريّاً \_ أنّ النبيّ الأكرم أودع الأحكام إلى غيره من بعض أفراد أُمّته ليوصل إلى الناس، ولا بدّ من تعريف هذا الشخص لأُمّته في حياته ليستمعوا إلى أقواله وينقادوا لإرشاده وهدايته، ولا يجوز لأحد مخالفته كأن يقول: فلان وصيي استمعوا إلى قوله، أو يقول: انا مدينة العلم وفلان بابها، ومن أراد المدينة فليأتها من الباب وما يقاربهما.

وأنت إذا راجعت ماذكرناه \_في المقصد الخامس والسادس حول وجوب التكليف ووجوب بعثة الأنبياء والرسل للمليلا \_ تعرف أنّ الأمر في النبوّة والخلافة شيء واحد ولكليهما ملاك واحد بلإ فرق، وأنّ هذا الوجوب ليس بعقليّ محض ولا بنقليّ صرف.

وبعبارة أخرى: وجوب نصب الخليفة والرسول والتكليف ليس من المستقلّات العقليّة،

<sup>(</sup>١) المائدة ٥ / ٣.

ولا من الأحكام التعبديّة بل من الملازمات العقليّة.

هذا كلَّه ما يرجع إلى القول الأوّل.

وأمّا القول الثاني فإن أُريد به ظاهره وصدور نصب الإمام منه تعالى قهراً وجبراً فقد أبطلنا أساسه في مبحث قدرة الله تعالى.

وإن أُريد به ظهور الله بصورة الإمام وصدوره منه تعالى قال المحقق الطوسي الله وأمّا الغلاة فبعضهم قالوا: إنّ الله تعالى يظهر في بعض الأوقات في صورة الإنسان ليسمّونه نبيّاً وإماماً، ويدعو الناس إلى الدين ولو لا ذلك لضلّ الخلق، وبعضهم قالوا بالحلول أو بالاتحاد؛ كما يقول به بعض المتصوّفة (١) فسخافته واضحة؛ وقد مضى تفنيده في الجزء الثاني.

وأمّا إن كان مذهبهم \_ أي الغلاة والإسماعيليّة \_ ما تقدّم نقله مـن بـعضهم مـن انـحصار التنصيص على الإمام بتنصيص الله وحده دون تنصيص النبيّ عَلَيْهُ فهو ممّا لا دليل عليه؛ ولا يمكن إثباته بدليل.

وأُمّا القول الثالث فدليله أنّ في نصب الإمام استجلاب المنافع الكثيرة واستدفاع المضارّ بالضرورة أو قريب من الضرورة، وسيأتي التنبيه عليه، ودفع الضرر واجب عقلاً، وإنّما لم يقولوا بوجوب نصب الإمام على الله تعالى بناءً على أنّه لو وجب عليه تعالى لما خلا الزمان من إمام ظاهر.

قلت: بناءً على ما سلكناه في إثبات وجوب نصب الإمام من التقرير لا يبقى لهذا القول موضوع كما لا يخفى، ولا للنقض المذكور مجال أصلاً؛ فإنّ مفاده هو وجوب نصب الإمام على الله تعالى إلى أن يصل الأحكام بأسرها أو معظمها إلى المكلّفين، وهذا لا يستلزم وجود إمام ظاهر إلى الأبد. وأمّا بناءً على ما سلكه أصحابنا الأماجد الأعلام من طريق قاعدة اللطف وغيرها فسيأتي كلامهم حول إبطال النقض المذكور إن شاء اللّه تعالى.

على أنّه وآرد عليهم وعلى أرباب القول الخامس والرابع وغيرهما أيضاً؛ إذ الإمام المستجمع للشرائط الآتية غير متحقّق من زمن بعيد، بل لا يمكن لهم إثبات إمامة أحد بعد خلفائهم الأربعة وبعض الآخرين كعمر بن عبد العزيز ومثله، بل نسبوا إلى النبيّ الأكرم عَلَيْكُ اللهُ قوله (٢): الخلافة بعدي ثلاثون سنة، ثمّ تصير ملكاً عضوضاً. وعليه فلا خليفة للمسلمين غير

<sup>(</sup>١) شرح قواعد العقائد / ٨٠.

<sup>(</sup>٢) قال ابن حجر في صواعقه / ٢١: أخرج أحمد عن سفينة وأصحاب السنن وصحّحه ابن حيّان وغيره قال سمعت النبي عَلَيْقِ يُقول: الخلافة ثلاثون عاماً، ثمّ يكون بعد ذلك الملك... قال العلماء لم يكن في الثلاثين بعده عَلَيْقُ إلّا الخلفاء الأربعة وأيّام الحسن. والرواية من الموضوعات وإنّما أوردناها إلزاماً وجدلاً.

هؤلاء الأربعة! ولازمه اجتماع الأُمّة بعدها في جميع الأدوار والأعصار على الضلالة والمعصية لتركهم نصب الإمام الجامع للشرائط الآتية على زعمهم، وقد زعموا أنّه على الجامع للشرائط الآتية على زعمهم، وقد زعموا أنّه على الجنزء الأوّل في الجنزء الأوّل في البنال المتاب في الجنزء الأوّل في الإشكال متّجه على جميع الأقوال سوى ماقلنا.

وأمّا القول الرابع فلعلّ مدركه ما ذكر للقول الثالث والخامس، ويزيف بتزييفهما.

وأمّا حجّة القول السادس فهي أنّ نصب الإمام حين الفتنة يوجب النزاع والهرج، وردّ بأنّ المنفعة المترتّبة على وجوده أكثر من المضرّة اللازمة من نصبه.

وأمّا مستند القول السابع فهو عدم المقتضي إليه عند الأمن، لكنّه ف اسد؛ لأنّ في نصب الإمامة فوائد كثيرة لا تحصى، على أنّ هذين التفصيلين مبنيان على تخيّل تعلّق الوجوب بالناس؛ وقد عرفت بطلانه.

وأمّا مدرك القول الخامس فأمور:

السارع فيما شرع من المعاملات والمناكحات والجهاد والحدود والمقاصات، وإظهار شعار الشارع فيما شرع من المعاملات والمناكحات والجهاد والحدود والمقاصات، وإظهار شعار الشرع في الأعياد، والجمعات إنّما هو مصالح عائدة إلى الخلق معاشاً ومعاداً... وذلك المقصود لايتمّ إلّا بإمام يكون من قبل الشارع يرفعون إليه فيما يعن لهم، فانهم مع اختلاف الأهواء وتشتت الآراء، وما بينهم من الشحناء قلّما ينقاد بغضهم لبعض، فيفضي ذلك إلى التنازع والتوائب، وربّما أدّى إلى هلاكهم جميعاً ويشهد له التجربة والفتن القائمة عند موت الولاة إلى نصب آخر. ففي نصب الإمام دفع مضرة لايتصوّر أعظم منها فهو من أتمّ مصالح المسلمين، ودفع الضرر المظنون واجب إجماعاً.

٢\_قوله تعالى: ﴿ أَطيعوا اللَّه وأطيعوا الرسول وأُولى الأمر منكم﴾ (١).

ع الجماع المسلمين في الصدر الأوّل على امتناع خلو الوقت عن الإمام حتى قال أبوبكر: الارة محمد عن الإمام حتى قال أبوبكر: الا إنّ محمد عَلَيْ قد مات، ولا بدّ لهذا الدين ممّن يقوم به، فبادر الكلّ إلى قبوله! وتركوا أهم الأشياء وهو دفن رسول الله عَلَيْ (٢) واجتمعوا في سقيفة بني ساعدة. فكان نصب الإمام واجباً

<sup>(</sup>١) النساء ٤/٥٥.

<sup>(</sup>٢) ليستمع القارئ إن أهل الحقّ قالوا: إنّ الخليفة الثاني شكّ في موت النبيّ حين قبض، فقال: واللّه ما مات

إجماعاً! وقال بعضهم: إنَّ هذا الوجه هو العمدة.

م \_إن الشارع أمر بإقامة الحدود، وسد الثغور، وتجهيز الجيوش للجهاد، وكثير من الأمور المتعلقة بحفظ النظام وحماية بيضة الإسلام، ممّا لايتمّ إلّا بالإمام؛ وما لايتم الواجب المطلق إلّا به وكان مقدوراً فهو واجب على ما مرّ. ذكره القوشجي قبل الوجه الأوّل.

و القول: أمّا الوجه الأوّل فهو لا يتم على مزاعم الأشعريين المنكرين لجواز تعلّل أفعاله تعالى بالأغراض؛ وأيضاً قال إمامهم الرازي في تفسيره الكبير عند قوله تعالى: ﴿وليزيدن كثيراً منهم ما أُنزل إليك من ربّك طغياناً وكفراً ﴾ (١)؛ إنكار ذلك تكذيب لنصّ القرآن!! فدعوى الضرورة في المقام على أصولهم مزيّفة.

نعم، هو يتم على القواعد العقليّة وطريقة العدليّة، ولكن نقول إنّه لايثبت الوجوب على الناس، بل على الله الرحيم، فإنّه إذا توقّف صلاح العباد في دينهم ودنياهم على إمام صالح كان تعيّنه أصلح، والأصلح واجب عليه بمقتضى حكمته البالغة.

ثمّ إنّ دليلهم هذا \_ لو تمّ \_ لا ينافي تعدّد الأئمة في أقطار الأرض مع أنّهم لا يقولون بـ ه، فافهم.

وأمّا إثبات الوجوب المزبور بالإجماع فهو شيء سخيف فإنّه ليس من أحكام العقل العمليّة حتّى يتفوّه بأنّ إنكارها يقتضي إنكاره، بل هو من الحكم الفطري على ما فصلناه في

→ محمّد..

وقال الشهرستاني في أوائل ملله ونحله: قال عمر بن الخطاب: من قال إنّ محمّداً مات قتلته بسيفي !!! ولما تلا عليه قوله تعالى: ﴿إنّك ميّت وإنّهم ميّتون﴾ الزمر ٣٩/٣٠ قال: كأنّي لم أسمع هذه الآية! ومن لم يدرِ مثل هذه الأمور الواضحة فلا يليق بالإمامة قطعاً؛ لأنّ الإمام لا أقلّ من كونه عالماً بالأحكام الشرعيّة وأصول الشريعة. أجاب أولياءه بأنّ تلك الحالة \_أي وقت موت النبيّ عَلَيْقُ حالة تشويش البال واضطراب الأحوال، والذهول عن الجليّات، والغفلة عن الواضحات، حتّى أنّه قيل إنّ بعض الصحابة طرأ عليه الجنون! وبعضهم صار أعمى! وبعضهم صار أخرس، انتهى.

ثمّ لمّا يريدون بيان وجوب نصب الإمام يقولون إنّ الصحابة تركوا دفن رسول للّه وغسله! واشتغلوا بأمر الرئاسة والإمارة؛ لأنّد أهمّ فما أدري \_وإن كنت دارياً \_أيّ الكلامين صادق؟! ولا أدري أنّ هؤلاء العميان والمجانين والخرسان هل بقوا على حالهم أو صحوا ببركة نصب الخليفة الأوّل، ولعلّهم التحقوا بالعنقاء في جبل قاف!

حیرتم از چشم بندی خدا

گوش باز وچشم باز واین عمی (۱) المائدة ٥ / ٦٤.

مدخل الكتاب، وعليه لاحاجة إلى التشبث بالإجماع المختلق الذي سوف نفنده من أساسه إن شاءالله، على أنّ إثبات دعواهم موقوف على كون مقدّمة الواجب واجبة شرعاً لاعقلاً فقط، وأنّى لهم بإثبات ذلك؟!. ومن شاء تفصيل البحث فيه، فليراجع كتب أصول الفقه عند أصحابنا. وأمّا الوجه الثاني ففيه:

أُوّلاً: أنّه ناظر إلى وجوب إطاعة الإمام دون نصبه! والفرق بين الأمرين واضح، ألا ترى أنّ طاعة النبيّ واجبة على الناس ولاكذلك نصبه..

وثانياً: أنّ الأمر المذكور إرشادي لا مولوي؛ فلا يستفاد منه الوجـوب الشـرعي، ونـحن لأجل هذا وأمثاله عنونّا الفرق بين الأمر المولوي والإرشادي في أوائل الكتاب فارجع إليه.

والوجه الرابع يدلّ على أنّ معرفة إمام الزمان واجبة وسيأتي بيان دلالتها على كون الإمامة من أُصول الدين.

والوجه الخامس -إن تم \_يشكل استفادة الوجوب الشرعي منه لما عرفت من أنّ المتيقّن وجوب المقدّمة عقلاً، وأمّا شرعاً ففيه بحث طويل الذيل قرّرناه في أُصول الفقه. مع أنّه غير تام؛ فإنّ الأُمور المذكورة فيه إن كان وجوبها مشروطاً بوجود الإمام ومعلّقاً عليه، فلا يجب نصبه على المكلّفين لعدم وجوب تحصيل مقدّمات الواجب المشروط كالاستطاعة للحجّ، والمال لدفع الزكاة وهكذا.

وإن كان وجوبها مطلقاً وكان وجودها موقوفاً على الإمام، كالصلاة بالنسبة إلى الطهارة مثلاً فنصبه إنّما يجب حينئذ على الناس إذا لم يكن واجباً على الله تعالى وإلّا لزم تحصيل الحاصل المحال، وقد عرفت عرفاناً قطعيّاً أنّه واجب على الله العادل لحكمته البالغة.

هذا مع أنّه لا دليل لهم على وجوب الأَمور المذكورة وجوباً مطلقاً وكان وجودها مشروطاً به، أي كان وجود الإمام شرط المأمور به دون الأمر نفسه.

فتحصّل أنّ وجوب نصب الإمام على الناس ضعيف، وأضعف منه كونه شرعيّاً، بل الحقّ الصراح أنّه واجب على الله تعالى على نحو قرّرناه، والله الهادي.

# الباب الثاني في أنّ الإمامة من أصول الدين

بعد ما ثبت وجوب نصب الإمام على الله تعالى وبطلان تعلّقه بالناس ثبت أنّ الإمامة كالنبوّة من أُصول الدين دون الفروع المتعلّقة بأفعال المكلّفين. وهو واضح.

ويدلّ عليه أيضاً الحديث النبويّ المرويّ من طريق الفريقين المتقدّم في كلام التفتازاني: «من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهليّة» (١).

وعن مجمع الزوائد (٢) عن معاوية قال: قال رسول الله عَمَالُهُ: «من مات بغير إمام مات ميتة جاهليّة». وقريب منها روايته الأُخرى.

وعن عامر بن ربيعة عنه عَلِيُّاللهُ: «من مات وليس عليه طاعة مات ميتة جاهليّة».

وعن ابن عباس عنه عَبِيِّكُ : «من مات وليس عليه إمام فميتته ميتة جاهليّة».

ويدل عليه أيضاً ما سيأتي قريباً من صحاح أخبارهم الدالة على ارتداد الصحابة بعد رسول الله عَيْنِ فَإِنّه لم يقع حادث بعد وفاة النبيّ الخاتم عَيْنِ في يوجب ارتداد جمع من الصحابة إلّا الخلاف في مسألة الخلافة والإمامة!

ومثل هذه الروايات في الدلالة قوله تعالى: ﴿ وما محمّد إلّا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ﴾ (٣) وذلك؛ لأنّ الاستفهام ليس بحقيقي وإلّا لزم جهله تعالى وهو محال، ولا للتسوية كما هو ظاهر، ولا للإنكار الإبطالي المستلزم لعدم وقوع المتعلّق، وإلّا لزم كون الآية مدحاً للمخاطبين، ومن المعلوم أنّها ليست كذلك، ولا للتقرير والأمر والتهكّم والتعجّب والاستهزاء كما لا يخفى.

وعليه فيتعيّن كونه للإنكار التوبيخي المقتضي لوقوع ما بعده نظير قوله تعالى: ﴿أتعبدون

<sup>(</sup>١) ومتن رواه من العامّة الحميدي في الجمع بين الصحيحين؛ وصاحب كنز العمال ١/ ١٨١، وأمّا من طريقنا فلاحظ البحار ٧/ ١٦ - ٢٠.

<sup>(</sup>٢) مجمع الزوائد ٥ / ٢٢٣ ـ ٢٢٤.

<sup>(</sup>٣) آل عمران ٣ / ١٤٤.

ما تنحتون﴾ (١) وهذا هوالمطلوب، فافهم. ولا نعلم أمراً أوجب انحراف الأصحاب وانـقلاًبهم على أعقابهم سوى أمر الإمامة والخلافة؛ فهي من أُصول الدين، والروايات في ذلك كثيرة، وفيما ذكرناه كفاية.

ولعلّه لأجل ذلك ذهب البيضاوي في محكيّ منهاجه في مبحث الأخبار وجمع من شارحي كلامه إلى أنّ مسألة الإمامة من أعظم مسائل أصول الدين التي مخالفتها توجب الكفر.

لكن جمهور العامّة على أنّها من الأحكام الفرعيّة بحجّة فندناها قبيل هذا. لكنّ العجيب مخالفة أقوالهم لأفعالهم فقد قتلوا جمّاً غفيراً من المؤمنين الأبرياء بدليل أنّهم لا يقرّون بإمامة الثلاثة! أليس المخالفة في الفرعيات لا توجب فسقاً فضلاً عن الكفر، بل لا تنافي العدالة؟ فمن أين جاء الحكم بكفر الشيعة؟ وكيف جاز لمعاوية الطاغية أن يلعن عليّاً على رؤوس الأشهاد بحجّة أنّه مجتهد (٢) و والمجتهد المخطئ له أجر واحدا! ولم يجز لمجتهد شيعي لعن معاوية ومن شابهه في الزندقة والردّة؟ وهل الفارق إلّا العصبيّة الحمقاء؟!.

ومن سبه عي مرفعا ومرفعا ومن المسترق من الأصول دون الفروع؛ لكنها من أصول ثمّ اعلم أيضاً أنّ الإمامة وإن كانت عند الإماميّة من الأصول دون الفروع؛ لكنّها من أصول المذهب دون أصول الدين؛ فمن أنكرها لا يخرج عن دين الإسلام إلّا عند جماعة قبليلة لا تتجاوز عشرة، بل يخرج عن مذهب الشيعة، فالمنكر مسلم غير مؤمن إلا أن ينطبق عليه عنوان آخر كالنصب، والغلو، وإنكار ضروري من ضروريات الدين (٣)، وأمّا حاله في الآخرة فسيأتي تحقيقه إن شاء اللّه في مبحث المعاد، وقد مرّ في الجز الثاني اشتراط قبول الأعمال بولاية الأئمة. بل اشتراط صحتها بها عند جماعة من الأعلام بل ادّعي عليه الإجماع، لكنّه غير مدلل. ونختم الكلام بذكر بعض ما رواه العامّة عن النبيّ الخاتم على المقام:

فمنه ما عن الحافظ محمّد بن موسى الشيرازي قوله تعالى: ﴿عمّ يتساءلون \* عن النبأ العظيم﴾ (٤) بإسناده إلى السدّي عن رسول الله ﷺ: «أنّ ولاية على يتساءلون عنها في

<sup>(</sup>١) الصافات ٩٥/٣٧.

<sup>(</sup>٢) وفي صحيح مسلم عن عامر بن سعد بن أبي وقّاص عن أبيه قال: أمر معاوية بن أبي سفيان سعداً فقال: ما يمنعك أن تسبّ أبا تراب؟ ... ورواه الترمذي في صحيحه. وغيره أيضاً. والمسألة واضحة كلّ الوضوح. وسيأتي قول رسول الله عَلَيْظَةُ: «من سبّ عليّاً فقد سبّني. ومن سبّني فقد سبّ اللّه. فلعنة الله على من سبّ رسول اللّه».

<sup>(</sup>٣) قيل أن إنكار الضروري يوجب الكفر بعنوانه وقيل من جهة تكذيب النبي عَلِيَّوَاللهُ والثمرة تظهر في الجاهل، و تحفقيه في علم الفقه.

<sup>(</sup>٤)النبأ ٧٨ / ١ و ٢.

قبورهم.... يقولون للميّت: من ربّك، ومادينك، ومن نبيّك، ومن إمامك»؟.

ومنه ما عن أنس وابن عباس وأبي سعيد عنه عَلَيْلَ حكما عن ينابيع المودة ـ: إذا كان يـوم القيامة، ونصب الصراط على جهنم لم يجز عنه إلاّ من كانت معه براءة بـولاية عـلي بـن ابـي طالب الله وذلك قوله تعالى: ﴿وقفوهم إنهم مسؤولون﴾ (١). وقريب منه غيره.

ومنه ما في الصواعق: وروى السمّاك أنّ أبا بكر قال له: سمعت رسول اللّه عَلَيْ يقول: «لا يجوز أحد الصراط إلّا من كتب له على الجواز».

<sup>(</sup>١) الصافات ٢٤ / ٢٤.

## الباب الثالث

# فى شرائط الإمام

شروط الإمامة أمور:

١ ـ العصمة: شرطها أصحابنا الإماميّة، ونقل جماعة اعتبارها عن الإسماعيلية أيـضاً. وخالفهما سائر الفرق زاعمين عدم الدليل عليه، ويرد عليهم أنّ الفرق بينه وبين النبيّ من هذه الجهة تحكّم.

وذكر بعض من لا تحصيل له (۱) أنّه مخالف للكتاب؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللّه قد بعث لكم طالوت ملكاً ﴾ (۲) ولم يكن معصوماً بالإجماع، ولقوله: ﴿إنّي جاعل في الأرض خليفة ﴾ (۱۳) فكان آدم قبل النبوّة إماماً وخليفة صدر منه ما صدر، ويدلّ على ذلك قوله تعالى: ﴿فعصى (هكذا) آدم ربه فغوى ﴾ (٤).

وقال في موضع آخر: إنّ العصمة لا يعلمها إلّا اللّه فكيف يشترط فيها؟

قلت: طَّالُوت لَم يكن نبيًا ولاخليفة لنبيِّ يحفظ شرعه، وآدم كان نبيًا وخلافته هي نبوِّته؛ فإنّها خلافة عن الله تعالى لاعن نبيِّ قبله بالضرورة.

وآمًا نسبة العصيان إلى آدم الله في القرآن المجيد فقد وجّهها علماء الإسلام سلفاً وخلفاً في كتبهم الكلاميّة والتفسيريّة، لكن عصبيّة القائل عمت قلبه ونقصت دينه، فزعم صدور المعصية من نبيّ معصوم!.

وأمّا ما ذكّره أخيراً ففيه أنّ العصمة وإن لا يعلمها غير اللّه تعالى، ولكن ينصّ عليها النبيّ المخبر عن اللّه؛ كما أخبر الرسول الخاتم عن عصمة أمير المؤمنين وغيره \_على ما مرّ وسيأتي

<sup>(</sup>١) راجع مختصر التحفة الاثنى عشرية / ١٢٠، ذلك الكتاب الذي لا تجد فيه غير الافتراء على شيعة آل محمد عَمَالَةُ.

<sup>(</sup>٢) البقرة ٢ / ٢٤٧.

<sup>(</sup>٣) البقرة ٢ / ٣٠.

<sup>(</sup>٤) البقرة ٢/ ٣٠.

أيضاً \_وحيث إنّ الإمامة عند المثبتين للعصمة لا تثبت إلّا بالنصّ، فكلّ من نصّ الرسول الخاتم أو الإمام السابق على إمامته يكشف ذلك عن عصمته كما يكشف عنها إعجاز النبيّ الأكرم للللل الأكرم للللل أكثر الأدلّة المتقدّمة الدالّة على اشتراط العصمة في الأنبياء جار في المقام أيضاً ولا فارق بينهما إلّا عدم عصمة الخلفاء الثلاثة خارجاً!

وأمّا نحن فقد ذكرناالبرهان على عصمة أئمتنا في مبحث عصمة النبيّ الخاتم عَلَيْلُهُ فلا نطيل المقام.

٢ ــ أفضليّته من غيره: وقد تقدّم تفصيلها في مبحث النبوّة، قال بعض مخالفينا في هــذا
 المقام ما حاصله: أنّه إمّا أن يراد بالأفضل كونه أحسب وأنسب وأشرف وأعف وأشجع وأعلم.
 وإمّا يراد به كونه أكثر ثواباً عندالله.

وإمّا أن يراد به الأصلح للإمامة.

فأن أُريد الأوّل فلا يلزم تقديمه؛ لأنّ صريح العقل يحكم بأنّ مدار الإمامة على حفظ الحوزة وطريق التعيّش مع الرعيّة بأن لا يكون فظاً غليظاً منفّراً، ولا سهلاً ضعيفاً يستولي عليه الرعيّة. ويكفيه من العلم الاجتهاد. فمن كان أحسن تدبيراً للحوزة مقدم عقلاً على غيره؛ ولو كان هذا الغير أكمل منه في هذه الصفات، وإن أُريد به فكذلك، لأنّ الثواب سعادة في الآخرة ولا ربط له بالزعامة والرئاسة في العاجلة.

وإن أريد به الثالث فلا شك أنّه أولى؛ لأنّه أعلم بحفظ الحوزة و تدبيرا لمملكة لكن لا يجب تقديمه إذا حصل حفظ الحوزة بالأدون، لكن تقديمه أنسب وأولى إذا لم يسبق للمفضول بيعة! هذا محصول كلامه.

أقول: وجوابه مع الغض عن ابتنائه على وجوب نصب الإمام على الناس الذي أبطلناه من أساسه من أن المراد بالأفضليّة هو أكمليّة الإمام من غيره فيما يرجع إلى أحوال الرعيّة الدينية وشؤونهم الدنيوية؛ لأنّ الإمامة كما مرّت رئاسة عامّة في أمور الدين والدنيا، وطبعاً يكون مثل هذا الرجل أكثر ثواباً من غيره، فلابدّ من تقديمه على غيره؛ ضرورة قبح ترجيح المرحوح على الراجح.

وبالجملة، ليس المراد بالأفضل من هو أحسن تدبيراً للمجتمع من حيث أمنه واستقراره كما يتعهده الحكومات الحاضرة، بل من حيث ما أراده الله تعالى وعيّنه النبيّ الأعظم عَلَيْلُهُ من إصلاح أحوالهم الدينية والدنيوية كماكان يعني به رسول الله عَلَيْلُهُ نفسه. وتقديم مثل هذا

الإنسان هوالمدلول لقوله تعالى: ﴿أَفْمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقّ أَحْقَ أَن يَتْبِع أَمْ مِن لا يَهْدّي﴾ (١٠؟.

ومعلوم أنّ غير الأفضل لا يهدي إلى الحقّ مثل ما يهدي الأفضل إليه. ويؤيّده ما روي عن أبي بكر بعد توليه الخلافة: أقيلوني أقيلوني لست بخيركم. كما في محكيّ (٢) الإمامة والسياسة لابن قتيبة، وشرح النهج الحديدي (٣). وملخص الكلام أن المراد بالأفضل من كان علمه أكثر وكان أصلح للإمامية وهداية الناس إآى دينهم ودنياهم وأضبط النفس من هواها. وأمّا كونه أحسب وأنسب فلا دخل لهما ولا مثالهما في الاشتراط.

٣\_كمال عقله وذكائه وفطنته.

٤\_تنزيهه عمّا يتنفّر عنه الطبائع.

٥ \_عدم كفر آبائهم.

قلت: قد أسلفنا بحثها في شرائط النبوّة. فلا نعيد.

٦ علمه بما تحتاج إليه الأمّة في دينهم ودنياهم لئلّا يلغو نصبه، وأمّا الزائد على ذلك فغير معتبر في صحّة الإمامة، كما ليس بسرّ.

٧ ــكونه أشجع الأُمَّة؛ لدفع الفتن واستئصال أهل الباطل ونصرة الحقّ؛ لأنّ فرار الرئيس يورث ضرراً جسيماً ووهناً عظيماً بخلاف الرعيّة.

ذكر المحقّق الطوسي (٤): لكنّ دليله لا يفي بإثبات مـدّعاه؛ فـإنّه يـثبت الشـجاعة دون الأشجعيّة المذكورة. فلابد أن يتمسّك لإثباته بالشرط الثاني المذكور فإنّه قال فـي بـيانه: أن يكون أفضل من جميع رعاياه في جميع الصفات الكماليّة كالشجاعة والسخاوة والكرم والعلم، وسائرالصفات لئلّا يلزم تقديم المفضول على الفاضل.

أقول: قد عرفت رأينا في هذا في مباحث المقصد السابق.

ثمّ إنّي لا أذكر عاجلاً اعتبار الشّجاعة أو الأشجعيّة في النبيّ من أحد مع وحدة النبوّة والإمامة من هذه الحيثية، فافهم.

٨\_كونه أزهد الناس وأطوعهم لله وأقربهم منه، لكنّه بعد الشرط الأوّل مستدرك.

٩ ـ ظهور المعجزة منه، ولكنّه طريق إثبات إمامته لامن شروطها، وكذا كونه منصوصاً
 عليه؛ فليس النص شرطاً كما زعمه بعض السادة ونسب اعتبار ظهور المعجزة في شرح

<sup>(</sup>۱) يونس ۱۰ / ۳۵.

<sup>(</sup>۲)كنز العمّال ٣/ ١٣٢ و ١٣٥ و ١٤١.

<sup>(</sup>٣) شرح النهج (لابن أبي الحديد) ١/٥٦ و ٤/١٦٩.

<sup>(</sup>٤) على مافي حقّ اليقين لشبر ١/ ١٤١، وكذا الثلاثة الآتية.

المواقف إلى الغلاة!.

١٠ \_عموم إمامته لئلًا يظهر الفساد.

أقول: عصمة الإمام تبطل التعليل المذكور، فالشرط المذكور شرعي لا عقلي؛ إذ العقل يجوّز تعدّد الأئمة المعصومين؛ ولذا تعدّد الأنبياء في الأعصار الماضية. وأمّا ما في فصول العقائد للمحقّق الطوسي في أنّ العصمة غير مؤدّية إلى إلجاء الخلق إلى الصلاح فيمكن وقوع الفتنة والفساد بسب كثرة الأئمة فيكون الإمام واحداً في سائر أقطار الأرض ويستعين بنوّابها فيها.

فجوابه واضح؛ فإنّ العصمة وإن لم يكن ملجئة للرعايا لكنها حافظة لصاحبها عن التنازع مع إمام آخر بما يضرّ بسلامة الشريعة والأمن العام.

ثم اعلم أنّ النقل لا ينفي وجود إمام ثانٍ في عرض الإمام الأوّل، بل ينفي وجود إمام ناطق بالأمر والنهي وأنّ الرئيس المطاع الآمر والناهي لا يكون إلّا واحداً. بل تقدّم منّا في أوائل هذا المقصد دلالة النقل على وجود أئمة في زمان واحد، فتذكر حتّى تتيقّن بسخافة كلام قوم ردّوا الأخبار الدالّة على رجعة الأئمة علي المتحدّل بطلان اجتماع الأئمة المنتجالية المتحدد المتح

11 \_ كون نومه كيقظته، ويرى خلفه كقدّامه؛ قيل دلّ عليه الأخبار الكثيرة. وهو عجيب؛ فإنّ بعض الأخبار وإن دلّ عليه كما مرّ غير أنّه ليس كلّ ما اتّصف به الإمام كان شرطاً في الإمامة. بل واتّصاف الأئمة الميليّ بهاتين الصفتين غير معلوم إذا اجتنبنا المبالغة في النظر والقلم. 17 \_ كونه هاشميّاً، واستدل عليه بوجوه:

منها: جريان عادة الله على نصب كلّ وصيّ لنبيّ من قومه.

منها: بناء العقلاء على تقديم أهل بيته على غيرهم.

منها: أنّ الناس أطوع لأهل بيت النبيّ من غيرهم، فهو داخل في اللطف فيجب على اللّـه تعالى أن يعيّنه من أهله.

منها: أنّ جعل الإمامة في بيوت الأنبياء علّة لسرورهم، ولا يجوّز العقل أن لا يعطي اللّـه أولياءه هذه النعمة.

منها: قوله تعالى: ﴿إني جاعلك للناس إماماً قال ومن ذريّتي قال لا ينال عهدي الظالمين﴾ (٣). حيث استجاب الله دعاء خليله في ذريّته غير الظالمين.

<sup>(</sup>١) فصول العقائد / ٤٠.

<sup>(</sup>٢) كما حكاه العلّامة المجلسي عنهم في البحار ٧ / ٢٠١.

<sup>(</sup>٣) البقرة ٢ / ١٢٤.

منها: قوله تعالى: ﴿ وَأُولُو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب اللَّه ﴾ (١). منها: قوله ﷺ: «إنِّي تارك فيكم الثقلين كتاب اللّه وعترتي».

والحقّ أنّ الأئمة وإنّ كانوا هاشميّين إلّا أنّ الهاشميّة ليستّ بشرط في الإمامة، والوجوه المذكورة ضعيفة لا تثبت الاشتراط، بل الوجه الثالث عكس الواقع، فقد اتبع الناس غير أهل بيت النبي عَمَا الله يومنا هذا.

نعم الوجه الخامس بضميمة قوله تعالى: ﴿ وجعلها كلمة في عقبه ﴾ .. محتاج إلى تأمّل.

### تذييل في شرائط الإمام عند العامّة

وهي كما في المواقف وشرحها (٢) أمور:

ا ـكونه مجتهداً في الأُصول والفروع، ليقوم بأمرالدين، متمكّناً من إقامة الحجج وحـلّ الشبه في العقائد الدينية، مستقلاً بالفتوى في النوازل وأحكام الوقائع نصّاً واستنباطاً؛ لأنّ أهم مقاصد الإمامة حفظ العقائد وفصل الحكومات، ورفع المخاصمات ولن يتمّ بدون هذا الشرط.

٢ ـ كونه ذا رأي وبصارة بتدبير الحرب والسلم؛ ليقوم بأمر الملك.

٣\_شجاعا قوي القلب ليقوى على الذب عن الحوزة بالثبات في المعارك!

٤ ـ عدلاً؛ لئلا يجور؛ فإنّ الفاسق ربّما يصرف الأموال في أغراض نفسه.

٥ \_عاقلاً؛ ليصلح للتصرفات الشرعيّة والملكيّة.

٦\_بالغاً؛ لقصور عقل الصبيّ.

٧ ـ ذكراً؛ إذ النساء ناقصات عقل ودين.

٨ ـ حراً؛ لئلّا يشغله خدمة السيّد عن وظائف الإمامة؛ ولئلّا يحتقر فيعصي.

ثمّ قال صاحب المواقف: فهذه الصفات شروط الإجماع (٣) ولكن صرّح بعضهم بعدم اشتراط الثلاثة الأُولى؛ لأنّها لا توجد الآن مجتمعة، وإذا لم توجد كذلك فأمّا أن يجب نصب فاقدها فيكون تكليفاً بما لا يطاق. أو لا يجب لا هذا ولا ذاك فيلزم أن يكون اشتراطها مستلزماً للمفاسد التي يمكن دفعها بنصب فاقدها.

فلا تكون هذه الأوصاف معتبرة فيها. وأورد عليه الجرجاني في شرح المواقف (٤) بأنّا

<sup>(</sup>١) الأنقال ٨/٥٧.

<sup>(</sup>٢) شرح المواقف ٣/ ٢٦٥.

<sup>(</sup>٣) لايكون رجوع اسم الإشارة إلى الجميع قطعيّاً لاحتمال رجوعه إلى الخمسة الأخيرة فلاحظ كلامه.

<sup>(</sup>٤) شرح المواقف ٣/ ٢٦٥.

نختار عدم الوجوب مطلقاً، لكن للأُمّة أن ينصبوا فاقدها دفعاً للمفاسد التي تندفع بنصبه.

قلت: الظاهر ندرة الفرض المذكور فإنّ الجامع للصفات المذكورة كثير في كلّ عصر. ثمّ قال في المواقف وشرحها:

9 ـ أن يكون قرشيًا (١) اشترطه الأشاعرة والجبائيان، ومنعه الخوارج وبعض المعتزلة، لنا قوله الله الأئمة من قريش». ثمّ إنّ الصحابة عملوا بمضمون هذا الحديث، فإنّ أبابكر الله استدلّ به يوم السقيفة على الأنصار حين نازعوا في الإمامة بمحضر الصحابة فقبلوه وأجمعوا عليه فصار دليلاً قاطعاً يفيد اليقين باشتراط القرشية.

احتج المانعون بقوله الله: «السمع والطاعة ولو عبداً حبشيّاً». فإنّه يدلّ على أنّ الإمام قد لا يكون قرشيّاً. وأُجيب عنه بأنّ الحديث فيمن أمّره الإمام وجعله أميراً على سرية أو ناحية، أو يجب حمله عليه جمعاً بين الأدلّة.

١٠ ـ وحدة الإمام، قال ابن الحزم الظاهري (٢): ثمّ اتفق من ذكرنا ممّن يرى فرض الإمامة على أنّه لا يجوز كون إمامين في وقت واحد في العالم ولا يجوز إلّا إمام واحد، إلّا محمّد بن أكرم السجستاني وأبا الصباح السمر قندي وأصحابهما واحتجّوا بقول الأنصار: منّا أمير ومنكم أمير، وبأمر على والحسن مع معاوية.

قال مؤلف الكتاب: لا يمكن للقائلين بالوحدة إثبات مرامهم بالدليل العقليّ والنقليّ.

وقال في المواقف وشرحها (٣): ولا يجوز العقد لإمامين في صقع متضائق الأقطار لأدائه إلى وقوع الفتنة واختلال النظام أمّا في متسعها بحيث لا يسع الواحد تدبيره فهو محل الاجتهاد! وعليه فليست الخلافة نيابة من الرسول على جميع الناس بل على بعضهم، ولا يبجب طاعة الإمام إلاّ على بعضهم!.

ثمّ إنّ لعمر النسفي في عقائده تعبيراً آخر في شروط الإمامة ربّما يتّحد مع ما مرّ ولا يزيد عنه إلّا بأمر باطل نتعرض لإبطاله في الباب الثاني عشر إن شاء اللّه، وإلّا بعدم اشتراط العدالة؛ قال: ولا ينعزل الإمام بالفسق! ولا الجور.

قال التفتازاني في شرحها: لأنّه قد ظهر الفسق، وانتشر الجور من الأئمة والأُمراء بعد الخلفاء الراشدين، والسلف كانوا ينقادون لهم ويتقيمون الجمع والأعياد بإذنهم ولا يرون الخروج عليهم؛ ولأنّ العصمة ليست بشرط للإمامة ابتداءً فبقاءً أولى! وعن الشافعي ﷺ: أنّ

<sup>(</sup>١) وبهذه الشروط التسعة صرّح الفضل بن روز بهان فراجع إحقاق الحقّ.

<sup>(</sup>٢) الملل والنحل ٤ / ٨٨.

<sup>(</sup>٣) شرح المواقف ٢٦٧/٣.

الإمام ينعزل بالفسق والجور، انتهي.

قال المحسني مؤلف الكتاب: الشرط التاسع دلّ عليه أخبار كثيرة أخرجها مسلم في صحيحه وأحمد في مسنده وغيرهما في غيرهما وهو صحيح، فإنّا نقبل تلك الأخبار؛ لما فيها من القرينة على صدورها من النبيّ الأكرم، وسيأتي نقلها فيما بعد إن شاء اللّه، فافهم.

وكذا الشرط الثامن والسابع والخامس والثالثُ والثاني فإنّها صحيحة.

وأمّا الشرط السادس فهو عند القائلين بعصمة الإمام زّائد، فإنّ قوّة العقل وكمال الذكاء وعدم الزلّة من لوازم العصمة، فالمعصوم يصلح للإمامة بل للنبوّة وإن كان غير بالغ، وللمسألة صلة ستمرّ بك إن شاء الله.

وأمّا الشرط الرابع فقد عرفت أنّه مختلف فيه بينهم! ولكن المنصف يعلم أنّ تفويض الرئاسة العامّة على المسلمين إلى رجل فاسق نوع هدم للقواعد الإسلامية؛ فإنّ الفاسق لا تزيده الرئاسة إلّا فسقاً وغيّاً وفساداً. بل أضف إلى ذلك وأقول: فرضنا اتّفاقهم على اشتزاط العدالة، لكن من العادل الذي إذا وقعت بيده مفاتيح الأمور وأتيحت له الأسباب استقام على عدله ولم ينحرف؟ وأنت إذا راجعت سيرة الأمراء الأمويين والحكّام العباسيين (١) والسلاطين الجبابرة بعدهم الى يومك هذا لا تجد سلطاناً عادلاً استقام على عدله إلى آخر أمره سوى نفر محدود ربّما لا يتجاوز عدد الأنامل.

فالإنصاف أنّه لابدّ من كون الإمام ذا ملكة قويّة عالية من العدالة ودرجة كبيرة من الاستقامة بحيث لا يغلبه العواطف الباطلة، ولا يغيّره الرئاسة العامّة، ولا تغرّه الأموال الطائلة، بل كان كالجبل الراسخ لا تحرّكه العواصف ليتمكّن من حفظ الدين ونشر العدل وترويج الشريعة ويحتاط في الأموال والأعراض والنفوس، وهذه العدالة العالية هي العصمة التي يقول الإماميّة باشتراطها في الأنبياء والأئمة من أوّل أعمارهم، ولو ناقشناهم في سعة هذا الاشتراط فلابد من قبوله من أوّل رئاستهم، وهذا ممّا لا يسع إنكاره لعاقل، وإخواننا أهل السنة أيضاً يعرفون هذا المعنى أتمّ المعرفة؛ ولذا قالوا باشتراط العصمة في الأنبياء المنكور! كما يهديك إليه فاسقين جائرين، بل لم يجرز إيمان أكثرهم فسامحوا في الاشتراط المذكور! كما يهديك إليه كلام التفتازاني المتقدّم.

فالمتحصّل أنّه يشترط في الرسول والإمام العصمة من أوّل رسالته وإمامته قطعاً، وأمّا الزائد على ذلك فقد مرّ الكلام حوله؛ وقد عرفت في مبحث عصمة النبيّ الخاتم على الزائد على دلك فقد مرّ الكلام حوله؛ وقد عرفت في مبحث عصمة النبيّ الخاتم على المنات المنا

<sup>(</sup>١) لاحظ الجزء الثاني من كتاب التمدّن الإسلامي لمؤلفه جرجي زيدان لتدهش عن أعمال بني أُمية وغيرهم، ومعلوم أنّ ما ذكره قليل من كثير.

الأنبياء والأئمة بأوسع من ذلك فلاحظ وتدبّر، والله الهادي.

وأمّا الشرط الأوّل فيمكن أن يناقش فيه على مذاق قائليه بأنّ وجود القضاة والعلماء الرعايا يكفي لما هو سبب هذا الشرط في الإمام، فلا ملزم لاجتهاد الإمام (١١) وأمّا على مسلكنا فقد مرّ لزوم كون الإمام عالماً بالأحكام الشرعيّة كلّها، وسيأتي الكلام في مقدار ما أعطى الله الأئمة من العلوم.

<sup>(</sup>١) وببالي أن هذا الذي قلنا ذكره بعض علماء العامّة، لكن في الواقع يكون الحاكم هو المجتهد الذي يصلح له ابداء الراي والحكم دون الخليفة الجاهل، فيجب على الناس قبول نظر المجتهدون الخليفة!.

# الباب الرابع

# ما تثبت به الإمامة

تثبت الإمامة بأمور:

١ - ظهور المعجزة على يده مقترنة بدعوى الإمامة، وقد أوضحنا وجهد في مبحث النبوّة.
 لكنّه مع قطعيّته لا يجري إلّا على مذهب الإماميّة.

٢ ـ نصّ النبيّ الأكرم اتّفاقاً وقطعاً، وهذا هو العمدة لإثبات مذهب الشيعة وإمامة إمامهم أمير المؤمنين المؤلف لكن ماعشت أراك الدهر عجباً فقد زعم بعض البسطاء مخالفة قولهم للقرآن. قال (١): وقالت الإمامية: لابدّ أن يكون \_الإمام\_منصوصاً من قبله تعالى، كما أنّ نصبه واجب عليه... وهذا مخالف للنقل؛ لقوله تعالى: ﴿وجعلناهم أئمة ﴾ (٢) وقوله: ﴿ونريد أن... ونجعلهم أئمة ﴾ (٢) وقوله: ﴿وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ﴾ (٤) ولم يكن في أحد من تلك الفرق نصّ، بل كان برأي أهل الحلّ والعقد، فمعنى الجعل إلقاء اختياره في قلوب مسموعي القول فينصبّوه فإن عدل فعادل، وإلّا فجائر.

أقول: كأنّ الله ختم على قلب هذا الثرثار وبصره، وإلّا لما تجرأ على ذكر ما على نقيض مرامه أدلّ وأوضح، ولما تجسّر على تفسير الجعل بالإلقاء المختلق، ولما احتمل الجور في حقّ من جعلهم الله أئمة في الدين والدنيا، لعن الله العصبيّة فقد تدخل صاحبها النار.

٣ ـ نصّ الإمام السابق، وهذا أيضاً ممّا لا إشكال فيه عند الإمامية والعامّة، بل عند الأولين القائلين بعصمة الإمام أوضح. وأمّا على قول الجمهور فلا يمكن إتمامه بدليل معتبر.

٤ ـ الأفضلية من جميع الأمّة، أو من جميع من يدّعي الإمامة، ذكرها بعض متكلّمي الإمامية وفيه نظر. ولا يمكن لجمع احراز هذا الأمر، فضلاً عن إمكانه لمعظم الناس، فهو من

<sup>(</sup>١) مختصر التحفة /١٢٢.

<sup>(</sup>٢) القصص ٢٨ / ٤١.

<sup>(</sup>٣) القصص ٢٨ / ٥ .

<sup>(</sup>٤) الأنعام ٦ / ١٦٥. هذه الآية الشريفة غير ظاهرة في المقام.

فضول الكلام.

٥ \_الميراث من النبيّ، ادّعاه العباسيّة \_على ما قيل \_هو تخرّص.

٦\_كون الشخص ابناً لإمام، أو صاحب راية عنه في الحرب. يظهر من الكيسانيّة كما يأتي.
 وهو مثل سابقه في الكذب والفساد.

٧ ـ الدعوة بالسيف؛ اخترعها الجاروديّة من الزيديّة. ونسب إليهم: أن الإمامة في أولاد الحسن والحسين المنافي فكل فاطمي خرج بالسيف، داعيّاً إلى الحقّ عالماً بأمور الدين، شجاعاً فهو إمام (١). وقيل إنّ الجبائي وافقهم عليه، بل قيل إنّ أباحنيفة أيضاً تبعهم كما يظهر من الشهرستاني في ملله.

وأنت تعلم أنّ مجرّد سلّ السيف والدعوة لا يكونان دليلاً على الإمامة بل لازمهما وقوع الهرج والمرج في البلاد، وظهور أئمة في كلّ ناحية فيؤدي إلى ضدّ ما يراد من نصب الإمام، ولم يشترط هذا في رسل الله تعالى ﴿ ولم يكونوا متصفاً بهذه الصفة خارجاً ﴾.

٨\_الاستيلاء بالقهر والغلبة، اختلقه التفتازاني في محكيّ شرح المقاصد، قال: ومن أسباب انعقاد الخلافة القهر والغلبة، ومن تصدّى للإمامة بالقهر والغلبة ينعقد خلافته، وكأنّ هذا القائل لم يعرف قواعد الإسلام وأُصوله كما هو حقّه، وإلّا لما تجرّاً على مثل هذا القول. أليس من السخيف عاية السخافة أن يستدلّ على وجوب معرفة الفاسق الفاجر بقوله تعالى: ﴿ أَطْيِعُوا اللّه وأَطْيعُوا الرسول وأُولِي الأمر منكم ﴾ (١) وقوله ﷺ: «من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهليّة» ؟! هل الله سبحانه فرض معرفة الفاسق بهذا النحو ليكون الجاهل له غير مسلم ؟! أفتونا يا أهل التحيّر أيصح أن يقال في حقّه إنّه خليفة النبيّ الخاتم على المسلمين ويجب طاعته عليهم في أمور دينهم ودنياهم ؟! أهكذا يقول القرآن؟ أو يقول ﴿ إن جاءكم فاسق بنباً فتبيّنوا ﴾ (٣) . ﴿ ولا تركنوا إلى الذين ظلموا ﴾ (٤)؟! ولعمري أن التفتازاني وأمثاله يعرفون بنباً فتبيّنوا ﴾ (٣) . ﴿ ولا تركنوا إلى الذين ظلموا ﴾ (٤)؟! ولعمري أن التفتازاني وأمثاله يعرفون فساد ما يتوفّهون به لكنّ الواقعية أجبرتهم على تطبيق الحقّ عليها، وسوف يسئلون.

9 \_الاختيار وبيعة أهل الحلّ والعقد ادّعاها العامّة قاطبة من الأشاعرة والمعتزلة وكذا الصالحية من الزيديّة.

<sup>(</sup>١) قال بعض العامّة في تفسير هذا الطريق: هو أن يباين الظلمة من هو من أهل الإمامة، ويأمـر بـالمعروف وينهى عن المنكر ويدعو الناس إلى اتّباعه. ثمّ نسبه إلى الزيديّة سوى الصالحيّة.

<sup>(</sup>٢) النساء ٤/٥٩.

<sup>(</sup>٣) الحجرات ٢٩/٦.

<sup>(</sup>٤) هود ۱۱ /۱۱۳.

قال في المواقف وشرحها (١): وإذا ثبت حصول الإمامة بالاختيار والبيعة \_لم يتقدّم منه دليل على ثبوته، بل المتقدّم منه مجرّد دعوى حصولها بهما \_ فاعلم أنّ ذلك الحصول لا يفتقر إلى الإجماع من جميع أهل الحلّ والعقد؛ إذ لم يقم عليه دليل من العقل أو السمع، بل الواحد والاثنان من أهل الحلّ والعقد كافٍ في ثبوت الإمامة، ووجوب اتّباع الإمام على أهل الإسلام؛ وذلك لعلمنا أنّ الصحابة مع صلابتهم في الدين وشدّة محافظتهم على أمور الشرع كما هو حقّها \_ اكتفوا في عقد الإمامة بذلك، كعقد عمر لأبي بكر، وعقد عبدالرحمن بن عوف لعثمان، ولم يشترطوا اجتماع من في المدينة فضلاً عن إجماع الأُمّة، انتهى (٢).

وعن بعض المعتزلة أو أكثرهم اعتبار خمسة أشخاص تمسّكاً بفعل عمر!

قال المحسني مؤلّف الكتاب: ويبطل هذا الطريق قول أبي بكر: إنّ بيعتي كانت فلتة وقى الله شرّها، وخشيت الفتنة (٣).

وقول عمر بعده: إنّما كانت بيعة أبي بكر فلتة ولكن اللّه وقى شرها... \_وهو معروف لاحظ صحيح البخاري وغيره \_فإذا قبح المخترع نفسه ما اخترعه فكيف بغيره؟!

ثُمَّ مع الغضَّ عنه نقول: المدار في حَجِيّة الاختيار والبيعة في إثبات الإمامة هو عمل الأصحاب، بل هذا هو العمدة في إثبات وجوب نصب الإمام وهو الدليل لخلافة الخلفاء الثلاثة، فأساس مذهب العامة في الإمامة والخلافة هو عمل الأصحاب لاغير، فلابد من لفت النظر إليه، وإلى ما أوجب هذه القداسة والعصمة لأصحاب رسول الله

قال ابن حجر <sup>(٤)</sup>: إنّ الذي أجمع عليه أهل السنّة والجماعة أنّه يجب على كلّ مسلم تزكية جميع الصحابة، بإثبات العدالة لهم، والكفّ عن الطعن فيهم؛ والثناء عليهم.

وقالوا: الدليل على ذلك وجوه:

١ \_قوله تعالى: ﴿ كُنتم خير أُمة أُخرجت للناس ﴾ (٥).

أقول: ولازمه تعديل جميع الأَمة، وهو محسوس البطلان! فالمراد من الآية أنّ مجموع هذه الأُمّة بمن فيها من أبرارهم وأئمتهم من حيث المجموع خير من مجموع سائر الأُمم، لا أنّ كلّ فرد من هذه الأُمّة خير من كلّ فرد من الأُمم السابقة فإنّه ضروري الفساد. وعليه فالآية لاتدلّ

<sup>(</sup>١) المواقف وشرحها ٣/٢٦٧.

<sup>(</sup>٢) وهذا هو تغليب الواقع على الحقّ وفقاً لقانون الغابات.

<sup>(</sup>٣) شرح النهج لابن أبي الحديد ١ / ١٣٢، عن كتاب السقيفة لأبي بكر أحمد بن عبدالعزيز الجوهري.

<sup>(</sup>٤) الصواعق المحرقة /٢٠٦.

<sup>(</sup>٥) آل عمران ٣/ ١١٠.

إلاّ على خيريّة أبرار هذه الأُمّة على أبرار الأُمم الماضية وأين هذا من تعديل الصحابة، بـل دخول الصحابة تحت الآية موقوف على إحراز كونهم صلحاء وأبرار كما عرفت فـلو أثبتنا عدالتهم بهذه الآية لزم الدور المحال.

٢ \_قوله تعالى: ﴿ وكذلك جعلناكم أُمّة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس﴾ (١) والصحابة في هذه الآية والتي قبلها هم المشافهون بهذا الخطاب حقيقة .

قلت: يظهر بطلان الاستدلال به ممّا ذكرناه في الآية الأولى.

٣\_قوله تعالى: ﴿ يوم لايخزي الله النبيّ والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم (٢).

أقول: مفاد الآية أنّ النبيّ ومن آمن من الأُمّة لايخزيهم اللّه، وهو لاير تبط بمدّعاهم أصلاً؛ فإنّ أحداً لم يشكّ أنّ المؤمن لا يخزيه اللّه تعالى، وإنّما الكلام في إيمان جملة من الصحابة فإن أحاديث الصحاح تدلّ على ارتدادهم. بل الحقّ أنّ الآية الكريمة لاتدلّ على عدالة هؤلاء المؤمنين الذين لايخزيهم اللّه في الآخرة؛ لاحتمال كونهم مذنبين في الدنيا لكن الله تاب عليهم وغفر لهم حين موتهم أو في البرزخ أو عند النشر أوحين قيام الحساب.

نعم، عدم دلالة هذه الآيات على مرادهم ظاهر، لكنّ الحب يعمي ويصم.

٤ \_قوله تعالى: ﴿ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة ﴾ (٣) فصر ح تعالى برضاه عن أُولئك \_وهم ألف ونحو أربعمئة كما ذكره ابن حجر \_ومن رضي عنه تعالى لايمكن موته على الكفر؛ لأنّ العبرة بالوفاة على الإسلام، فلا يقع الرضا منه تعالى إلّا على من علم موته على الإسلام، وأمّا من علم موته على الكفر فلا يمكن أن يخبر الله بأنّه رضي عنه.

ُ أَقُولَ: وَفَيه أَوِّلاً أَنَّه لايثبت إلَّا إسلام هؤلاء المبايعين دون جميع من رأى النبيّ في حياته ولو مرّة واحدة كما يقولون! وهذا ظاهر، وإن شئت فقل: إنّ الآية الكريمة تنافي السلب الكلّي الذي لم يقل به أحد، دون السلب الجزئي الذي يقول به أحاديثهم في صحاحهم (٤).

<sup>(</sup>١) البقرة ٢ / ١٤٣.

<sup>(</sup>۲)التحريم ٦٦/٨.

<sup>(</sup>٣) الفتح ٤٨ / ١٨.

<sup>(</sup>٤) قال القاضي الشهيد في الصوارم المهرقة /٢٩٧: والشيعة وتُقوا من الصحابة ما يـزيد عـلى ثـلاث مـئة صحابي الذين ثبتوا على ولاية أمير المؤمنين أوّلاً وآخراً، والذين رجعوا إليه أخيراً انتهى.

<sup>..</sup> قلت: هذا، وقال بعض الرجاليين من الشيعة في كتابه الشهير بـ«تنقيح المقال»: إنّ مـن اسـتشهد مـن الصحابة في أحد غزوات النبيّ عَلَيْقِهُمْ وسراياه.... بني على إيمانه وحسن حاله إلخ.

بل الصحيح أنّ الآية المباركة لاتشمل جميع المبايعين تحت الشجرة المذكورة فإنّ المرضيّين هم المؤمنون، وأمّا المنافقون فلم يرضَ اللّه ببيعتهم، وسيأتي أنّ القرآن صريح في وجود المنافقين بين الأصحاب. وهذا ظاهر وعليه فكلّ صحابي يبراد مدحه بهذه الآية أو تعديله فلا بد من إثبات إيمانه أوّلاً وعدم كونه من المنافقين، وإلّا لكان من قبيل التمسّك بالعموم في الشبهة المصداقية الباطل عند المحقّقين من الأصوليين. بل من قبيل إثبات الموضوع بالحكم وهو باطل قولاً واحدا.

وثانياً: أنّه ليس المفهوم من الآية أنّ اللّه تعالى لم يكن راضياً عنهم قبل هذا، فرضي عنهم ببيعتهم هذه فصاروا مرضيّين لأجلها.

وبعبارة جامعة: ليست البيعة المذكورة جهة تعليلية، بل هي جهة تقييديّة، ومعنى الآية أنّ الله تعالى رضي ببيعتهم هذه وأنّها وقعت محبوبة له تعالى، ومن الواضح أنّ قبول عمل من أحد عند الله تعالى لايدلّ عقلاً ونقلاً على عدالته من أوّل وقت إيمانه إلى آخر عمره، بل ولاعلى بقاء إيمانه إلى حين موته؛ فلا مانع من أن يعمل عامل عملاً صالحاً لوجه الله فيقبله الله تعالى منه ثمّ نكس وارتد فأصبح من المغضوب عليهم لله تعالى فأحبط عمله المقبول أو يعجّل في ثوابه وجزائه في الدنيا.

والذي يدلِّك على هذا في خصوص المقام قوله تعالى قبل الآية المستدلَّ بها: ﴿إِنَّ الذين يبايعونك إِنَّما يبايعون اللَّه يد اللَّه فوق أيديهم ﴾ (١) فقد أخبر الله تعالى عن عظمة هذه البيعة وكبر شأنها وأنَّها بمنزلة بيعة اللَّه تعالى نفسه مضافاً إلى الذين استشهدوا في الغزوات؛ ولم يبقوا إلى زمان الفتن بعد وفاته وَ الله على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجراً عظيماً ﴾ (١).

ثمّ إنّ الله تعالى لم يعدهم بالثواب الأُخروي في خصوص بيعتهم هذه بل وعدهم بقوله: ﴿ وأثابهم فتحاً قريباً \* ومغانم كثيرة يأخذونها.... \* وعدكم الله مغانم كثيرة تـأخذونها ﴾ انتهى.

وقد وفى الله تعالى بوعده وأثابهم ذلك، وأمّا من استقام على الطريقة الحقّة فيؤتيه اللّـه أجره في الآخرة من الخرة أيضاً تفضّلاً منه. وأمّا من اختار الغواية بسوء اختياره فما له في الآخرة من نصيب بل هو من الخاسرين، فإنّه نكث على نفسه.

<sup>(</sup>١) الفتح ٤٨ /١٠.

<sup>(</sup>۲) الفتح ۲۸ / ۱۰.

وأمّا قوله تعالى: ﴿ويهديكم صراطاً مستقيماً ﴾ (١) فلا يدلّ على اهتدائهم بالهداية المذكورة لتوسّط اختيار المكلّف بينهما، ألا ترى أنّ اللّه تعالى هدى ثمود لكنّهم استحبوا العمى على الهدى؟ وقد مرّ تفصيل ذلك في الجزء الثاني في المقالة الثامنة من القاعدة الخامسة في المقصد الخامس.

٥ ـ ﴿ السابقون الأوّلون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعدّ لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً ذلك الفوز العظيم ﴾ (٢).

أَقُول: والحقّ أنّ الآية الكريمة تدلّ على عدالة المهاجرين والأنصار السابقين الأولين، أي السابقين إلى الإيمان بالله وبرسوله الأولين (٣)؛ فإنّ الله أخبر بأنّه راضٍ عنهم، وقد أخبر أيضاً بأنّه لا يرضى عن القوم الفاسقين. وهذا \_إن شاء الله \_ظاهر. فلا بدّ من الإقرار بعدالة هؤلاء إلّا من ثبت كفره أو ارتداده، فنخرجه منهم جمعاً بين الأدلّة.

قال الله تعالى: ﴿ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأُولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأُولئك أصحاب النار هم فيها خالدون﴾ (٤).

" وأمّا المهاجرون والأنصار من غير السابقين الأوّلين فحالهم حال سائر الناس في تـوقّف حسن حالهم على إحراز اتّباعهم الحسن.

٦\_قوله تعالى: ﴿للفقراء المهاجرين الذين أُخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلاً من الله ورضواناً وينصرون الله ورسوله أُولئك هم الصادقون \* والذين تبوؤا الدار والايمان من قبلهم يحبّون من هاجر إليهم ولايجدون في صدورهم حاجة ممّا أُوتسوا ويؤثرون على أنفسهم ولوكان بهم خصاصة ومن يوق شحّ نفسه فأُولئك هم المفلحون \* والذين جاؤا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا ربنا إنّك رؤوف رحيم﴾ (٥).

أقول: لاشكّ في حسن حال كلّ مهاجر وأنصاري اتّصف بتلك الصفات، ولكن أين هذا من عدالة جميع المهاجرين والأنصار، بل جميع الأصحاب؟ ولا دلالة في الآية الكريمة على أنّ

<sup>(</sup>١) الفتح ٤٨ / ٢٠.

<sup>(</sup>۲) التوبة ۹ / ۱۰۰.

<sup>(</sup>٣) لكن يشكل الأمر بفرارهم عن الحرب يوم حنين وهو من الكبائر، فتأمّل.

<sup>(</sup>٤) البقرة ٢ /٢١٧.

<sup>(</sup>٥) الحشر ٥٩ / ٨ ـ ١٠.

جميع المهاجرين والأنصار متّصفون بتلكم الصفات الحميدة المذكورة.

وبالجملة: الآية تبطل السلب الكلِّيّ لا السلب الجزئيّ كما هو واضح.

ونحن نقول: ربّنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالآيمان ـوبنصرة النبيّ الأكرم وتشييد الشريعة عن إخلاص ثمّ استقاموا على ذلك حتّى لقوك ـ ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا كما جعلت في قلوب المنافقين والملحدين فسبّوا أوّل المؤمنين على مـ تون المـنابر عـلانية وجهراً وظلموا الذين أذهبت عنهم الرجس وطهّرتهم تطهيراً، ربّنا إنّك رؤوف رحيم.

٧\_قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيِّ حسبك اللَّه ومن اتَّبعك من المؤمنين﴾ (١).

قلت: ومن ينكر وجود المؤمنين في أصحاب الرسول الأعظم ﷺ؟ ووجود التابع المؤمن غير مستلزم لعدالة جميع الصحابة بوجه بل ولا لعدالة المجاهدين المسامين ليسوا بواجدين للعدالة.

٨\_قوله تعالى: ﴿محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفّار رحماء بينهم تراهم
 ركعاً سجداً يبتغون فضلاً من الله ورضواناً سيماهم فى وجوههم من أثر السجود...﴾ (٢).

قلت: ذيل الآية الكريمة يوضّح صدرها، وهو قولة تعالى: ﴿وعد اللّه الذيس آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجراً عظيماً ﴾ (٣) فلا فضل لجميعهم، بل للمؤمنين العاملين، وهذا غير منكر لأحد. فدقّق النظر في كلمة: (منهم)

وتوهّم كون كلمة «من» بيانية لا للتبعيض ضعيف فإنّه خلاف الظاهر، بل صريح القرآن أنّ في الصحابة منافقين كما سيأتي، وقد تقدّم تعليق رضي الله عن أكثرهم بالاتباع الحسن.

9\_قوله تعالى: ﴿لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أُولئك أُعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلاً وعد الله الحسنى ﴾ (٤) وإذا انضم إليه قوله تعالى: ﴿إنّ الذين سبقت لهم منّا الحسنى أُولئك عنها مبعدون ﴾ (٥) ينتج أنّ جميع الصحابة من أهل الجنة قطعاً كما زعم هذا القائل. ويردّه أنّ البيان المذكور إن تمّ في نفسه لم يكن فيه إشعار بمراده، بل مفاده أنّ المفقين والمقاتلين (في سبيل الله) من الصحابة من أهل الجنة، والحقّ أنّ الله تعالى وعدكلّ مؤمن صالح الجنة إذا مات على إيمانه وعمله، وقد سبق في الآية الخامسة وغيرها ما

<sup>(</sup>١) الأنفال ٨ / ٢٤.

<sup>(</sup>۲) الفتح ۲۹ / ۲۹.

<sup>(</sup>٣) الفتح ٤٨ / ٢٩.

<sup>(</sup>٤) الحديد ٥٧ / ١٠.

<sup>(</sup>٥) الأنبياء ٢١ / ١٠١.

يوضّح ذلك.

م الروايات المنسوبة إلى النبيّ الأكرم عَلَيْ الدالّة على تعديل الصحابة وتعظيمهم وعظم شأنهم، لكنّ الحقّ عدم إمكان الاستدلال بهابتاتاً أمّا أوّلاً فلضعف رواتها ـسوى الراوي الأوّل الصحابي ـوفساد مصادرها عند الإماميّة.

وأمّا ثانياً؛ فلأنّ قبول هذه الروايات موقوف على عدالة الأصحاب، ولا أقلّ من حسن حالهم وتحرّزهم عن الكذب، بداهة عدم حجّيّة خبر المجهول الحال، فلو أثبتنا عدالتهم وحسن حالهم بنفس هذه الروايات لزم الدور المحال.

واًمّا ثالثاً؛ فلأنّ الكتاب والسنة يدلّان على أنّ من الأصحاب منافقين، وأنّ منهم فاسقين فمقتضى هاتين الطائفتين أنّ في الصحابة عدولاً وفسّاقاً منحرفين ومتدينين؛ فلا أصل يقتضي عدالتهم أصلاً.

وائمًا رابعاً؛ فلأنّ كلمة «الأصحاب» لا تشمل من رأى النبيّ ﷺ ولو مرّة أو مرّ تين كما يزعم المستدلّون، واصطلحوا على إطلاق اللفظة المزبورة على كلّ من رآه وتكلّم معم ﷺ ولو نادراً. فإنّ المنصرف منها حسب المتفاهم العرفي من لازم النبيّ في المصاحبة والمعاشرة.

ألا ترى أن العرف العام لا يقول لمن تكلّم مع عالم أو رئيس مرة أو مرتين أنه من أصحابه؟ وهذا فليكن قطعيّاً في نفسه، فكيف إذاكان في نفس الروايات شاهد على ذلك كقوله على المنابع على المنابع المنابع المنابع المنابع وقوله على المنابع وقوله على المنابع وقوله على المنابع وقوله على أصحابي وقوله على المنابع والمنابع المنابع والمنابع المنابع والمنابع المنابع والمنابع المنابع والمنابع على المنابع والمنابع وال

وعلى ضوء ذلك ينجلى أنّ الدليل أخصّ من الدعوى؛ ولذا ذهب الماوردي كما في خاتمة الصواعق (١) إلى أنّ العادل من لازمه ونصره دون من اجتمع به يوماً ولو لغرض، بل في هامشها أنّه مذهب جماعة من الأصوليين منهم المارزي ويميل إليه السعد التفتازاني، انتهى.

وقد يقال (٢) بأن الصحابة عدول إلى حين قتل عثمان، ويبحث عن عدالتهم بعد قتله ولوقوع الفتن بينهم حينئدٍ.

كماترى!!

<sup>(</sup>١) الصواعق / ٢٠٩.

<sup>(</sup>٢) رجال المامقاني /٢١٣. المدخل.

وقيل إنَّهم عدول إلَّا من قاتل عليًّا لما الحقّ.

هذا إبطال تلك الروايات على إجمالها، وأمّا إبطالها تفصيلاً فنقول: الروايات المشار إليها مذكورة في أوائل صواعق ابن حجر، وهي تضمّنت أُموراً:

١ \_ النهى عن سبّ الأصحاب.

٢ \_ النهي عن أذيّتهم وبغضهم.

٣\_عدم انتقاصهم.

٤\_حفظه عَلَيْنَ فيهم.

٥ - الترغيب في حبّهم.

٦\_افضليتهم من غيرهم.

٧ ـ ما من أحد منهم يموت بأرض إلا بعث قائداً ونوراً لهم يوم القيامة. كما في رواية.

٨ عدم مس النار مسلماً رأى النبي عَلَيْهُ أو رأى من رأى النبي اكما في رواية أيضاً.

٩ ـ خير القرون قرني، ثمّ الذين يلونهم.

١٠ ـخير أُمتي أُوّلها وآخرها.

١١ ـ إنَّ الأصحاب أهل علم وإيمان

أقول وعلى الله الاعتماد: أمّا امر الأوّل ففيه أنّ سبّ المسلم حرام فلا يدلّ ما دلّ عليه إلّا على إسلامهم، ومثله الثاني.

وأمّا الثالث والرابع والخامس فهي تدلّ على عظمة شأن الصحبة، وأنّ معاشرة النبيّ الأكرم ذات شرافة، فلا بدّ للناس من مراعاتها، وظاهر أنّها ليست علّة تامّة لدخولهم الجنة ولا للحكم بعدالتهم أبداً، وهذا كما وردت الروايات الكثيرة في شأن السادات وذريّة الصدّيقة الطاهرة المرضيّة \_سلام الله وصلواته عليها \_بمضامين أعلى من تلكم الروايات، ومع ذلك لم يقل أحد منّا ومنكم بعدالة جميع بنى فاطمة عليها إلى آخر الدنيا.

وأمّا السادس فهو كذّب يردّه العقل؛ إذ لا معنى لأفضليّة سوقيّ جاهل مدنيّ من العلماء المجاهدين الذين جاؤوا بعد النبيّ الأكرم عَيَّلِهُ وحفظوا دينه وشرعه من تغيير الفجرة والكفرة. والذي يسهّل الخطب أنّها معارضة بأخبار كثيرة أخرى دالّة على أفضليّة غيرهم منهم أخرجها محدّثوهم (١) فكفى اللّه المؤمنين القتال.

<sup>(</sup>١) لاحظ خاتمة الصواعق المحرقة لابن حجر طبع. مصر. وقد ادّعى ابن عبدالبرّ تواتــرها وروى عــن ابــن سيرين بسند صحيح أنّ الإمام المهدي يكون أفضل من أبي بكر وعمر كــما فــي مــدخل تــنقيح المــقال للمامقاني ﷺ / ٢١٥.

وأمّا الوجه السابع فإن لم يقيد بالإيمان والعمل الصالح لكان مناقضاً صريحاً للـقرآن الحكيم.

وأمّا الثامن فأثر الجعل والاختلاق عليه واضح وعدم دلالته على العدالة ظاهر، وإلّا لكان الحكم بعدالة جميع التابعين أيضاً متعيّناً وهو ضروري الفساد.

وأمّا التاسع فإن كان خيرية قرنه عَيَّا باعتبار تشريع الدين وتأسيس الدين فهو مسلّم. وإن كان بلحاظ أنّ فيه الصلحاء والمجاهدين فأيضاً لابأس به، وإن كان بلحاظ أنّ كلّ فرد من أفراد المسلمين أفضل من بعدهم فمضافاً إلى عدم وفاء اللفظ به يجلل العقل ساحة النبي عَيَّا عن مثله، فإنّ عوام زمانه لا يكونون أفضل من العلماء المجتهدين العظام المجاهدين الذين أتوا بعده عَلَيْ على أنّه لو تمّ للزم الحكم بعدالة جميع أهل قرنه وإن لم يدرك صحبة النبيّ ولا رؤيته، كما تقتضيه عموم الرواية!! وبالجملة الوجه الثاني والتاسع مخالف للعقل والقرآن (١) ونسيئان بالإسلام ومقامه في كلّ زمان فلعنته الله على الغلو فقد أضلّ جمعاني حقّ أهل البيت وجمعاً في الصحابة وقد نهي القرآن من قبلنا منه، وقال: لا تغلوا في دينكم. وكوننا أمة وسطاً أولى بهذا النهي.

وأمّا الوجهان الأخيران فلابد أن يراد بهما المجموع من حيث المجموع.

فظهر من جميع ذلك أنّ القرآن المجيد لا دلالة، له بل ولا إشعار فيه بعدالة الأصحاب ونجاتهم يوم الحساب، وإنّما الثابت منه عدالة السابقين الأوّلين على نحو عرفته.

وأمّا الأحاديث المتقدّمة فقد عرفت حالها وعدم دلالتها على مرادهم قطعاً، فأين الدليل على عدالتهم وأمانتهم؟ أفتونا أيّها الغالون في شأن الصحابة.

تعم، هنا وجه آخر ذكروه، ولابأس بذكره فإنه له ظاهراً غاراً وهو أنّ القرآن وما جاء به رسول الله على الل

قال المحسني مؤلف الكتاب: والشبهة مغالطة محضة، فإنّ القرآن وصل إلينا بالضرورة، وقد مرّ في الجزء الأوّل عدم اعتبار العدالة والإسلام في صحّة التواتر فضلاً عن الضرورة. وأمّا الأحكام الشرعية وغيرها ممّا لا يكون ضرورياً أو متواتراً فنحن نصرّ ح بعدم جواز أخذه من كلّ صحابي يتّفق، ولو كان مشهوراً بالكذب والافتراء كأبي هريرة ومن يحذو حذوه، ومن هناترى أنّ الإمامية أخذوا أصولهم وفروعهم من أئمة آل محمّد عَلَيْ الله بتوسّط الشقات الأجلاء؛

<sup>(</sup>١) الآيات الدالّة على اناطة الدرجات على الأعمال الصالحة والتقوى.

والأئمة المؤلِلاً ورثوا علومهم عن جدّهم وسيّدهم أمير المؤمنين وسيّد الوصيين باب مدينة علم النبيّ الأكرم وعيبة علمه؛ فأين الخلل في الشريعة فهل الشبهة إلّا المصادرة والمغالطة؟ فهنالك يخسر المبطلون.

## تكميل توضيحي

وبعد فمن قال أن الصحابة كلهم كاذبون وفاسقون. أو لا يجوز ذلك لمسلم، ففيهم العلماء والصلحاء والشهداء، والعدول والركع والسجد والعباد وأهل الإيثار والجهاد وأهل الدفاع والحماية عن رسول الله عليهم الله عليهم.

لكنّ كلّ ذلك لا يوجب قبول قول المستدلّ: ... ولم يعدل الجميع لزم الخلل في الشريعة. إذا أي خلل يزول بتوثيق الكاذب وتعدليل الفاسق؛ بل الأمر بالعكس.

ثمّ لو فرضنا \_بفرض محال \_أنّ الصحابة بأجمعهم عدول فهل يصير أقوالهم حجّة شرعاً على غيرهم من المسلمين أم لا؟

قلت: فيه تفصيل وهو أنَّ نقلهم الروايات عن النبيّ الأكرم ﷺ ممّا لابدّ من الأخذ به حينئذٍ لحجّية قول الثقة والعدل. وأمّا اجتهاداتهم وآراؤهم فلا حجّية فيها على أحد؛ إذ يتطرّق إليهم السهو والاشتباه، فلا يجب اتّباعهم على غيرهم بلا دليل فضلاً عمّا إذا كان الدليل على خلافه!.

وبعبارة جامعة: المعتبر من قول العادل أو الثقة هو إخباره عن حسّ لاعــن حــدس. وإلّا لكان مخالفة المجتهد حراماً على مجتهد آخر وهو بيّن الفساد.

وعلى هذا سواء قلنا بعدالة جميع الصحابة أم لم نقل؛ لا يجوز لنا تقليدهم في آرائهم فلا يمكن إثبات وجوب نصب الإمام بعملهم، ولا إثبات كون البيعة طريقاً إلى الإمامة ولا إثبات خلافة أحد بفعلهم، بل لابد من النظر إلى ما يقتضيه العقل والقرآن والسنة النبوية، فنعتمد عليه في الأصول والفروع، فاستيقظ ولا تكن من الغافلين والجاهلين.

ثمّ إنّه لا بأس أن نذكر بعض ما يدلّ على عدم سلامة جملة الصحابة من الردّة والفسق: ١ \_قوله تعالى: ﴿ أَفَإِن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ﴾ (١) دلّ على انقلاب الأصحاب بعد النبيّ الأكرم ﷺ بتقريب مرّ ذكره، فتذكّر وتأمّل فيه.

٢ ـ قوله تعالى: ﴿وَمِن أَهُلُ المَدينة مُردُوا عَلَى النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم ﴾ (٢). ٣ ـ جملة كثيرة من آيات سورة التوبة \_البراءة \_ونحن ننقل هنا بعضها: ﴿سيحلفون باللّه

<sup>(</sup>١) آل عمران ٣/ ١٤٤.

<sup>(</sup>۲)التوبة ۹ / ۱۰.

لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم أنّهم لكاذبون... \* إنّما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر.... يبغونكم الفتنة وفيكم سمّاعون لهم... \* لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلّبوا لك الأمور... لن يتقبّل منكم إنّكم كنتم فاسقين... \* ويحلفون بالله إنّهم لمنكم وماهم منكم... \* ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها اذا هم يسخطون... \* ومنهم الذين يؤذون النبيَّ... \* سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم؛ فاعرضوا عنهم إنهم رجس \* ومأواهم جهنم... \* يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم القاسقين (۱).

٤ \_ قوله تعالى: ﴿ لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم ﴾ (٢) وقد اعترف الرازي في تفسيره \_ في ذيل الآية الشريفة \_ بصدور المعصية الكبيرة من الأصحاب!!

أقول: هذا والنبيّ حاضر بين أظهرهم، فما ظنّك بهم حين غاب عنهم!. ٥ ـ ﴿ ومن الناس من يقول آمنا باللّه واليوم الآخر وما هم بمؤمنين...﴾ (٣).

والآيات الشريفة الدالة على هذا المعنى كثيرة نكتفي بـذلك، ولكـن نـلحق بـها بـعض الروايات الواردة من طريق العامة:

٦ \_ ما أُخرِجه البخاري في صحيحه (٤) عن أبي هريرة أنّه كان يحدّث أنّ رسول اللّه عَلَيْهُ قال: «يرد عليّ يوم القيامة رهط من أصحابي، فأقول: ياربّ أصحابي، فيقول: إنّك لا علم لك بما أحدثوا بعدك! إنّهم ارتدّوا على أدبارهم القهقري»!

٧\_ما أخرجه أيضاً عن ابن المسيب (٥) أنّه كان يحدّث عن أصحاب النبيّ عَلَيْهُ أنّ النبيّ عَلَيْهُ أنّ النبيّ عَلَيْهُ أنّ النبيّ عَلَيْهُ قال: «يرد عليّ الحوض رجال من أصحابي فيحلؤون عنه، فأقول: يا ربّ أصحابي. فيقول: إنّك لا علم لك بما أحدثوا بعدك، إنّهم ارتدّوا على أدبارهم القهقرى»، وروي مثله عن أبي هريرة أيضاً.

وير ... قلت: تأمّل فيهما حتّى تفهم تلك الأحداث الخطيرة التي أوجبت ارتداد جمع من الأصحاب، فإنّي لم أجد سوى منازعتهم حول الخلافة. ثمّ لا يغيب عن بالك ما أشرنا إليه سابقاً من ظهور لفظ الأصحاب \_حسب التبادر العرفي \_فيمن لازم النبيّ وعاشره في موطنه وكان له

<sup>(</sup>١) التوبة ٩/٤٢. متفرقة.

<sup>(</sup>٢) الأتفال ٨ / ٧٠.

<sup>(</sup>٣) البقرة ٢ / ٧ إلى ١٨.

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري ٤/٩٧.

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري ٤/٩٧.

معه نحو ارتباط. ألاترى أنّه لا يقال لأهل السوق الذي يمرّ به العالم أو السلطان في كلّ يوم مرّة أو مرّ تين أنّهم أصحابه وإن سلّموا عليه أو سألوا عنه شيئاً أحياناً، ولا دليل على حمل اللفظ على غير معناه الظاهر. والمقصود من ذلك أنّ تعلم أنّ هاتين الروايتين تدلّان على صدور الارتداد من أمثال هذه الجماعة لامن مطلق من رآه ﷺ.

٨ ما أخرجه عن عبد الله عن النبي ﷺ قال: إنّا فرطكم على الحوض، وليرفعن رجال منكم، ثمّ ليختلجن دوني، فأقول: يا ربّ أصحابي! فيقال إنّك لاتدري ما أحدثوا بعدك؟.

٩ ما أخرجه عن أنس عنه على الله قال: ليردن على ناس من أصحابي الحوض حتى عرفتهم، اختلجوا دوني فأقول: أصحابي. فيقول: لاتدري ما أحدثوا بعدك! (١).

١٠ ـ ما أخرجه في كتاب الفتن (٢) عن عبد الله قال النبيّ ﷺ: إنّا فرطكم على الحوض ليرفعن ّ إليّ رجال منكم حتى إذا أهويت لأُناولهم، اختلجوا دوني، فأقول: أي رب أصحابي، يقول: لاتدرى ما أحدثوا بعدك.

١٢ \_ما أخرجه فيه عن أسامة بن زيد قال: أشرف النبيّ ﷺ على أطم من آطام المدينة؛ فقال: هل ترون ما أرى؟ قالوا: لا، قال: فإنّي أرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطر (٤).

١٣ - عن أبي هريرة عنه ﷺ قال: بينما أنا قائم فإذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينه، فقال: هلمّ، فقلت: أين؟ قال: إلى النار والله، قلت: وما شأنهم؟ قال إنّهم ارتدّوا بعدك على أدبارهم القهقرى، ثمّ إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال: هلمّ، قلت: أين؟ قال: إلى النار والله، قلت: ما شأنهم؟ قال: إنّهم ارتدّوا بعدك على أدبارهم القهقرى، فلا أراد \_هكذا، والصحيح: أرى \_ يخلص منهم إلّا مثل همل النعم!!

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري ٤/٩٦.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ٤ / ١٤٩.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري ٤ / ٩٦ و ٩٧.

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري ٤ / ١٥٠.

ما تثبت به الإمامة ١٩٧

١٤ ـما أخرجه عن أبن عباس في باب كيفيّة الحشر (١) قال: قام النبيّ ﷺ يخطب، فقال: إنّكم محشورون حفاة عراة عزلاً؛ ﴿كما بدأنا أوّل خلق نعيده﴾ (٢). الآية.

وإنّ أوّل الخلائق يكسى إبراهيم، وإنّه سيجاء برجال من أُمتي، فيؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول: أصحابي، فيقول: إنّك لا تدري ما أحدثوا بعدك (٣)، فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيداً ما دمت فيهم إلى قوله الحكيم. قال: فيقال: إنّهم لم يزالوا مرتدّين على أعقابهم. قلت: الروايات في ذلك كثيرة فليراجع مصادرها من شاء الوقوف عليها.

١٥ ـ وعن الحميدي في الجمع بين الصحيحين في مسند حذيفة \_أنّه قال: قال النبيّ عَيَّلِهُ: في أصحابي اثنا عشر منافقاً منهم ثمانية لا يدخلون الجنة حتّى يلج الجمل في سمّ الخياط، وأربعة لا أحفظ ما قال فيهم!.

17 \_ما أخرجه الشهرستاني في أوائل كتابه (الملل والنحل (٤) وقال: الخلاف الثاني في مرضه عَلَيْكُ أَنّه قال: جهّزوا جيش أسامة، لعن الله من تخلّف عنه. وقد أخرجه \_بشكل مبسوط \_ أبو بكر أحمد بن عبد العزيز الجوهري في كتابه السقيفة عن أحمد بن إسحاق بن صالح، عن أحمد بن يسار، عن سعيد بن كثير الأنصاري، عن رجاله، عن عبدالله بن عبد الرحمن أنّ رسول الله عن مرض موته أمر أسامة.... فجعل يقول انفذوا بعث أسامة؛ لعن الله من تخلّف عنه وكرّر ذلك انتهى.

وأمّا أشخاص المتخلّفين فكثيرون وبينهم أكابر الأصحاب؛ ولست أن أذكرهم، فـإنّهم معروفون! فيا أخي أين الملعون من العادل؟ وأين المرتدّ من المسلم؟!.

ابن الحرَّجه البخاري في باب جوائز الوفد من كتاب الجهاد من صحيحه (٥) عن ابن عباس أنَّه قال: يوم الخميس وما يوم الخميس! ثمّ بكى حتّى خضب دمعه الحصباء، فقال: اشتدّ برسول الله وجعه يوم الخميس، فقال ائتوني بكتاب أكتب لكم كـتاباً لن تـضلّوا بـعده أبـداً.

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري ٤/ ٩١.

<sup>(</sup>٢) الأنبياء ٢١/ ١٠٤.

<sup>(</sup>٣) ومن جملة ما أحدثوا بعده عَلَيْظُهُ سبّ علي النَّلِةِ وإظهار بغضه. والمحدّثون عمرو بن العاص، ومغيرة بـن شعبة، ومروان بن الحكم، وأبي هريرة؛ ومعاوية الطاغية؛ وسمرة بن جندب. وأضرابهم مـن أهـل الردّة والنفاق. وقد سمعوا ما قاله النبيّ الخاتم عَلَيْظُهُ من أنّ بغض علي نفاق، وسبّه سبّ اللّه ورسوله، وحبّه علامة طهارة المولد وأنّه مع الحقّ، والحقّ معه، وأنّ التمسك به لازم وأنّه يسألون حين يردون الحوض.

<sup>(</sup>٤) لاحظه في الفصل في الملل والأهواء والنحل / ٢٠، الهامش.

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري ٢ /١١٧.

فتنازعوا ـولا ينبغي عند نبي التنازع \_فقالوا: هجر رسول الله! قال ﷺ: دعوني فالذي أنا فيه خير ممّا تدعوني إليه، وأوصى عند موته بثلاث: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفد بنحو ماكنت أجيزهم. قال: ونسيت الثالثة (١).

ورواه مسلم أيضاً في آخر كتاب الوصيّة من صحيحه. وأحمد من حديث ابن عباس في مسنده (٢) وغيرهما.

ورواه مسلم أيضاً بلفظ آخر عن ابن عباس، وفيه: ائـتوني بـالكتف والدواة، أو اللـوح والدواة، أو اللـوح والدواة، أكتب لكم كتاباً لن تضلّوا بعده أبداً فقالوا: إنّ رسول اللّه يهجر!

ورواه البخاري (٣) في باب مرض النبيّ وفو تديَّلِيُّهُ بلفظ آخر.

#### تتمة

أوّل من تفوّه بهذه الكلمة العجيبة ومنع عن تنفيذ امر رسول اللّه عَيْلِيُّ هو الخليفة الشاني عمر. فقد أخرج البخاري بإسناده عن ابن عباس (٤) قال: لما اشتدّ بالنبي عَيْلُ وجعه، قال ائتوني بكتاب أكتب لكم كتاباً لن تضلّوا بعده أبداً. قال عمر: إنّ النبي عَيْلُ غلبه الوجع! وعندنا كتاب الله حسبنا! فاختلفوا وكثر الغلط، قال: قوموا عني؛ ولا ينبغي عندي التنازع. فخرج ابن عباس يقول: إنّ الرزيئة كلّ الرزيئة ما حال بين رسول الله عَيْلُ وبين كتابه.

وأُخرجه عنه أيضاً في صحيحه (٥) بلفظ آخر: قال: لمّا حضر رسول اللّه عَيَّلِيُهُ وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب؛ قال النبيّ عَيَّلُهُ: هلمّ أكتب لكم كتاباً لا تضلّوا بعده. فقال عمر: إنّ النبيّ عَيَّلُهُ قد غلب عليه الوجع، وعندكم القرآن حسبنا كتاب الله. فاختصموا! منهم من يقول قرّبوا يكتب لكم النبيّ عَيَّلُهُ كتاباً لن تضلّوا بعده، ومنهم من يقول ما قال عمر انتهى.

وأُخْرِجِهُ (٦) أيضاً في باب مرض النبيّ وفوته ﷺ بلفظ آخر.

<sup>(</sup>١) قال بعض الأعيان: ليست الثالثة إلّا الأمر الذي أراد النبيّ أن يكتبه حفظاً لهم من الضلال لكن السياسة اضطرّت المحدّثين إلى نسيانه!

<sup>(</sup>۲) مسند أحمد ۱/۲۲۲.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري ٣/ ٦٠.

<sup>(</sup>٤) صحيح البخارى ١ / ٢٢، كتاب العلم.

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري ٤/٥.

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري ٣/ ٦١.

وأنت تعلم أنّ البخاري لتورّعه المعروف (١) لا يذكر اسم الخليفة حينما ينقل كلمة (يهجر) ولكن حينما يبدّلها بجملة: غلب عليه الوجع؛ أو غلبه الوجع، يتيمّن باسمه، ولا أراه مصيباً في احتياطه هذا! إذ مفاد هذه الجملة هو بعينه مفاد تلك الكلمة.

وملخّص الكلام: أنّ التفوّه بهذه الكلمة في حقّ من شهد الله بعصمته في قرآنه الكريم، وأوجب طاعته على جميع المكلّفين، وأخبر بأنّ نطقه عن وحي من ربّ العالمين ارتداد، ولو كان قائله من المهاجرين الأوّلين، والكلمة إن دلّت على شيء فإنّما يدلّ على عدم إيمان قائلها بصاحب الرسالة السماويّة كما أنّ كلّ من حاول الدفاع عن القائلين المذكورين فقد أفضح نفسه وساء الأدب في حقّ النبيّ الأكرم مَن الله أو لم يشأ؛ إذ محصّل اعتذاره يرجع إلى تفضيل شؤون أصحابه على شرافة نفسه!!.

نعم، لو ثبت توبة القائلين من ذلك لحكم بإسلامهم. والله العالم.

قال بعض الفضلاء الشعراء ولنعم ما قال:

وصى النبيّ فقد قال قائلهم قد ظلّ يهجر سيّد البشر ورأوا أبا بكر أصاب ولم يهجر وقد أوصي إلى عمر

قال قائلهم: أمره عَلَيْنَ بإحضار الكتاب كان اختباراً لأصحابه فهدى الله عمر لمراده عَلَيْنَ لله عمر لمراده عَلَي الكن أنصف السندي في شرحه على البخاري حيث ذكر أنّ قوله عَلَيْنَ ان تضلوا بعده. يأبى عنه. وقال: إن الإخبار بمثل هذا الخبر لمجرّد الاختبار من قبيل الكذب الواضح الذي ينزّه كلامه عَلَيْنَ الله عنه.

وقال بعضهم الآخر: إنّ أمره عَيَّلِيُهُ لم يكن أمر عزيمة بل أمر مشورة فنهى عنه عمر تخفيفاً عليه عَلَيه عَلَيه على كتاب عليه عَلَيْهُ وخوفاً من أن يكتب أموراً يعجز الناس عنها فيستحقّون العذاب، واعتماداً على كتاب الله لقوله تعالى: ﴿ مَا فَرّطنا فَي الكتاب من شيء ﴾ (٢). وقوله: ﴿ اليوم أكملت لكم دنكم ﴾ (٢).

لُكنّ السندي أجاب عنه بأنّ قوله: لن تضلّوا بعده، يدل على أنّ أمره للوجوب؛ اذ السعي فيما يفيد الأمن من الضلال واجب. والخوف المذكور بعد تصريحه الله بعدم الضلالة بعد الكتابة مرتفع. والكتاب المجيد لا يفي بالأمن من الضلال، وإلّا لم يضلّ أحد بعد النبيّ والمفروض

 <sup>(</sup>١) ومن تورّعه أنّه روي في صحيحه عن اثني عشر منة من النواصب والخوارج؛ كما عن ابن البيع ولكنّه لم
 يرو عن الباقر والصادق وغيرهما من العترة الطاهرة!!!.

<sup>(</sup>٢) الأنعام ٦ / ٣٨.

<sup>(</sup>٣) المائدة ٥ / ٤.

عدمه ووقوع الضلالة.

ثمّ أجاب هو عن هذه العويصة بأنّ عمر فهم من كلامه ﷺ أمن الكلّ، يعني لا تسري الضلالة إلى كلّكم لا أنّه لا يضلّ أحد منكم أصلاً فإنّ ضلال البعض معلوم الوقوع بإخباره ﷺ وقد علم من آيات الكتاب كقوله تعالى: ﴿ وعد اللّه الذين آمنوا منكم... ليستخلفنهم ﴾ (١) وقوله: ﴿ كنتم خير أُمّة... ﴾ (٢) أنّ عدم ضلالة الكلّ حاصل بدون ذلك الكتاب الذي أراد ﷺ أن يكتبه. هذا ملخّص كلامه.

أقول: ونتيجة ذلك أنّ ردّ عمر كان أحسن من أمره عَيَّا الله الكتاب الذي اهتمّ به النبيّ الأكرم في آخر عمره، ونسبة النبيّ إلى الهجر والهذيان جائزة مباحة! ولا أحد من المسلمين يقبل هذا، والرواية نفسها أيضاً تبطل هذا الاعتذار وأمثاله؛ فإنّ قوله عَلَيْلَا الله عني الله على سخطه وغضبه عليهم، وعصيانهم أمره وإلّا لاستحسن كلامهم واستصوب رأيهم، ولم يأمرهم بخروجهم من البيت.

ثمّ لو فرضنا أنّ الأمر كما زعمتم، فهلا يمكن لعمر أن يبيّن للنبيّ ﷺ حسن عدم الكتابه! ويعتذر عن إحضار الكتاب؟ حتّى تفوّه بما يقشعرّ منه الجلود، ويستوجب حطّ مقام الرسالة، وجرأة أهل الجحود، وحزن أهل الإيمان، وبكاء ابن عباس.

وكأنّه لم يسمع أو نسي قوله تعالى: ﴿ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى اللّه ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص اللّه ورسوله فقد ضلّ ضلالاً مبيناً ﴾ (٣).

ولمن أنصف من نفسه ورفض العصبيّة والعناد يظهر غاية الظهور أنّ المراد هو أمن جميع الأُمّة من الضلالة أو معظمها؛ إذ أمن البعض كان معلوم الوقوع له ﷺ بلاكتابة الكتاب المذكور؛ وهو ﷺ أعلم وأعرف بحكمة فعله، ومسير أمّته، وطريق هدايتهم وضلالهم، وأكثر إحاطة بكتاب الله وآياته من كلّ أحد.

فالصحيح الذي لا يختلج الباطل دونه ترك أمثال هذه الاعتذارات الباردة الباطلة التي تمسّ بكرامة خاتم الأنبياء عَلِيلَهُ بل الواجب أن نبحث عن ثبوت توبة هؤلاء المتفوّهين حتّى يزول عنهم الارتداد، وننسبهم إلى الإسلام؛ إذ فيهم مثل عمر وهو من مشاهير الأصحاب.

واعلم أنّك إذا أخذتك الفطانة ولا حظت قوله عَيْمَا الله على الله الله الله الله الله الله وعترتي ما أن تمسّكتم بهما لن تضلّوا أبداً » تعرف أنّ هذا الكتاب الذي أراد عَيَا الله عنه لئلّا يضلّ

<sup>(</sup>١) النور ۲٤ / ٥٥.

<sup>(</sup>۲) آل عمران ۲/۸۰۰.

<sup>(</sup>٣) الأحزاب ٣٦/٣٣.

الأُمّة بعده تفصيل لقوله ذلك، وتعيين للفرد الأفضل من العترة بعد ما عيّنه في غير مورد كـيوم الغدير وغيره.

وبالجملة: انديكي علم أنّ القوم على عداوة شديدة للوصي وغيره من العترة الطاهرة (١)، ومن ناحية أخرى انّه بعد عهد بعضهم بتنصيصاته على حق خلافة وصيّه امير المؤمنين وغفلة جمع وعدم سماع جمع آخرين بها فلا جرم أراد أن يكتب ما هو صريح الحقّ ومخ الواقع واضحاً لائحاً، لئلا يبقى شكّ وغفلة لأحد. وتفرّس بعض الحاضرين بذلك كلّه فقالوا: حسبنا كتاب الله، وأراد بذلك رفض متابعة العترة الطاهرة والإنكار على وصيّته، وفعلوا ذلك بل روّجوه في أوساط عوام الناس وجهّال الأمّة فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الحقّ واتبعوا الشهوات.

١٨ \_ من موارد ما يدلّ على سوء حال الأصحاب وعدم سلامة جمع منهم من الفسق والضلال قوله عَلَيْلَةً على المروي بسند حسن (٢٠): «شرّ قبائل العرب بنو أميّة».

أقول: في زمرة أصحابه عدّة من هؤلاء المبغوضين والأشرار.

قال ابن حجر (٤) في خاتمة الفصل الأوّل المتضمّن لورود الآيات النازلة في حق أهل البيت النافي : قال النبيّ عَلَيْكُ : «إنّ أهل بيتي سيلقون بعدي من أُمتي قتلاً وتشريداً، وإنّ أشد قوماً لنا بغضاً بنو أُميّة وبنو المغيرة وبنو مخزوم» صحّحه الحاكم، لكن فيه إسماعيل، والجمهور على أنّه ضعيف لسوء حفظه!.

وممّن وثّقه البخاري فقد نقل الترمذي عنه أنّه ثقة مقارب الحديث.

ومن أشد الناس بغضاً لأهل البيت مروان بن الحكم، وكأن هذا هـو سر الحديث الذي صحّحه الحاكم أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: كان لا يولد لأحد مولود إلا أتى به النبي عَمِين فيدعو له فأدخل عليه مروان بن الحكم فقال: «هذا الوزغ بـن الوزغ المـلعون بـن الملعون» انتهى.

أُقول: فلعنة الله على من أبغض آل محمّد وعلى من لعنه رسول الله ويا حسرة على من دافع عنه مع علمه بما فعل.

<sup>(</sup>١) ليست بإتهام، بل لنا شواهد وقرائن على هذه العداوة في كتب القوم.

<sup>(</sup>٢)كما صرّح به ابن حجر الجامد في الصفحة ٣٠ تطهير الجنان واللسان.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر وقال: قال الحاكم صحيح على شرط الشيخين.

<sup>(</sup>٤) الصواعق المحرقة / ١٧٩.

١٩ \_ما أخرجه البخاري (١) في باب شروط الجهاد بإسناده عن المسور ومروان عن رسول الله على الله على الله الله الله على الله على الله على الله على الله على الله على أم الله على أم الله الله ماقام منهم أحد دخل على أم سلمة فذكر لها ما لقى من الناس...

ولنكتف بذلك لثلّا نخرج عن وضع الكتاب، فإنّ أمثال هذه الموارد كثيرة (٢).

قال الجرجاني (٣): ومنهم أي من جمهور الأُمّة من ذهب إلى التفسيق أي تفسيق قتلة عثمان ومحاربوا عثمان ومحاربوا عثمان ومحاربوا علي الله علي من الأصحاب كالشيعة وكثير من أصحابنا، فقتلة عثمان ومحاربوا علي الله فسقة عند كثير من أهل السنة بشهادة الجرجاني. فأين عدالة جميع الصحابة؟ وأين الإجماع؟!.

والمسلم العاقل بعد ملاحظة هذه الدلائل القاطعة لا يرى أصالة العدالة في الصحابة إلّا طبلاً لتضليل الناس عن الحقّ، وسداً منيعاً عن قضاء العقل وحكومة البرهان. وظلمة وحجاباً لنور الضمير والوجدان، وماذا بعد الحقّ إلّا الضلال، فإن ﴿اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم مالك من ولي ولا نصير﴾ (٤) ولا حول ولا قوّة إلّا باللّه العليّ العظيم.

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري ٢/ ٨١.

<sup>(</sup>٢) ولنا رسالة مطبوعة قليل النظير أو عديمة، باسم عدالة الصحابة ألفناها بعد تأليف هذا الكتاب بأكثر من ربع قرن ولابد من الرجوع إليه، وخلاصة الكلام أن جمعاً كثيراً من الصحابة سادة اتقيا، شهداء ثقاة، أعلام، نصروا دين الله ورسوله وهم قرّة أعين المؤمنين إلى يوم القيامة رضوان الله عليهم وجمع منهم استولي عليهم الشياطين فانسوهم ذكر الله كما في أصحاب موسى وعيسى وسائر الأنبياء وهو سنة الإنسان في طول حياته، فريقاً هدى وفريقاً حق عليهم الضلالة وحسن ظنا بالفريق الثاني أنهم تابوا وأصلحوا، وأمّا في الآخرة فليس لنا الحكم على أحد بالنار أو الجنة، وهو خاص بما لك يوم الدين.

<sup>(</sup>٣) شرح المواقف ٣/ ٢١٨.

<sup>(</sup>٤) البقرة ٢ / ١٢٠.

# الباب الخامس

# في تعيين خليفة الرسول الخاتم ﷺ

اختلف المسلمون في من له استحقاق الخلافة عن النبيّ الأكرم تَتَكِلَهُ بعده، فذهب الشيعة إلى أنّه على بن أبي طالب \_عبد مناف أو عمران \_عليه الصلاة والسلام، وذهب العامّة إلى أنّه أبو بكر عبد اللّه بن عثمان \_أبي قحافة \_والحقّ المحض الموافق للقواعد العقلية والموازين الدينية الإسلامية هو القول الأوّل (١) وإليك دلائله:

# الدليل الأول

قد حققناه في الباب الأوّل وجوب تعيين الخليفة على النبيّ الأكرم، الخليفة الذي علّمه الأحكام الدينية والأُصول الإسلامية التي لم يتمكّن هو بنفسه من بيانها وبثّها ونشرها، حـتّى يبلغها خليفته هذا ويتمّ شريعته للناس ونحن حينما نرجع إلى السنّة وأقواله عَلَيْظُ نرى أنّه نصب عليّاً الله في أُمّته.

منها: ما أخرجه الحاكم في مستدركه (٢) عن أنس وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، قال المحلية «أنت تبين لأمتي ما اختلفوا فيه من بعدي» وأخرجه الشيخين ولم يخرجاه، قال المحلل (٣). وقريب منه ما أخرجه الديلمي أيضاً عن أبي ذر كما في كنز العمال (٤) عن رسول الله المحلي الله علي باب علمي ومبين من عبدي لأمتي ما أرسلت به، حبه إيمان! وبغضه نفاق»! وذيل الرواية كما هو صريح في إمامته كذلك دال على أن الإمامة من أصول الدين؛ إذ لا معنى للإيمان والنفاق المذكورين إلا ذلك.

<sup>(</sup>١) ربّما يقال: إنّ بعضاً زعم الخلافة للعباس عمّ النبي عَلَيْلَةً. بيد أنّ النـقل المـذكور عـلى تـقدير صـحّته لا يستحقّ الالتفات. فإنّه لعبة سياسية اخترعه بعضهم لارضاء الخلفاء العباسيين.

<sup>(</sup>٢) المستدرك على الصحيحين ٣/١٢٢.

<sup>(</sup>٣)كنز العمّال ٦ /١٥٦.

<sup>(</sup>٤)كنز العمّال ٦/١٥٦.

ثمّ أقول: وأنت إذا لاحظت قوله تعالى لنبيّه ﷺ .: ﴿ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكَتَابِ إِلَّا لَتَبَيّنَ لَهُم لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون ﴾ (١). تستيقن أنّ منزلة أمير المؤمنين الجلا من رسول الله ﷺ كمنزلته ﷺ من الله عزوجل.

منها: قول عمر \_وهو من مشاهير الصحابة \_: يتعوذ بالله من معضلة ليس لها أبو الحسن. يعني عليّاً، أخرجه ابن سعد عن سعيد بن المسيب، وأخرج عنه أيضاً قوله: لم يكن أحد من الصحابة يقول سلوني إلّا عليّ. وأخرج ابن عساكر عن ابن مسعود قال: أفرض أهل المدينة وأقضاها علي. نقلها ابن حجر في الفصل الثالث من الباب التاسع من صواعقه.

قلت: قول عمر ـ وهو من أكبر منافسيه في الخلافة ـ الولاعليّ لهلك عمر، من المشهورات، فقد أخرجه جملة من علماء القوم كأحمد والعقيلي وابن السمّان، وصاحب الاستيعاب والرياض وكثير من غيرهم، وقال أيضاً مرّة بعد ما سأله عن شيء وأجابه: أعوذ بالله أن أعيش في قوم لست فيهم يا أبا الحسن (٢)!

منها: قوله عَلِيَّا أَعْلَم أُمَّتِي من بعديي عليِّ بن أبي طالب (٦).

ومنها: قوله ﷺ: «عليّ وعاء علمي ووصييّ وبابي الذي أؤتى منه».

ومنها: قوله عَلِيْلِيْدُ: أقضاكم علي ». نقله غير واحد.

وعن ابن عباس<sup>(۷)</sup>: والله لقد أعطي علي بن ابي طالب تسعة أعشار العلم، وايم الله لقد شار ككم في العشر العاشر، وقال أيضاً: ما علمي وعلم أصحاب محمّد عَلَيُّا في علم عليّ رضي الله عنه إلّا كقطرة في سبعة أبحر.

وقالت عايشة كما عن الرياض والذخائر والاستيعاب \_: إنّه أعلم الناس بالسنّة.

<sup>(</sup>١) النحل ١٦ / ٦٤.

<sup>(</sup>٢) الصواعق المحرقة لابن حجر /١٧٧.

<sup>(</sup>٣) عن مستدرك الحاكم ج ٣، وكنز العمال ٦ /١٣.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الخطيب في المتفق، والسيوطي في جمع الجوامع كما في ترتيبه ٦ / ٣٩٨كما قيل.

<sup>(</sup>٥) رواه جمع منهم أحمد في مسنده ٥ / ٢٦.

<sup>(</sup>٦) قيل أخرجه الديلمي عن سلمان وذكره الخوارزمي في المناقب / ٤٩ والمتقي في كنز العمّال ١٥٣/٦.

<sup>(</sup>٧)كما نقل عن الاستيعاب ٣/ ٤٠، والرياض ٢/ ١٩٤ ومطالب السؤل / ٣٠.

ومنها: ما عن أبي أمامة \_كما في كفاية الكنجي \_عنه عَلَيْهُ: «أعلم أُمّتي بالسنّة والقضاء بعدى على بن أبي طالب».

قال الحاكم في المستدرك (١) في ذيل حديث وراثة عليّ النبيّ دون عمّه العباس: لاخلاف بين أهل العلم أنّ ابن العمّ لا يرث مع العمّ، فقد ظهر بهذا الإجماع أنّ عليّاً ورث العلم من النبيّ دونهم؛ ولذا قال علي الله إنّي لأخوه ووليّه وابن عمّه ووارث عملمه فمن أحقّ به منى» (٢)؟.

قلت: الروايات والآثار في ذلك كثيرة لا يمكن استيفاؤها. فلنختم الكلام بذكر رواية وهي قول رسول الله عَلَيْنَا الله الله عَلَيْنَا الله عَلَيْنَ

وفي رواية: «ولا تؤتى البيوت إلّا من أبوابها».

وفي رواية: «كذب من زعم أنّه يصل إلى المدينة إلّا من قبل الباب».

وفي رواية: «كذب من زعم أنّه يدخل المدينة بغير الباب، قال اللّـه عـزّوجلّ: ﴿وأتـوا البيوت من أبوابها﴾ (٣).

وفي خامسة: «ولن تؤتى المدينة إلا من قبل الباب» إلى غير ذلك من ألفاظ الحديث المختلفة.

ومن تأمّل هذه العبارات ثمّ تذكّر ما قرّرناه في الباب الأوّل يستيقّن ـ يقينا لايشوبه ريب ـ أنّ أميرالمؤمنين المنه هو الخليفة والإمام بعد رسول الله على أنّه هو العالم الوحيد بعده في أمّته، وهو الذي يجب رجوع الناس إليه والأخذ بكلامه وأقواله، وهو الذي لا يصل المسلم إلى نبيّه على إلّا بمتابعته، والانقياد له، وهو الباب الوحيد لمدينة النبوّة والشريعة، فهل الإمامة والخلافة غير هذا؟ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فكيف يقدّم من يقول: لولا على لهلك عمر، على من يقول: سلوني قبل أن تفقدوني! وعلى من يقول رسول الله على أن تفقدوني! وعلى من يقول رسول الله على الميزان العلم وعليّ كفتاه. أنا ميزان العلم وعليّ بابها، أنا دار العلم وعليّ بابها، أنا ميزان العلم وعليّ كفتاه. أنا ميزان

فإن قلت: قد طعن بعضهم في سند الحديث أي قوله عَيِّكُ اللهُ: «أنا مدينة العلم وعليّ بابها.

قلت: الطعن في سند هذه الرواية التي حفظها أئمة الحديث وحملة الشريعة في كتبهم الذين تربو عدّتهم على مئة محدّث ماهر، وصحّحها أكثر من عشرين عالماً نقّادين فضلاً عمّن

<sup>(</sup>١) المستدرك على الصحيحين ٣/٢٢٦.

<sup>(</sup>٢) خصائص النسائي / ١٨، والمستدرك على الصحيحين ٣/١٢٦.

<sup>(</sup>٣) البقرة ٢ / ١٨٩.

حسّنها، بل ألّف أحمد بن محمّد ـنزيل القاهرة ـكتاباً أسماه «فتح الملك العلي بصحّة حديث باب مدينة العلم على» مطعون ومردود إلى قائله (١).

وعن الحافظ الآصفهاني في حلية الأولياء والمولى عليّ المتقي في كنز العمال (٢) عن عبد الله بن عمر، عن رسول الله على أنّه قال في المرض الذي توفي فيه: «ادعوا لي أخي» فجاء أبوبكر فأعرض عنه، ثم قال: «ادعوا لي أخي». فجاء عثمان، فأعرض عنه، ثمّ دعي له عليّ فستره بثوبه، وأكبّ عليه، فلمّا خرج من عنده قيل له: ما قال لك؟ قال: «علّمني ألف باب كلّ باب يفتح ألف باب». وللاطلاع على كثرة طرقه راجع بحار الأنوار (٣).

ثمّ إنّ الذين في قلوبهم مرض العصبيّة والعناد لعليّ الله حاولوا إخفاء هذه الكرامة بأساليب مختلفة وتأويلات فاسدة نذكر لك قولين منها لتعلم موقفهم:

١ ـما قيل من معارضة الروايات المذكورة بخبر الفردوس (٤): أنا مدينة العـلم وأبـوبكر أساسها ـوفي رواية محرابها ـوعمر حيطانها، وعثمان سقفها، وعليّ بـابها. قـال ابـن حـجر الجامد: فهذه صريحة في أنّ أبابكر أعلمهم.

٢ ـ ما قيل من أنّ كَلمة عليّ ليس اسم أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب الله ، بل هو من العلو، بمعنى أنّ باب المدينة عال!

وكأن الله طبع على قلوبهم حتى غفلوا عن أنّ المدينة لا محراب لها ولا سقف!! و أنّ أساس علمه على الوحي الإلهي دون ابن أبي قحافة لشيء وعمر إن كان حائطاً فهو حائطً لشيء آخر، دون مدينة العلم كما مرّ دلائله. ولعمري إنّه لو كان حائطاً لعلمه عَلَيْلِيَّ لكان ذلك أكبر دليل على نقص في علمه عَلَيْلِيَّ .

وأمّا السقف فلا نحدّث عنه! وأمّا الإفك الثاني فيزيّقه ما في عـدّة مـن تـلكم الروايــات الشريفة: أنا مدينة العلم وأنت ــمخاطباً لعليّ اللهاء. وغير ذلك، فلاحظ واللّه الهادي.

# الدليل الثانى

" إِنَّ عليّاً أُمير المؤمنين اللَّهِ معصوم كما مرّ في مبحث عصمة النبيّ الخاتم عَلِيّا اللهِ وسيأتي أيضاً

<sup>(</sup>١) لاحظ مصادر الرواية في الجزء الخامس من العبقات، والجزء السادس من الغدير وفي السراجعات /١٨٨/، ولا مجال هنا لذكرها.

<sup>(</sup>٢)كنز العمّال ٦ / ٣٩٢.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار ٤٠ /١٢٧ ـ ٢٠٧ بل إلى ٣١٧.

<sup>(</sup>٤) لاحظ الصواعق المحرقة (لابن حجر) /٣٣.

إن شاء الله تعالى، وقد ادّعى الخلافة بعد النبيّ بلا فصل لنفسه، ولم يبايع أبا بكر إلّا بعد مدّة عن إكراه كما سيأتي إن شاء الله، فيكون دعواه مطابقة للحقّ، وإلّا لم يكن معصوماً. فيكون هو الإمام (١١). ومن بنى على إنكار مخالفته الله لأبي بكر فقد أنكر ما هو مقطوع من الآثار والتاريخ، ولا جواب له سوى إنكار وجود أبي بكرا.

# الدليل الثالث

نصّ النبيّ الأكرم عَلَيْكُ عليه الله يوم الدار والإنذار، وحاصله أنّه لمّا نزل قوله تعالى: ووأنذر عشيرتك الأقربين (٢). فدعاهم النبي عَلَيْكُ إلى دار عمّه أبي طالب، وهم أربعون رجلاً
يزيدونه رجلاً أو ينقصونه.

وقال في آخر كلامه عَلَيْهُ: «يا بني عبدالمطلب إنّي واللّه ما أعلم شاباً في العرب جاء قومه بأفضل ممّا جئتكم به، جئتكم بخير الدنيا والآخرة وقد أمرني اللّه أن أدعوكم إليه، فأيّكم يؤازرني على أمري هذا، على أن يكون أخي ووصيّي وخليفتي فيكم»؟ فأحجم القوم عنها غير عليّ وكان أصغرهم إذ قام فقال: «أنا يا نبي اللّه أكون وزيرك عليه». فأخذ رسول اللّه برقبته، وقال: «إنّ هذا أخي ووصيّي وخليفتي فيكم، فاسمعوا له وأطيعوا». فقام القوم يضحكون ويقولون لأبي طالب: قد أمرك أن تسمع لابنك وتطيع، انتهى. وقد رويت بالفاظ أخر أيضاً.

أقول: وكلّ من قال بخلافته الله في عشيرة النبي ﷺ قال بخلافته في الأُمّة قـاطبة، ولا قائل بالتفصيل بين المسلمين.

على أنّ في بعض الروايات ما يدلّ على المراد، فقد أخرج الحافظان ابن أبي حاتم والبغوي....: «فمن يجيبني إلى هذا الأمر ويؤازرني يكن أخي ووزيري ووصيّي ووارثي وخليفتي من بعدي»؟ فلم يجبه أحد منهم؛ فقام علي.... فقال: «أنا يا رسول اللّه». فقال: «أجلس فأنت أخي ووزيري ووصيّي وخليفتي من بعدي. بل في رواية أخرى: أيكم ينتدب أن يكون أخي وزيري ووصيّي وخليفتي في أُمّتي ووليّ كلّ مؤمن بعدي»؟ فسكت القوم حتّى أعادها ثلاثاً.... ثم قال لأبي طالب: «يا أبا طالب اسمع الآن لابنك وأطع فقد جعله اللّه من نبيّه بمنزلة هارون من موسى».

لا يقال: الأمر كما ذكرت في ناحية الدلالة، لكنّ المناقشة من ناحية السند ممكنة، فإنّ

<sup>(</sup>١) ليس بناء الدليل على اشتراط العصمة في الإمام كما هو ظاهر حتى يقال: إنّها ليست بشرط في الإمام عند العامة، وأمّا إنكار عصمة عليّ اللَّه الله يمكن إلّا بإنكار القرآن والسنّة!.

<sup>(</sup>٢) الشعراء ٢٦ / ٢١٤.

الرواية غير متواترة وإنّما هي من آحاد الأخبار (١)، والإمامة عندكم من أُصول الدّين التي لابدّ في إثباتها من الدليل القطعي.

وبالجملة: هذا الوجه وإن يكن إلزاماً على الخصم لكنّه ليس بدليل واقعاً عندكم، وإن اشتهرت الرواية المذكورة حتى نقلها العلماء المسيحيون منهم جرجي زيدان في كتابه تمدّن الإسلام والعرب.

فإنّه يقال: إنّ هذا الخبر وإن فرضنا عدم بلوغه حدّ التواتر المصطلح، لكنّه محفوف بقرينة نقطع أو نطمئن بصدوره عن النبيّ الخاتم عَلَيْلَةُ والقرينة المذكورة وجودها في جملة من كتب الذين لا يرون خلافة أمير المؤمنين بعد النبيّ بلا فصل كما هي مدلول الرواية \_ صحيحة، بل يفنّدونها بشتّى الوسائل والأسباب، بل ولو بتكفير المخالفين وقتلهم. ومثل هؤلاء الذين عاشوا في قرون مظلمة كان التحدث عن فضل علي المنافئ فيها ذنباً كبيراً سياسيّاً في قاموس مثل الأمويين وغيرهم إذا ضبطوا رواية دالّة على نقيض مرامهم لا نحتمل الوضع والاختلاق والكذب فيها؟ وهذا ممّا لا يخفى على ذوى فطرة سليمة (٢).

ثم إن هنا عجيبة أُخرى لا يمكن إهمالها، وهي أن عليًا للله كان يومذاك طفلاً صغيراً، لم يبلغ الحلم ومع ذلك فقد أمره النبيّ بترتيب المجلس ودعوة القوم، ثمّ قبول مؤازرت على أمره عَلَيْ أَنُهُ ثمّ جعله عَلَيْ الله وهو حديث السن خليفة بعده، وقيام عليّ في ذلك المجلس وهبة نفسه للفدا دون النبيّ، كلّ ذلك دليل على جلالة شأنه وعظمة مقامه وتوجّه النبيّ الخاتم إليه وترجيحه على جميع قومه.

# الدليل الرابع

ت عنون المنزلة الذي روي بتعابير مختلفة، وهو قوله ﷺ لعليّ: «أنت منّي بمنزلة هارون من موسى إلّا أنّه لانبيّ بعدى».

بيان الدلالة: أن موسى الله سأل ربّه بقوله: ﴿ واجعل لي وزيـراً مـن أهـلي \* هـارون أخــي \* السـدد بــه أزري \* واشــركه فـي أمـري ﴾ (٣). فأجـابه اللّـه تـعالى بـقوله:

<sup>(</sup>١) أمّا صحّة هذا الخبر من طرق القوم فممّا لاكلام فيه راجع المراجعات /١٤٥ و ٢٥١/٢ الفدير (الطبعة الأولى) و٢ / ٢٥٨ و٢ / ٢٩٨ (الطبعة الثانية).

<sup>(</sup>٣) طه ۲۰/۲۹ ۲۳.

﴿ وقد أُوتيت سؤلك يا موسى ﴾ (١).

فلهارون من موسى منازل:

منها: وزارته لموسى.

منها: شدّ أزره به.

منها: اشتراكه معه في النبوّة والرسالة إلى فرعون، كما يدلُّ عليه قوِّله:

﴿واشركه في أمري﴾ ونصّ عليه قوله: ﴿فاتياه فقولا انا رسولاً ربك﴾ (٢).

منها: خلافته منه، لقوله: ﴿ اخلفني في قومي ﴾ (٣). وقمه هم أمته بينهم.

منها: خلافته منه بعدوفاته إن بقيّ؛ وذلك لأنّ موسى من أولي العزم وليس كذلك هارون. وكلّ نبي غير صاحب العزم خليفة عن صاحب العزم لا محالة كما تقدّم بحثه؛ ولأنّه كان شريكاً له في الرسالة إلى فرعون وكان خليفة منه في قومه، فلا معنى لعزله عن هذا المنصب فإنّه يكشف عن عدم لياقته وحاشا نبيّ اللّه عن ذلك.

منها: شفقة موسى عليه واختياره له على غيره من أهله وأصحابه وترجيحه وتفضيله عليهم وأحقّيته للوزارة.

منها: أخوته له نسباً.

فهذه سبع منازل له من أخيه موسى على فقول نبيتنا الخاتم عَلَيْ لأمير المؤمنين على: «أنت مني بمنزلة هارون من موسى» يثبت جميع تلك المنازل. وحيث إنّ ذلك ممّا يـوجب نـبوّة على الله كما كان هارون نبيّاً قال عَلَيْلُمْ: «إلّا أنّه لانبيّ بعدي» فاستثنى منزلة النبوّة.

نعم، لابد من إخراج المنزلة الأخيرة أيضاً كما هو وأضح، فإن علياً لم يكن أخاً لرسول الله علياً لله يكن أخاً له مواضعة، على مادلت عليه روايات كثيرة من طرق الجمهور، وإن رسول الله عليه قال له: «أنت أخي». وقد ورد بطريقهم أيضاً انه عليه آخى بين أصحابه بمكة واتخذ علياً عليه أخاً لنفسه، وآخي ثانياً في المدينة بين المهاجرين والأنصار بين المهاجرين والأنصار علياً أخاً لنفسه. مع أنّ اللازم في هذه المرة مؤاخاة علي مع أنصاري من الأنصار، وهذا بمجرده يدلّ على أفضليته وأشرفيته من جميع الأصحاب.

فأمير المؤمنين عليه أخ الرسول لانسباً، وشريكه في التبليغ والأداء لانبوة ورسالة، كما عرفت في الباب الأول وفي هذا الباب في الدليل الأول.

<sup>(</sup>۱)طه ۲۰/۲۳.

<sup>(</sup>۲)طه ۲۰/۷۶.

<sup>(</sup>٣) الأعراف ١٤٢/٧.

وقد ورد من طريق العامّة قوله ﷺ في قصّة تلاوة سورة البراءة وغيرها: «ولكن جبرائيل جاءني فقال: لن يؤدي عنك إلّا أنت أو رجل منك» ومثل هذه الروايات كثيرة تقدّم بعضها في هذا الباب وعليه فالمنازل المذكورة كلّها ثابتة لعلى الله على نحو قرّرناه.

وانطلاقاً من ذلك فقد تمّت دلالة الرواية الشريفة على إمامة أمير المؤمنين بعد النبيّ الأكرم عَلَيْ وخلافته منه. وممّا يؤكّده أنّ موسى الله سأل مشاركة هارون في أمره في أوّل رسالته، ورسول الله عَلَيْ أيضاً نصّ على خلافة عليّ في أوّل يوم رسالته كما مرّ في حديث يوم الإنذار، ومن عجيب الأمر أنّه عَلَيْ قال في ذلك اليوم \_كما في بعض الروايات وقد مرّت إحديها \_: فقد جعله الله من نبيّه بمنزلة هارون من موسى! وهذا من معجزات النبيّ الأعظم عَلَيْ الله عن نبيّه بمنزلة هارون من موسى! وهذا من معجزات النبيّ الأعظم عَلَيْ الله عن نبيّه بمنزلة هارون من موسى!

### تنقيد وتحقيق

قال الذين رأوا مصادمة الحديث لأساس بنيانهم أنّه دون ما رامه الشيعة لوجوه:

ا مان العام المخصّص غير حجّة في الباقي، أو حجّة ضعيفة، ولاشكّ أنَّ منزلة الأُخوة والنبوّة مستثناة من المنازل الثابتة لهارون، فلا حجّيّة في عموم قوله: «بمنزلة هارون» (١).

أقول: قد تقرّر في أصول الفقه أنّ العامّ حجّة في الباقي، وأنّ التخصيص لا يستلزم المجاز، والقول بعدم حجّيّته قد انقرض وصار المذهب على خلافه، فإنّه كان في غاية الضعف، بل هو قريب من الهذيان، فإنّه يبطل الفقه من أساسه!! إذ العمومات جلّها أو كلّها قد خصّصت بأمور أقلها الشرائط العامّة وقد قيل قديماً: ما من عامّ إلاّ وقد خصّ، فلولا حجّية العامّ المخصّص في الباقي لسقط الفقه وفسد الاستنباط، ولعلّ المستشكل لم يكن يصلّي بدليل عدم حجيّة العمومات الآمرة بالصلاة بعد تخصيصها بغير الحائض والنفساء!!.

وإنّي لا أظن أنّ يلتبس الأمر على أمثال العضدي والجرجاني، وأن يلتزم به في غير هذا المقام غير أنّهم يرون أنفسهم معذورين في المقام، والحقّ معهم، فإنّ العصبيّة تبطل إدراك العقل. ٢ \_ اختصاص الحديث بمورده، وهو أنّ رسول الله عَلَيْلُهُ حين استخلفه في المدينة عند رواحه إلى غزوة تبوك، فقال له أمير المؤمنين المعلى أتخلفني في النساء والصبيان؟ فقال عَلَيْلُهُ: «أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلّا أنّه لانبيّ بعدي» أراد عَلَيْلُهُ كونه بمنزلة هارون في خلافته عن موسى مدّة غيبته عن قومه وذهابه إلى الطور فهو خليفة في وقت خاص. ويزيّف أوّلاً: أنّ العبرة بعموم اللفظ دون خصوصيّة المورد، فقد تقرّر في أصول الفقه أنّ

<sup>(</sup>١) لاحظ شرح المواقف للجرجاني ٣ / ٢٧٣، وصواعق ابن حجر / ٤٧. وقد غاب عنهم أنّ الاســتثناء فــي قوله ﷺ: «إِلّا أنّه لانبيّ بعدي». دليل على العموم.

المورد لا يخصّص العامّ ولا يقيّد المطلق، وقد أشرنا في التعليقة، إنّ الاستثناء في قوله: «إلّا أنّه لانبيّ بعدي» دليل العموم، ولا أظنّ أن يتردّد فيه عاقل.

وثانياً: لولا إرادة النبي عموم المنازل المذكورة ولا سيّما الخلافة المطلقة غير الموقتة لقال: إلّا أنّه لانبيّ معي، أو إلّا أنّك لست بنبيّ، ضرورة عدم استلزام الخلافة الموقتة توهّم النبوّة ما بعد الموت ليحتاج إلى رفعه بقوله: إلّا أنّه لانبيّ بعدي. أو إلّا أنّه ليس بعدي نبيّ، وهذا أكبر دليل على إرادته عَمَا الله المطلقة المطلقة الشاملة لما بعد حياته عَمَا الله فاحتاج إلى إبطال توهّم نبوّته بعده فقال: لا نبيّ بعدى، فافهم.

و ثالثاً: أنّ الحديث الشريف لم يصدر عنه ﷺ في مورد استخلافه ﷺ إيّاه على المدينة في غزوة تبوك فقط، بل قال هذا الكلام في موارد أُخر ابتداءً.

فقد قال يوماً لأُم سليم \_أم أنس بن مالك \_: «يا أُم سليم إنّ عليّاً لحمه من لحمي، ودمه من دمي، وهو منّي بمنزلة هارون من موسى» (١).

ُ وقال ﷺ أيضاً في قضيّة اختصم فيها عليّ وجعفر وزيد: «يا عليّ أنت منّي بمنزلة هارون بن موسى..» (٢).

وقال ﷺ أيضاً يوم كان أبو بكر وعمر وأبو عبيدة عند النبيّ وهو متكئ على عليّ، فضرب بيده على منكبه ثمّ قال: «يا عليّ أنت أوّل المؤمنين إيماناً وأوّلهم إسلاماً، وأنت منّي بمنزلة هارون من موسى» (٣) انتهى.

وقال ﷺ أيضاً يوم المؤاخاة الأُولى: «والذي بعثني بالحقّ ما أخرجتك إلّا لنفسي، وأنت منّي بمنزلة هارون من موسى، غير أنّه لانبيّ بعدي وأنت أخي ووارثي فقال: وما أرث مـنك؟ قال: ما ورث الأنبياء من قبلي كتاب ربّهم وسنّة نبيهم» انتهى (٤).

وقال ﷺ أيضاً يوم المؤاخاة الثانية لعليّ: «أغضبت عليّ حين آخيت بين المهاجرين والأنصار، ولم أُوَّاخ بينك وبين أحد منهم؟ أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلّا أنّه ليس بعدي نبي» انتهى. أخرجه الطبراني في الكبير عن ابن عباس كما في الكنز.

وقال ﷺ أيضاً يوم سدّ الأبواب: «يا علي إنّه يحلّ لك ما يحلّ لي، وإنّك منّي بمنزلة هارون

<sup>(</sup>١)كنز العمّال ٦/ ١٥٤، رقم ٢٥٥٤.

<sup>(</sup>٢) الخصائص العلوية (للنسائي) / ١٩.

<sup>(</sup>٣) كنزل العمّال / ٣٩٥، رقم ٦٠٣٢.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد في كتاب مناقب عليّ للنِّلِخ وابن عساكر في تاريخه، والبغوي والطبراني في مجمعيهما وغيرهم. فلاحظ الكنز رقم ٩١٨ و ٩٩٢ و ٩١٩.

من موسى إلّا أنّه لانبيّ بعدي» (١). وقاله أيضاً في أوّل مبعثه كما مرّ.

فهل بعد ذلك يبقى توهّم الاختصاص؟ وماذًا بعد الحقّ إلّا الضلال؟

٣ ـ إنّه خبر واحد لم يثبت سنده كما عن الآمدي، وقلّده صاحب المواقف الإيجي.

قلت: هذا كالإشكال الأوّل هذيان، وقد عرفت تعدّد موارده ووجوده في صحيح البخاري (٢) وغيره من الصحاح والكتب. وقد اعترف بصحّة الحديث غير واحد منهم ابن حجر في صواعقه (٣) ونسب صحّته إلى أئمة الحديث. وقال ابن عبد البرّ في أحوال عليّ المُلِلّا من استيعابه: وهو من أثبت الآثار وأصحّها. وقد رواه خلق كثير حتّى نقل عن السيوطي في «رسالة الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة» و«إزالة الخفاء»، و«قرة العينين» من كتبه أنّ الحديث المذكور متواتر.

وعن الحاكم النيسابوري: هذا حديث دخل في حدّ التواتر، ولو فرضنا عدم تواتره لكان أيضاً مفيداً للقطع لأجل القرينة المتقدّم ذكرها. فالآمدي له ما يقول، وعن ابن حجر العسقلاني في لسان الميزان: السيف الآمدي المتكلّم علي بن أبي علي صاحب التصانيف، وقد نفي من دمشق لسوء اعتقاده، وصحّ أنّه كان يترك الصلاة.

وعن الذهبي في ميزان الاعتدال: أنّ الآمدي من المبتدعة مسلّماً.

ونختم الكلام في هذا الحديث بذكر رواية شريفة أخرى رافعة للمؤمنين نيرة للمخالفين، وهي ما أخرجه الخطيب عن البرّاء والديلمي عن ابن عباس أنّ النبيّ ﷺ قال: «علي منّي بمنزلة رأسي من بدني» (٤٠) الله

### الدليل الخامس

حديث الغدير، وقد رواه المسلمون بطرق، منها ما أخرجه الطبراني وغيره بسند مجمع على صحّته، عن زيد بن أرقم قال: خطب رسول الله الله الله الله الله الله الله عنه الله عنه أرقم قال: خطب رسول الله الله الله الله أن أدعى فأجيب؛ وإنّي مسؤول وإنّكم مسؤلون؛ فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنّك قد بلّغت وجاهدت ونصحت، فجزاك الله خيراً، فقال: أليس تشهدون أن لا إله إلاّ الله، وأنّ محمّداً عبده ورسوله، وأنّ جنّته حقّ، وأنّ البعث حقّ بعد الموت، وأنّ الساعة آتية لا ريب فيها،

<sup>(</sup>١) ينابيع المودّة: الباب ٩/١٧.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري، الجزء الثالث.

<sup>(</sup>٣) الصواعق المحرقة /٤٧.

<sup>(</sup>٤) الصواعق المحرقة / ١٢٣. الباب ٩. الفصل ٢.

وأنَّ اللَّه يبعث من في القبور؟ قالوا: بلي نشهد بذلك.

ثمّ قال: اللهمّ اشهد. ثمّ قال: يا أيّها الناس إنّ اللّه مولاي، وأنا مولى المؤمنين وأنا أولى بهم من أنفسهم، فمن كنت مولاه، فهذا مولاه \_يعنى عليّاً \_اللهمّ وال من والاه وعاد من عاداه.

ثمّ قال: يا أيّها الناس: إنّى فرطكم، وإنكم واردون على الحوض، حوض أعرض ممّا بين بصرى إلى صنعاء، فيه عدد النجوم قدحان من فضّة وإنّى سأتلكم حين تردون على عن الثقلين كيف تخلفوني فيهما؟ الثقل الأكبر كتاب الله عزّوجلّ، سبب طرفه بيد اللّـه تعالى، وطرفه بأيديكم فاستمسكوا به لا تضلُّوا ولا تبدُّلوا، وعترتي أهل بيتي، فإنَّه قد نبَّأني اللطيف الخبير انَّهما لن ينقضيا حتَّى يردا علىّ الحوض».

ومنها: ما نقله ابن حجر في صواعقه (١) وقال: إنّه حديث صحيح لامرية فيه، وقد أخرجه جماعة كالترمذي والنسائي وأحمد وطرقه كثيرة جداً، وهو قوله عَلَيْكُ يُوم غدير خم ـ مـوضع بالجحفة \_مرجِعه من حجّة الوداع بعد أن جمع الصحابة وكرّر عليهم: «ألست أولى بكم من أنفسكم؟ ثلاثاً وهم يجيبون بالتصديق والاعتراف، ثمّ رفع يد عليّ، وقال: من كنت مولاه فعليّ مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه فأحبب من أحبه وابغض من أبغضه، وانصر من نصره وأخذل من خذله، وأدر الحقّ معه حيث دار».

أقول: يقع الكلام في هذه الرواية الشريفة من جهتين:

الأُولى: في اعتبارها من حيث السند، ونحن بحمد الله في غنى عن ذلك، بعدما أطبق المسلمون \_ إلا شواذ منهم \_ على صحّتها؛ وادّعي غير واحد من جهابذة الحديث والبحث، كالسيوطي والذهبي وغيرهما تواترها.

وقد أخرجه الطبري من نيف وسبعين طريقاً. وابن عقدة من خمسة ومئة طريق ومن

سبعين صحابياً، والجعابي من خمسة وعشرين ومئة طريق.
وعن الحافظ أبي العلاء العطّار الهمداني (٢): أروي هذا الحديث بمئتين وخمسين طريقاً!.
وعن الجويني الملقّب بإمام الحرمين أستاذ الغزالي (٣) أنّه يتعجب ويقول: رأيت مجلّداً في بغداد في يد صحّاف فيه روايات خبر غدير خم مكتوبًا عليه: المجلّدة الثامنة والعشرون مـنّ طرق قوله ﷺ: «من كنت مولاه فعلي مولاه». ويتلوه المجلدة التاسعة والعشرون انتهى!!! (٤).

<sup>(</sup>١) الصواعق المحرقة / ٤٠ في الشبهة الحادية عشرة من أدلَّة الشيعة.

<sup>(</sup>٢) القول الفصل (للحداد) ١ / ٤٤٥.

<sup>(</sup>٣) ينابيع المودة / ٣٦.

<sup>(</sup>٤) وإن شئت تفصيل المقام، فعليك بمراجعة العبقات والغدير، فإنّهما يكفيانك من كلّ جهة، فشكر اللّه مساعى مؤلفيهما الجليلين العظيمين.

فالحديث \_شهد الله \_متجاوز عن حدّ التواتر بكثير.

وبعد ذلك لا تقيم وزناً لما يقال من أنّ الحديث من الآحاد، والإمامة عند الإماميّة من أُصول الدّين وهم لا يعتبرون فيها الخبر الواحد. فقد بان الصبح لذي عينين.

وأمّا ما ذكره الإيجي في مواقفه من أنّ عليّاً لم يكن يوم الغدير مع النبيّ فإنّه كان باليمن. وما ذكره الجرجاني في شرحها (١) بقوله: وردّ هذا بأنّ غيبته لا تنافي صحّة الحديث، إلّا أن يروى هكذا: أخذ بيد عليّ واستحضره. فهو إن دل على شيء لدلّ على تعصّبهم وعدم تحمّلهم للحقّ؛ ولذا قال ابن حجر (٢) على شدّة جموده وعناده: ولا التفات لمن قدح في صحّته، ولا لمن رواه بأنّ عليّاً كان باليمن؛ لثبوت رجوعه \_أي علي \_منها وإدراكه الحجّ مع النبيّ عَلَيْهِمْ الخ

الثانية: في دلالتها على خلافة أمير المؤمنين الله عن النبيّ الأكرم في الأُمّة الإسلامية، فنقول: قوله الله الناس إنّ الله مولاي، وأنا مولى المؤمنين، وأنا أولى بهم من أنفسهم، فمن كنت مولاه فهذا مولاه يعني عليّاً» لا معنى له سوى تلك الخلافة، وإنّه الله الله لم يرد بكلامه هذا غير الخلافة والإمامة لابن عمّه أمير المؤمنين الله.

بيان ذلك: أنّ كلمة «مولى» وإن استعملت في معان كثيرة إلّا أنّ ما يحتمل إرادته في المقام منها بحيث لايلزم الكذب ولا السفاهة الظاهرة أُمور:

١ \_المالك. ٢ \_الولي. ٣ \_الأولى بالشيء. ٤ \_السيد غير المالك والمعتق \_بالكسر \_. ٥ \_ المتصرف في الأمر. ٦ \_المتولى في الأمر. ٧ \_المحب. ٨ \_الناصر.

وكلّ معنى من المعاني السّتة الأولى إذا فرض إرادته من كلمة «مولى» يتمّ المراد ويـثبت المطلوب، بل الحقّ أنها تثبت النبوّة لعليّ الله في أنّ ملكيته على الله ولايسته وأولويّـته وسيادته وتصرّفه وتولّيه إنّما هو بنحو الرسالة، بيد أنّ الضروري في دين الإسلام ختم النبوّة والرسالة به عَمَيْ فنضطر لله الاقتصار على الخلافة. وهذا واضح.

وأمّا إذا أُريد بها أحد المعنيين الأخيرين فلاربط لها بالخلافة والإمامة كما ليس بسر، إلّا أنّ العاقل المسلم الذي لا يفدي دينه بتقليده للغير، ولا يظلم ضميره الحر المتنوّر بالعصبيّة يتيقّن أنّ الرسول الخاتم الحكيم عَيَالِلله لله يردهما أصلاً.

<sup>(</sup>١) المواقف وشرحها ٣/٢٧٢.

<sup>(</sup>٢) الصواعق المحرقة / ٤٠.

يحتج إلى جمع الناس في أثناء المسير، ورمضاء الهجير، وأمره بإرجاع المتقدّم في السير ومنع التالي منه، إذ يكفيه أن يقول لعليّ الله يجب عليك نصر الأُمّة وحبّهم على سبيل التنبيه، وإلّا فعليّ الله كان يتلو القرآن ويقرأ قوله تعالى: ﴿ إنّما المؤمنون أخوة ﴾ (١) وقوله: ﴿ والمسؤمنون بعضهم أولياء بعض ﴾ (١). وقوله: ﴿ وتعاونوا على البر والتقوى ﴾ (١). وقوله: ﴿ واعتصموا بعبل الله جميعاً ﴾ (١) إلى غير ذلك من الآيات الدالة على ترغيب المؤمنين \_ وعليّ أميرهم \_ في المحبّة والنصرة، فما هو حكمة هذا الاجتماع الرهيب؟ ثمّ ماشأن عليّ خصّه بهذا المعنى والصحابة فيه سواء؟.

فإن قال قائل: الغرض من هذا الكلام هو جلب محبّة الناس له.

نقول: قوله عَلَيْنَ : اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه .الخ يكفي لذلك، فيلغي قوله: «من كنت..». هذا مع أن إرادة هذا المعنى من الجملة المذكورة تشبه الأكل من القفا!.

فيعلم من ذلك كلّه أنّ الرواية الشريفة أجنبية عن الدلالة على النصرة والمحبة، فإذن لابدّ من الحمل على أحد المعاني الستّة المذكورة، فيثبت ما رامه أهل الحقّ، ثمّ إنّ هنا قرائن أُخرى تدلّ دلالة قطعية على أنّ المراد بكلمة (مولى) أولى بالتصرف وبالأمر و بالأنفس، وإليك منها ما يناسب وضع هذا المختصر:

ا \_قوله عَلَيْ الله الدينية لا يناسب تعقيبه السامة على أصول العقائد الدينية لا يناسب تعقيبه الآبأمر مهم ديني! فالرواية نعمت الشاهدة على أنّ الإمامة من أصول الدين كما يقول الإماميّة.

٢ \_ قوله عَلَيْنَ : «وأنا أولى بهم من أنفسهم» (٥) ثلاثاً كما في الرواية الثانية فإنّه كالتفسير لقوله: «وأنا مولى المؤمنين» فقوله عَلَيْنَ : «فمن كنت مولاه فهذا مولاه». أيضاً بمعنى الأولى بهم من أنفسهم.

٣ ـ قُوله عَلَيْكُ : «وإنّي سائلكم حين تردون عليّ عن الثقلين» انتهى وهو أمر بإرجاع الأُمّة بعده إلى آل بيته ولزوم انقيادهم لهم كما سيأتي تفصيله فيما بعد إن شاء اللّه. وليس ذلك إلّا معنى الخلافة.

٤ \_قوله ﷺ: «وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله» فإنّ مثل

<sup>(</sup>١) الحجرات ٤٩ / ١٠.

<sup>(</sup>۲) التوبة ۹ / ۷۱.

<sup>(</sup>٣) المائدة ٥ / ٢.

<sup>(</sup>٤) آل عمران ١٠٣/٣.

<sup>(</sup>٥) أو ما يؤدّي معناه. وقد رواه أكثر من ستّين شخصاً من أكابر العامّة فلاحظ الغدير ١ / ٣٧١.

هذه التعبيرات لا تناسب إلا مقام الخلفاء كما لا يخفى على من أنصف.

٥ ـ نزول قوله تعالى: ﴿يا أيها الرسول بلّغ ما أنزل إليك من ربّك وإن لم تـ فعل فـما
 بلّغت رسالته والله يعصمك من الناس﴾ (١) فى ذلك كما اعترف به جملة من أهل السنّة (٢).

وهو صريح في الإمامة والرئاسة العامّة بعد النبيّ عَلَيْلَ وأنّها أهمّ من جميع ما بلغه رسول اللّه عَلَيْلَ يُعلِيلُ يحيث لو تركها كان بمنزلة عدم تبليغه رأساً!! ويظهر سرّه ممّا ذكرناه حول وجوب نصب الإمام على اللّه تعالى فراجع.

ثمّ إنّ المستفاد من الآية الكريمة أنّ النبيّ كان يخاف قومه من تبليغ ما أُنزل إليه في هذا المقام لا على إنكارهم قوله يَكَلُولُمُ وحده بل على حياته ونفسه أيضاً، ولكنّ الله سبحانه وعده بالحفظ، بقوله: ﴿ والله يعصمك من الناس ﴾ وعليه فلا تستبعد ما صدر منهم من تأخير عليّ عن مقامه فان الله لا يهدي القوم الفاسقين.

7- نزول قوله تعالى: ﴿ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً ﴾ (٣). بعد خطابة النبيّ الأعظم في ذلك المشهد العظيم كما ذكره جمع ممّن يخالفونا في الإمامة (٤) وما به إكمال الدين وإتمام النعمة ليس إلّا أمراً مهمّاً دينيّاً؛ وأصلاً من أصول الإسلام، وأين هذا من إثبات محبّة عليّ الله ونصرته للأُمّة؟!! بل ليس هو إلّا أمر الخلافة الكبرى والإمامة العظمى.

٧ ـ نزول قوله تعالى: ﴿ سأل سائل بعذاب واقع﴾ (٥) انتهى. في ذلك بعد ما أنكر بعضهم التولية، وقال: اللهم إن كان هذا هو الحقّ من عندك فامطر عليها حجارة من السماء. فنزل عليه حجارة ومات (٦).

فهل ترى أنّ هذا الكافر أنكر قول النبيّ الأكرم ﷺ \_إخباراً أو إنشاءً \_ في محبّة عليّ ﷺ ونصرته للأُمّة؟! أم فهم منه الخلافة العامّة فأنكرها حتّى ذاق عقاب اللّه تعالى.

٨ ـ تهنئة الحاضرين لعلي ﷺ بعد خطاب النبيّ، ف إنّها لا تـدلّ إلّا عـلى مـرامـنا؛ إذ لا معنى للتهنئة إلّا على أمر جديد لم يحصل من قبل؛ وليس هو إلّا الخلافة. فـلاحظ تـفصيلها

<sup>(</sup>١) المائدة ٥ / ٦٧.

<sup>(</sup>٢) لاحظ الغدير ١/١٤/١ ٢٢٣.

<sup>(</sup>٣) المائدة ٥ / ٣.

<sup>(</sup>٤) الغدير ١ / ٢٣٠ \_ ٢٣٧.

<sup>(</sup>٥)المعارج ٧٠/١.

<sup>(</sup>٦) لاحظ القصة في الغدير ١ / ٢٣٩\_ ٢٤٦.

حتّى تتيقن بذلك<sup>(١)</sup>.

ونقاوة الكلام أنّ حديث الغدير المتجاوز حدّ التواتر بماله من القرائن الداخلية والخارجية نصّ صريح في خلافة أمير المؤمنين على بعد النبيّ، ولا يقبل التأويل بوجه، ولا سيّما أنّ كلّ ذلك ممّا استخرجناه من كتب قوم لا يعقل الجعل والافتعال في حقّهم في هذه المسألة فإنّهم ينكرونها أشد الإنكار. وعلى كلّ، لا يحتمل واحد من المئة إرادة النصرة والمحبّة.

نعم، تصدّوا لمنع دلالة الحديث على مدلوله من جهات أخرى فقالوا معترضين: أولاً: أنّ أحداً من أئمة اللغة لم يذكر أنّ مفعلاً يأتي بمعنى أفعل.

وثانياً: أنّ الاستعمال أيضاً يمنع ذلك؛ إذ يقال: هو أولى من كذا دون هو مولى من كذا؛ فيفهم منه أنهما متغاير ان لا مترادفان.

وثالثاً: سلّمنا أنّه أولى، لكن لا نسلّم أنّ المراد أنّه الأولى بالإمامة، بل بالاتباع والقرب منه كقوله تعالى: ﴿إِنّ أُولَى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه﴾ (٢). بل هذا الاحتمال هو الصحيح؛ إذ هو الذي فهمه أبوبكر وعمر، فإنّهما لمّا سمعا قوله ﷺ قالا لعلي: أمسيت يا بن أبي طالب مولى كلّ مؤمن ومؤمنة. أخرجه الدار قطني (٣).

ورابعاً: سلّمنا أنّه أولى بالإمامة، فالمراد المآل، وإلّا كان هـو الإمام مع وجـود رسـول اللّه عَلَيْهُ. ولا تعرّض فيه لوقت المآل، فكان المراد حين يوجد عقد البيعة له، فلا ينافي حينئذ تقديم الخلفاء الثلاثة عليه.

وخامساً: كيف يكون ذلك نصّاً على إمامته، ولم يحتج به هو ولا غيره وقت الحاجة، وإنّما احتج به على في خلافته.

هذه هي كلّماتهم الدائرة على هدم صراحة هذه الرواية في خلافة عليّ ﷺ ولكن كلمة اللّه هي العليا، والباطل زاهق يذهب جفاء.

نقول: أمّا الشبهة الأولى فهي من القول الزور الباطل، وإن دلّت على شي فإنّما تدلّ على جهل قائلها أو عناده، فإنّ الذين نصّوا على مجيء ذلك في قوله تعالى: ﴿مأواكم النار هي مولاكم﴾ (٤) من الصحابة والتابعين والمفسّرين واللغويين والمحدّثين والأديبين والمتكلّمين

<sup>(</sup>١) الغدير ١/ ٢٧٠ ـ ٢٨٣. ولاحظ قرائن أُخرى، منها فهم جملة من الحاضرين في ذلك المشهد الإمامة من كلامه عَلَيْكُ بل و تصريح نفس النبيِّ عَلِيْكُ بذلك لاحظ الغدير ١/ ٣٨٦.

<sup>(</sup>٢) آل عمران ٦٨/٣.

<sup>(</sup>٣) ذكره وتالييه ابن حجر في صواعقه / ٢٤، بعد الوجهين السابقين اللذين ذكرهما جمع من العامّة.

<sup>(</sup>٤) الحديد ٥٧ / ١٥.

أكثر من أربعين شخصاً عربياً. فكيف يسوغ للعاقل إنكار ذلك؟ (١).

وانطلاقاً من ذلك تصبح الشبهة الثانية من قبيل الاجتهاد في مقابل النـصّ، وهـو سـاقط اتّفاقاً.

على أنّه فاسد في نفسه، فإنّ وحدة المعنى لا تستلزم وحدة خصوصيّات الصيغ المختلفة، فللصيغ والألفاظ خصوصيّات في تعدّيها بالحروف لا تنبع وحدة معانيها و ترادف مداليلها؛ ولذا لا يقال: قادر منه كما يقال: متمكّن منه. ولا يقال: متمكّن عليه، كما يقال قادر عليه. مع اتّحاد معنى المتمكّن والقادر.

على أنّا لو سلّمنا كلام هـؤلاء المـتصدّين للإشكـال ـوفـي مـقدّمتهم الرازي الشكـاك المغرور ـلغى الحديث من رأس؛ فإنّ الإشكال جار حتّى لو قلنا بأنّ كـلمة «مـولى» بـمعنى المحب و الناصر؛ إذ لا يقال: مولى دين اللّه. و مولى الدين، كما يقال: ناصر دين اللّه، ومحبّ الدين، ولحدّ الآن لم يسمع موالي الله كما جاء أنصار اللّه. أليس من معاني المولى المنعم عليه؟ مع عدم مصاحبة كلمة (على) مع مولى، فهل يمنع الرازي ومن قلّده من ذلك؟.

فالشبهتان سخيفتان جدّاً؛ ولذا تقبل جمع كثير منهم مجيء (مولى) بمعنى أولى.

قال القوشجي (٢): إنّ المولى قد يراد به المعتق ... ، والأولَّى بالتصرف، قال الله تعالى: ﴿ مأواكم النار هي مولاكم ﴾ (٣). أي أولى بكم، ذكره أبو عبيدة؛ و قال النبي عَلَيْكُ : «أيّما امرأة نكحت بغير إذن مولاها»، أي الأولى بها والمالك لتدبير أمرها، ومثله في الشعر كثير.

وبالجملة: استعمال المولى بمعنى المتولّي و المالك للأمر والأولى بالتصرف شائع في كلام العرب، منقول عن كثير من أئمة اللغة، والمراد أنّه اسم لهذا المعنى لا أنّه صفة بمنزلة الأولى ليعترض بأنّه ليس من صيغة أفعل التفضيل وأنّه لايستمعل استعماله. انتهى كلامه. التفتازاني في محكى شرح المقاصد ...

وُنختم الكلام في دحض هاتين الشبهتين بما في صحيح مسلم (٤) عنه عَيْنَا الله الله الله الله على الأرض من مؤمن إلا أنا أولى الناس به، فأيّكم ماترك ديناً أو ضياعاً فأنا مولاه وما في صحيح البخاري عنه عَيْنَا الله النبيّ أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فأيّما مؤمن ترك مالاً فلير ثه عصبته من كانوا، فإن ترك ديناً أو ضياعاً فليأتني وأنا مولاه ».

<sup>(</sup>١) لاحظ الغدير ١/٣٤٥\_٣٥٠.

<sup>(</sup>٢) شرح التجريد / ٤٤٠.

<sup>(</sup>٣) الحديد ٥٧ / ١٥.

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم ٢ / ٤.

أقول: فبهت الذي أنكر؛ إذ لا معنى للمولى هنا إلّا أولى.

وأصرح من ذلك ما في صحيح مسلم وغيره عن رسول الله على الله الله الله عن العبد لسيده مولاي». وزاد في حديث أبي معاوية كما في الغدير -: فإنّ مولاكم الله».

وهذه الرواية الصحيحة تدل على أنّ المتبادر من كلمة مولى ليس إلّا الأولى.

وأمّا الشبهة الثالثة فهي لا ترجع إلى محصّل أصلاً، فإنّه إن أُريد بالاتباع لزوم متابعة الناس لعلي الله كلزوم متابعتهم للنبيّ الأكرم عَلَيْ الله فقد تمّ المطلوب؛ إذ لا نعني بالإمامة إلّا ذلك، فقول أبي بكر وعمر لعلي الله أسست بابن أبي طالب مولى كلّ مؤمن ومؤمنة، دليل آخر على المراد فإنهما فهما من قول النبيّ عموم إمامته ولزوم متابعته على كلّ مسلم، وإن أريد أنّ عليّاً أولى بمتابعة النبيّ على فهو مقطوع البطلان بلحاظ صراحة الحديث. والاستشهاد بقول الشيخين حينئذ استشهاد بالنقيض على نقيضه!! ومنه ينبثق جواب الشبهة الرابعة أيضاً؛ فإنهما لوكانا خليفتين لم يجب اتباعه عليهما كما فهما. على أنّها في نفسها واضحة البطلان بداهة قبح نصب النائب الرابع وترك تعيين النواب الثلاثة الأول، وهذا ممّا لا يقبله عقل عاقل فإنّه سفاهة بيّنة.

وقول المعترض: فكان المراد حين يوجد عقد البيعة له، قريب من الهذيان أو هو هو؛ فإنّ البيعة عندهم سبب تامّ لانعقاد الإمامة فما معنى قيامه عَنِي في الله المحتشد الرهيب؟

وأمّا ما قيل من لزوم ثبوت خلافته في حياة النبيّ الأكرم عَلَيْكُ فَفيه أوّلاً: أنّ المتبادر من أمثال هذه الخطابات الواردة في تعيين النواب والأوصياء والخلفاء هو ثبوت النيابة بعد موت المنوب عنه أو غيبته.

وثانياً: نلتزم بذلك وأنه الله كان أولى بالناس -سوى النبيّ الأكرم عَلَيْ الله من أنفسهم غير أنّه طيلة حياة النبيّ الأكرم عَلَيْ الله منصلاً الله منصلاً عن الأمر والنهي، ولامحذور فيه أبداً، وقد تقدّم بيانه مفصلاً في أوّل هذا المقصد فلاحظ.

وأمّا الشبهة الخامسة فهي رجم بالغيب، إذ عدم الوجدان لا يدلّ على عدم الوجود، بل في كتاب سليم بن قيس الهلالي الذي هو من أصحاب أمير المؤمنين: أنّه الله المستخ به كما قيل، ولا أقلّ من احتمال ذلك، وكذا احتج به يوم الشورى وفي خلافة عثمان وفي دورة خلافته الظاهرية. ومعه تبطل الشبهة المذكورة.

## الدليل السادس

الروايات على ولايته \_سلام الله عليه \_بعد النبيّ الأكرم مَنْكِللهُ، وهي كثيرة نذكر بعضها:

الأُولى: رواية ابن عباس<sup>(١)</sup> قال: قال رسول اللّهﷺ لعلي بن أبي طالب: «أنت وليّ كلّ مؤمن بعدى».

الثانية: رواية عمران بن حصين (٢) قال: بعث رسول الله سرية.. إلى أن قال ﷺ: «إنّ عليّاً منّى وأنا منه، وهو وليّ كلّ مؤمن بعدى».

َّ الثالثة: رواية بريدة... إلى أن قال النبي ﷺ: «لا تقع في عليّ فإنّه منّي وأنا منه، وهو وليّكم بعدي، وإنّه منّي وأنا منه، وهو وليّكم بعدي، وإنّه منّي وأنا منه، وهو وليّكم بعدي» (٣).

الخامسة: قوله عَلِيَّا اللهُ: «... وأعطّاني أنّك وليّ المؤمنين بعدي» (٦).

السادسة: قوله عَلَيْكُ وهب بن حمزة: «لا تقولن هذا لعلى، فإنّه وليّكم بعدى»(٧).

وأخرجه الطبراني في الكبير هكذا: «لا تقل هذا لعليّ، فهو أولى الناس بكم بعدي».

وهذه الروايات الكثيرة قطعيّة الصدور عن النبيّ الأكرم ﷺ وإن لم تكن متواترة لما ذكرناه ذيل حديث يوم الدار ويوم الإنذار فلاحظ.

نعم، قال ابن تيمية: إنّ حديث: «أنت ولي كلّ مؤمن بعدي» موضوع باتّفاق أهل المعرفة.

<sup>(</sup>١) راجع الاستيعاب في أحوال عليّ للبُّلِّخ والكنز تحت رقم ٦١٥٦.

<sup>(</sup>٢) أخرجه جمع كالنسائي في خصائصه وابن حنبل والحاكم والذهبي معترفاً بـصحّته عـلى شـرط مسـلم. وأخرجه كثير من علماء العامّة.

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد ٥/ ٣٥٦. رواه خلق كثير أيضاً. قال بعض الأماجد الأبـرار فـي مـراجـعاته / ١٧٤: وهـذا الحديث ممّا لاريب في صدوره وطرقه إلى بريدة كثيرة وهي معتبرة بأسرها.

أقول: وفي ما أخرجه الطبراني: من أبغض عليّاً فقد أبغضني. ومن فارق عليّاً فقد فارقني، إنّ عليّاً منّي وأنا منه... وإنه وليّكم بعدي.

وفيما أخرجه أحمد في مسنده (٥ / ٣٤٧)... يا بريدة ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قلت: بلى يا رسول اللّه. قال: «من كنت مولاه فعليّ مولاه» ولاحظ الغدير ٣/ ٢١٥. أيضاً.

<sup>(</sup>٤) المستدرك على الصحيحين ٣/ ١٣٤.

<sup>(</sup>٥) مسند أحمد ١/ ٣٣١.

<sup>(</sup>٦)كنز العمّال ٦/الرقم ٦٠٤٨.

<sup>(</sup>٧) ولاحظ الإصابة في ترجمة وهب.

ولكنّني ما علمت من هم أهل المعرفة الذين قصدهم هذا الثرثار. ولا جواب له فقد ذكره ابن حجر في محكيّ الفتاوي الحديثية ... ابن تيمية عبد خذله اللّه وأضله وأعماه وأذله، وبذلك صرح الأثمة الذين بيّنوا فساد أحواله وكذب أقواله... ولم يقتصر اعتراضه على متأخّري الصوفيّة، بل اعترض على مثل عمر بن الخطاب وعليّ بن أبي طالب على ... أنّه قائل بالجهة وله في إثباتها جزء إلخ.

### الدليل السابع

قوله ﷺ: «إنّ عليّاً وصيّى وخليفتي» واليك بعض موارده:

الأوّل: رواية بريدة عنه عَيْمُ اللهُ: «لكلَّ نبيّ وصيّ ووارث، وإنّ وصيّي ووارثي على بن أبـي طالب»<sup>(١)</sup>.

الثاني: رواية سلمان الفارسي (٢) قال: قال رسول اللّه ﷺ: «إنّ وصيّي ومـوضع سـرّي وخير من أترك بعدي، ينجز عدتي، ويقضي ديني علي بن أبي طالب».

الثالث: رواية أَبِي أيوب الأنصاري (<sup>(٣)</sup> عنه عَلِيَّا : «يَا فاطمة أما علمت أنّ اللّــه: عــزّوجلّ اطلع على أهل الأرض فاختار منهم أباك فبعثه نبيّاً ثمّ اطلع الثانية فاختار بعلك فــأوحي إليّ فانكحته واتّخذته وصيّاً».

الرابع: ما أخرجه أحمد في مسنده عن سلمان أنّه قال: يا رسول اللّه من وصيّك؟ قال: يا سلمان من كان وصي أخي موسى؟ قال: يوشع بن نون. قال: فإنّ وصيّي ووارثي يقضي ديني وينجز موعدي على بن أبي طالب».

الخامس: ما مرّ في حديث يوم الدار، فلاحظ قوله ﷺ: «إنّ هذا أخي ووصيّي وخليفتي في المطلوب. فيكم فاسمعوا له وأطيعوا انتهى. وهذا نص جليّ في المطلوب.

السادس: قول الحسن المجتبى الله: «أنا ابن الوصي» كما نقله الحاكم في مستدركه (٤).

<sup>(</sup>١) لاحظ ما يرتبط بسنده في المراجعات / ٢٣٧ المراجعة ٦٨.

<sup>(</sup>٢) لاحظ كنز العمال ٦/ ١٥٤، رقم ٢٥٧٠.

<sup>(</sup>٣) لاحظ المصدر المتقدّم / رقم ٢٥٤١، وأخرج الحديثين الطبراني في الكبير.

<sup>(</sup>٤) المستدرك على الصحيحين ٣/ ١٧٢.

"الشامن: ما أخرجه البخاري (٢) ومسلم (٣) عن الأسود قال: ذكر عند عائشة رضي الله عنه. فقالت: من قاله؟ لقد رأيت النبيّ وإنّي لمسندته إلى صدري فدعا بالطست فانخث فمات، فما شعرت، فكيف أوصى إلى عليّ ؟؟ قلت: إنّ الذاكر لعائشة وصيّة النبيّ لعليّ المنطقة من الصحابة قهراً، والصحابة عندهم عدول، فكانت رواية البخاري ومسلم هذه من أدلّة الوصيّة كما نبّه عليه بعض المتتبعين وأن في مراجعاته.

وأمّا إنكار السيدة عائشة لها حين موته عَلَيْهُ فهي لا تنفي الوصيّة في غير ذلك الوقت، بداهة عدم منافاة الخاصّ مع العامّ كما عن السندي. عليّ أنّ لعائشة مواقف مشهورة قبال عليّ عليه و فريّة رسول الله عَلَيْهُ واللّه يعلم مافي قلبها. فظنّ خيراً ولا تسأل عن الخبر (٤) الحسيب هو اللّه تعالى.

#### الدلعل الثامن

إنّ أمير المؤمنين أفضل من في الوجود بعد النبيّ الأعظم ﷺ فضلاً عن كونه أفضل الأُمّة. فيجب كونه هو الإمام دون غيره.

أمّا الصغرى فسيأتى أدلّتها مفصلاً إن شاء الله فيما بعد.

وأمّا الكبرى فلضرورة قبح تقديم المفضول على الفاضل.

### الدليل التاسع

الإمام بعد النبيّ الأكرم إمّا أمير المؤمنين وإما أبوبكر، لكن الثاني لا يليق بالإمامة والخلافة فيتعيّن الأوّل إجماعاً، بيان ذلك:

<sup>(</sup>١)كما في الصوارم المهرقة (للقاضي الشهيد) /١٠٣.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ٢ / ٨٣كتاب الوصايا، و ٣ / ٦٤، باب مرض النبي ووفاته.

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم ٢ / ١٤، كتاب الوصية.

<sup>(</sup>٤) ولعمري إنَّ مثل هذه الأخبار كثيرة في صحيفة تاريخها.

أخرج البخاري في صحيحه (١) عن المسور بن مخزمة أنّ رسول اللّه عَلَيْهُ قال: «فاطمة بضعة منّي، فمن أغضبها أغضبني». وأخرج أيضاً عن عائشة (٢) أنّ فاطمة على ابنة رسول اللّه عَلَيْهُ سألت أبابكر الصدّيق بعد وفاة رسول اللّه عَلَيْهُ أن يقسّم لها ميراثها ما ترك رسول اللّه عَلَيْهُ ممّا أفاء اللّه عليه فقال لها أبوبكر: إنّ رسول اللّه عَلَيْهُ قال: لا نورث ما تركنا صدقة (١) فغضبت فاطمة بنت رسول اللّه عَلَيْهُ فهجرت أبابكر فلم تزل مهاجرته حتّى توفّيت. وعاشت بعد رسول اللّه عليه أشهر. وكانت فاطمة تسأل أبابكر نصيبها ممّا ترك رسول اللّه عَلَيْهُ من خيبر وفدك وصدقته بالمدينة، الحديث.

أقول: وأنت إذا جعلت الحديث الثاني صغرى، والحديث الأوّل كبرى يحصل المراد والنتيجة ولا سيّما إذا التفت إلى ما أمرنا الله في كلّ يوم عشر مرات من أن نقرأ: ﴿ أهدنا الصراط المستقيم \* صراط الذين أُنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين﴾ (٤) ومعلوم أنّ سلوك صراط المغضوب عليهم حرام.

وبصورة ثانية: الصراط صراطان: الصراط المستقيم، والصراط غير المستقيم، فإذا تبيّن أنّ الثاني صراط ذلك الرجل، يكون الصراط المستقيم هو صراط علمي الله لامحالة. فيجب أن نمسكه.

ومن عجيب الأمر مارواه الثعلبيّ \_ في الكشف والبيان \_ في قوله تعالى: ﴿اهدنا الصراط المستقيم﴾. عن مسلم بن حيان قال: سمعت أبا بريدة يقول: صراط محمّد وآله.

وأخرج وكيع بن الجراح كما في تفسيره ذيل الآية المتقدّمة، عن سفيان الشوري، عن السدّي، عن اسباط ومجاهد، عن عبد الله بن عباس، قال: قولوا معاشر العباد: أرشدنا إلى حبّ محمّد و آل بيته.

أُقُول: ومن الظاهر أنّ كمال الحبّ هو العمل بما يرضي المحبوب ومجانبة أعدائه.

وأخرج الحمويني في الفرائد بإسناده عن أصبغ بن نبأته عن علي الله في قـوله تـعالى: ﴿وَإِنَ الذِّينَ لايؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون (٥٠). قال: الصراط ولايتنا أهل البيت.

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري ٢ / ١٩٥/ باب مناقب قرابة رسول اللَّه ﷺ و٢ / ١٩٩/ باب مناقب فاطمة عليكا.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ٢ / ١٢٢ باب فرض الخمس.

<sup>(</sup>٣) لا أدري أنّ هذا الراوي أخذ ما تركه النبيّ عَلِيَّالِهُ في بيوت أزواجه، ولا سيّما المعروفتين؟! ولم ينقل أحد أنّه أخذ بيوتهن وما فيها. نعم، الحديث مختص بفاطمة بقرينة يعلمها الراوي نفسه.

<sup>(</sup>٤) الفاتحة ١ / ٦ ـ ٧.

<sup>(</sup>٥) المؤمنون ٢٣ / ٧٤.

وأخرج الخوارزمي -في المناقب -الصراط صراطان صراط في الدنيا وصراط في الآخرة، فأمّا صراط الدنيا فهو علي بن أبي طالب، وأمّا صراط الآخرة فهو جسر جهنم. من عرف صراط الدنيا جاز على صراط الآخرة.

وأخرج ابن عدي والديلمي (١) عن رسول الله ﷺ قال: «أثبتكم على الصراط أشدّكم حبّاً لأهل بيتي ولأصحابي».

أقول: المراد صلّحاء الأصحاب كما مرّ مفصّلاً.

وأخرج الحمويني بإسناده في فرائد السمطين في حديث عن الإمام الصادق المللة قوله: «نحن خيرة الله، نحن الطريق الواضح، والصراط المستقيم إلى الله.

وأُخرج أبوسعيد في شرف النبوّة بإسناده عن رسول اللّه ﷺ قال: «أنا وأهل بيتي شجرة في الجنة وأغصانها في الدنيا فمن تمسّك بنا اتّخذ إلى ربه سبيلاً».

وقد تقدّم أيضاً بعض الروايات المناسبة للمقام. وسيأتي أنّ عليّاً مع الحقّ، فصراطه صراط الحقّ، وصراط المركّب المذكور.

### تعقيب وتدعيم

الكبرى في هذا الدليل ليست مدلولة لحديث البخاري المتقدّم فقط ليكون الاستدلال ظنيّاً، بل هي ثابتة بالروايات الكثيرة المتواترة تواتراً إجمالياً، بل تواتراً معنوياً، فهي قطعيّة مع الغضّ عن القرينة التي ذكرناها في الدليل الثاني. (أي حديث يوم الدار) وإليك بعض صورها: الحضّ عن القريبة عددهم على خمسة عشراً عن الحما أخرجه جمع كثير من الحفاظ والمحدّثين (٢) ممّن يزيد عددهم على خمسة عشراً

ا ـ ما أخرجه جمع كثير من الحفاظ والمحدّثين (٢٦) متن يزيد عددهم على خمسة عشر شخصاً منهم الحاكم في مستدركه وصحّحه من قوله ﷺ لفاطمة: «إنّ اللّه يغضب لغضبك، ويرضى لرضاك».

أقول: لاحظ المقصد الثالث من الصواعق (٣).

٢ ـ ما في الفصول المهمة (٤) ونزهة المجالس (٥) ونور الأبصار (٦) من قوله عَلَيْكُ وهو آخذ

<sup>(</sup>١) الصواعق المحرقة / ١١١.

<sup>(</sup>۲) الفدير ۳/ ۱۸۱.

<sup>(</sup>٣) الصواعق المحرقة / ١٨٨.

<sup>(</sup>٤) الفصول المهمة / ١٥٠.

<sup>(</sup>٥) نزهة المجالس ٢ / ٢٢٨.

<sup>(</sup>٦) نور الأبصار / ٤٥.

بيدها: «من عرف هذه فقد عرفها، ومن لم يعرفها فهي بضعة منّي هي قلبي وروحي التي بـين جنبي، فمن آذاها فقد آذاني».

"ما أخرجه الشيخان وأحمد وأبو داود والترمذي عن المسور بن مخزمة (١): «فاطمة بضعة منّي يريبني منّي مارابها ويؤذيني ما آذاها (ما يؤذيها)». أقول لاحظ من مسند أحمد (١) والخصائص (٣).

٤ ما أخرجه أحمد في مسنده (٤) وهو مذكور في الصواعق أيضاً من قوله عَلَيْنَ : «فاطمة بضعة منّي يقبضني ما يقبضها، ويبسطني ما يبسطها» (٥).

ونظير هذه المضامين قد ورد في حق أمير المؤمنين علي الله وهي صريحة في طهارتهما وعصمتهما كما يقول الإمامية، فإن من لم يتمحض رضاؤه بما يرضي الله به ولم يتخلص غضبه لما هو المبغوض عليه الله تعالى، ولم يكن متن لا يشاؤن إلّا ما شاء الله لا يصح أن يقال في حقّه تلكم المضامين.

فنحن نقول بعصمتهما وأنّ اللّه تعالى أذهب عنهما وعن أولادهما الرجس وطهّرهم تطهيراً. ونصرّح بعد ذلك أنّ مخالفتهم مخالفة للّه ورسوله بعد هذه الروايات الصريحة الناصّة الّتي لا مجال للتردد في سندها ولا دلالتها.

وأمّا صغرى الدليل فهي أيضاً من المسلّمات التاريخية بلانكير، وقد اعترف بها غير واحد من أعلام العامة، والروايات في تلكم الفاجعة كثيرة.

فمنها: مارواه البخاري أيضاً في باب غزوة خيبر من صحيحه (٦) عن عائشة، أنّ فاطمة عليها السلام بنت النبي عَلَيْهُ ارسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من رسول الله عَلَيْهُ ممّا أفاء الله عليه بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر، فقال أبوبكر: إنّ رسول الله عَلَيْهُ قال: لانورث ما تركناه صدقة... فأبى أبوبكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيئاً. فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك فهجرته، فلم تكلّمه حتّى توفّيت. وعاشت بعد النبي عَلَيْهُ ستة أشهر. فلمّا توفّيت دفنها

<sup>(</sup>١)كما في الفصل الثالث من الصواعق / ١٨٨، في الأحاديث الواردة في بعض أهل البيت كفاطمة ووليدها.

<sup>(</sup>۲) مسند أحمد ٢ / ٣٢٨.

<sup>(</sup>٣) الخصائص / ٣٥.

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد ٤/٣٢٣ و ٣٣٢.

<sup>(</sup>٥) وإن شئت الزيادة على ذلك وتفصيل أسماء من أخرجها ونقلها فلاحظ الغدير ٧/ ٢٣١ ـ ٢٣٥، (الطبعة الثانية) ونقل عن بعضهم تكفير من سبّها لأجل الروايات المذكورة.

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري ٣٧/٣.

زوجها على ليلاً، ولم يؤذن بها أبوبكر وصلّى عليها.

وكان تعليّ (١) من الناس وجه حياة فاطمة فلمّا توفّيت استنكر على وجوه الناس! فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعته، ولم يكن يبايع تلك الأشهر فأرسل إلى أبي بكر أن ائتنا، ولا يأتنا أحد معك كراهية لمحضر عمر. فقال عمر: لا واللّه تدخل عليهم وحدك إلخ.

ففاطمة \_صلى الله عليها \_لم تزل غاضبة على أبي بكر حتى مضت لسبيلها كما صرّحت به عائشة. وأبوبكر أغضبها برد مطالبتها منه. وقد روى هذه القصة مسلم في صحيحه (٢) والطبري في تاريخه (٣) والطحّاوي في مشكل الآثار (٤) والبهيقي في سننه (٥) وصاحب كفاية الطالب (١٦) وابن كثير في تاريخه (٧) وقال (٨): لم تزل فاطمة تبغضه مدة حياتها! وقضيّة عدم إيذان أبي بكر وغيره بالصلاة عليها أيضاً رواه جمع غفير.

ولابن قتيبة في كتابه (٩) والجاحظ في رسائله كلمتان قيّمتان من شاء الوقـوف عـليها فليراجعهما. ونحن ننقل بعض جملات من ابن قتيبة:

إنّ عمر قال لأبي بكر \_رضي الله عنهما \_: انطلق بنا إلى فاطمة، فإنّا قد أغضبناها، فانطلقا جميعاً .... فقالت \_أي فاطمة الله أرأيتكما أن حدّ تتكما حديثاً عن رسول الله عَيَّلِيُّ تعرفانه وتفعلان به؟ فقالا: نعم. فقالت نشدتكم الله ألم تسمعا رسول الله عَيَّلِيُّ يقول: رضا فاطمة من رضاي، وسخط فاطمة من سخطي، فمن أحبّ فاطمة ابنتي فقد أحبّني، ومن أرضى فاطمة فقد

<sup>(</sup>١) وإنّما نقلنا هذا الذيل مع عدم ارتباطه بالمقام، لتعلم نسيان القوم ما وصّى رسول اللّه عَيَّلِهُ في حقّ أمير المؤمنين النّب من لزوم حبّه وتعظيمه، ووجوب مراجعة الناس إليه في أُمور دينهم. بل بالعكس استنكره الناس وهجروه، لاسيّما الثاني كما صرّح في هذه الرواية ولتعلم أيضاً أنّ بيعته بعد ستة أشهر لمدّعي الخلافة لم يكن عن رغبة ورضاً واعتقاد خطأ في عمله السابق، بل اضطرته إلى البيعة عداوة القلوب المريضة فزادهم الله مرضاً.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم ٢ / ٦ \_ ٩.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري ٣/٢٠٢.

<sup>(</sup>٤) مشكل الآثار ١/ ٤٨.

<sup>(</sup>٥) سنن البيهقي ٦ / ٣٠٠.

<sup>(</sup>٦)كفاية الطالب / ٢٢٦.

<sup>(</sup>۷) تاریخ ابن کثیر ۵ / ۲۸۵.

<sup>(</sup>۸) تاریخ ابن کثیر ۲ / ۳۳۳.

<sup>(</sup>٩) الإمامة والسياسة ١٤/١.

أرضاني؛ ومن أسخط فاطمة فقد أسخطني؟ قالا: نعم سمعناه من رسول الله عَلَيْ قالت: فإنّي أشهد الله وملائكته أنّكما أسخطتماني وما أرضيتماني. ولئن لقيت النبيّ لأشكونّكما إليه. فقال أبوبكر: أنا عائذ بالله تعالى من سخطه وسخطك يا فاطمة! ثمّ انتحب أبوبكر يبكي حتّى كادت نفسه أن تزهق وهي تقول: والله لأدعون عليك في كلّ صلاة أصليها. الخ.

أقول: ونحن بعد هذا لانحتاج إلى ذكر شيء آخر أبداً، فإنّه انجلى كلّ ما أردناه في استدلالنا من الروايات المذكورة بيد أنّ لبعض المتعسّفين كلاماً لابدّ من تفنيده.

فمنهم أبن كثير في تاريخه (١) قال: إنّ فاطمة حصل لها وهي امرأة من البشر ليست براجية العصمة ـ تعتب وتغضب ولم تكلّم الصدّيق حتّى ماتت. وقال (٢) في مورد آخر: وهي امرأة من بنات آدم تأسف كما يأسفون، وليست بواجبة العصمة. مع وجود نصّ رسول اللّه عَلَيْهُ ومخالفة أبي بكر الصدّيق رضي اللّه عنهما.

أُقُول: فرضنا أنّها غير معصومة \_وعصمتها ثابتة بآية التطهير ونفس هذه الروايات \_إلّا أنّ هذه الروايات دلّت على أنّ غضبها غضب اللّه، والمغضوب عليه لها مغضوب عليه للّه!.

ومعلوم أنّ المغضوب عليه للّه تعالى لا يستخلف عن رسول اللّه ﷺ فما تكثير ابن كثير منير!.

ومنهم الفضل بن روزبهان يقول معترضاً على كلام العلّامة الحلّي الله غضب ف اطمة فهو من العوارض البشريّة، والبشر لا يخلو من الغضب، والغاضب على الغير قد يغضب لغرض ديني لقصور المغضوب عليه في أداء حقّ الله تعالى، وهذا الغضب من باب العداوة الدينيّة. وما ذكر من الحديث: إنّ الله يغضب لغضب فاطمة. فالظاهر أنّ المراد هذا الغضب.

قلت: ما أوهن كلامه وأسخف اعتذاره، أليس يشعر أنّ إثبات قسمين من الغضب ديني وغير ديني للفاطمة وحمل الروايات عى الأوّل منهما يلحق الروايات المذكورة باللغويات، فإنّ اللّه يغضب لكلّ غضب ديني صدر من أيّ أحد، بلا فرق في ذلك بين الصدّيقة الله وغيرها من المؤمنين، مع أنّ الروايات المذكورة واردة في مقام مدحها وفضيلتها بالضرورة.

وإنّي اعتقد أنّ ابن روزبهان يعلم أنّ الروايات المذكورة تدلّ على عصمتها عليه وتخبر عن أنّها لا تغضب إلّا على ما غضب الله عليه لكنّه يتمجمج لما يترتّب عليه من اللوازم التي يعلمها كلّ عاقل. ونحن نقول: الحقّ أحقّ أن يتبع.

وأمَّا مسألة فدك وتحقيق القول فيها فهي خارجة عن غرضنا لحـصوله بـمجرد غـضب

<sup>(</sup>١) تاريخ ابن كثير ٥ / ٢٤٩.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق / ٢٨٩.

فاطمة عِنْ كما عرفت. مع أنّ الكلام حولها طويل الذيل غير أنني أقول كلمة مختصرة وهي: أنّ فاطمة الصدّيقة ادّعت أنّ رسول اللّه عَلِيَّا نحلها فدكاً، وردّها أبوبكر ولم يقبل إخبارها بالنحلة، وطلب منها البيّنة وحينما جاءت بعليّ والحسنين لم يرضَ بهم شهوداً.

نقول أيّها الأُخوان الكرام: هل الخليفة احتمل الكذب في إخبار فاطمة بالنحلة وشكّ في صدق شهادة أمير المؤمنين والحسنين أم علم صدقها وصدّقهم (١)؟ فإن اختير الأوّل؟ فقد ردّ صريح القرآن فإنّه يذهب عنها وعنهم الرجس، ضرورة أنّ الكذب لأجل اغتصاب الأموال من أظهر أفراد الرجس. وإن اختير الثاني فقد ظلم آل محمّد في حقّهم وسيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون.

ثمّ إذا أغمضنا النظر عن كون فدك موهوبة ومنحولة، فنقول: إنّها مـوروثة. ومـا جـاء به الخليفة من نسبة قوله إلى رسول الله ﷺ: نحن معاشر الأنبياء لانورث، ما تركناه صدقة.

ليس من الكلمات النبويّة، بل من مقتضيات السياسة، فإنّه لو كان حقّاً لما خفي على باب مدينة العلم أمير المؤمنين الذي هو وارث علمه بالإجماع، وهو الذي يبيّن لأُمّته ما اختلفوا فيه، ولا سيّما أنّه أقضاهم (٢) ولقبح من النبيّ الحكيم إخفاؤه عن أهله وعشير ته قاطبة مع تعلّقه بهم، وذلك يوجب القطع بكذب الخبر المذكور.

وأمّا ما يوجد في صحيح البخاري وغيره من إقرار أمير المؤمنين بصحّة الحديث فهو موضوع جزما؛ لاستلزامه سلب عدالة الصدّيقة الطاهرة فإنّها كما مرّ كانت غاضبة على الخليفة حتى ماتت وكانت تدعو عليه، ومع إقرار أمير المؤمنين بصحّة الحديث كيف جازت لها عليما أن تغضب عليه، أليس هو غضب على حكم اللّه وتشريعه، وعلى من ينفّذ أمر اللّه وقانونه؟ أو أنّها لم تصدّق عليّاً في إخباره طيلة حياتها بعد النبيّ الأكرم عَلَيْكُا أن ؟

وبعبارة أخرى: المسلم العاقل لابد له من الحكم بسلب عدالة أحد الطرفين وعدم مبالاته بالدين والقرآن، فإن الجمع بين عدالتهما \_كما عرفت \_غير ممكن أصلاً، وحيث إن هذا الحكم في حق الصديقة الزهراء وزوجها غير ممكن للكتاب والسنة واتفاق المسلمين، فإنهم بين من يرون عصمتهما وبين من يعتقد عدالتهما يتعين في الطرف الآخر كما يقول به جميع الشيعة، وهذا هو أحد دلائل التخصيص للعموم الدال على عدالة جميع المهاجرين الأولين السابقين، فافهم المقام وإيّاك أن تغلبك العصبية والحمية الجاهلية.

<sup>(</sup>١) وليس المقام من احتمال الحدس إليه من سبيل، ليقال: إنّها اجتهدت وأخطأت في اجتهادها فإنّ مدّعاها حسّي وكذا شهادة على وابناه طِهْمِيِّكِ". فلا فاصل بين صدقهم وكذبهم.

<sup>(</sup>٢) وكلَّ ذلك قد تقدّم مصادره في الدليل الأوّل فلاحظ.

وفي المقام رزايا ومصائب أُخرى لانرى صلاحاً لذكرها لجهات يعلمها الفطن الذكي؛ غير انّي أقصّ عليك جزءاً منها؛ وهو ما عن الطبري في تاريخه من أنّ الثاني أتى منزل عليّ، فقال: والله لأحرقنَّ عليكم أو لتخرجنّ للبيعة. وذكر الواقدي أنّه جاء إلى عليّ في عصابة فيهم أُسيد بن الحصين وسلمة بن أسلم فقال: اخرجوا أو لنحرقنّها عليكم.

ونقل ابن جواهة في غرره ـ كما في إحقاق الحق \_ قال زيد بن أسلم: كنت ممن حمل الحطب مع الثاني إلى باب فاطمة حين امتنع علي وأصحابه عن البيعة أن يبايعوا. فقال لفاطمة: أخرجي من في البيت وإلا لنحرقنه ومن فيه. قال: وفي البيت علي وفاطمة والحسن والحسين وجماعة من أصحاب النبي عَلَيْ في قالت فاطمة: تحرق على ولدي؟ قال: أي والله، أو ليخرجن وليبايعن إل وللقصة ذيل طويل، وقد تعرض له \_ بعض التعرض \_ ابن عبد ربه، وصاحب كتاب المحاسن وأنفاس الجواهر من علماء العامة.

قال المنافس الأوّل في حديث صحيح السند عند أتباعه في مرضه الذي توفّي فيه لعبد الرحمن بن عوف في كلام طويل له: فأمّا الثلاث اللاتي وددت أنّي تركتهن، فوددت أنّي لم أكشف بيت فاطمة عن شيء، وإن كانوا قد غلقوه على الحرب...

أقول: ولكن لات حين مناص. (١)

الدليل العاشر

قوله تعالى: ﴿ اهدنا الصراط المستقيم ۞ صراط الذين أنعمت عليهم ﴾ (٢). وتقدير الآية: اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم، وقد بيّن هؤلاء المنعم عليهم بقوله: ﴿ أُولئك مع الذين أنعم اللّه عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ﴾ (٣).

وعلى الله أفضل الصدّيقين والشهداء والصالحين، فوجب متابعة صراطه.

أخرجَّ ابن النجّار<sup>(٤)</sup> عن ابن عباس: أنّ النبيّ قال: الصدّيقون ثلاثة: حـزقيل مـؤمن آل فرعون؛ وحبيب النجار صاحب يس؛ وعلى بن أبي طالب.

<sup>(</sup>١) لاحظ الإمامة والسياسة ١/١٣ و ٨١، وتاريخ الطبري ١٩٨/٣، و٤/٥٢، والعقد الفريد ٢/٢٥٤ و ١٥٤/ موادث سنة و ٢٥٤، وتاريخ أبي الفداء ١/١٦٥، وشرح ابن أبي الحديد ٢/١٩، وتاريخ ابن شحنة في حوادث سنة (١١)، ومروج الذهب ١/٤١٤. وغيرها.

<sup>(</sup>٢) الفاتحة ١ /٦\_٧.

<sup>(</sup>٣) النساء ٤ / ٦٩.

<sup>(</sup>٤) الصواعق المحرقة / ١٢٣، باب مناقب على المثلِّخ . الحديث ٣٠.

وأخرج أبو نعيم وابن عساكر<sup>(١)</sup> عن أبي ليلى أنّ رسول اللّه قال: الصدّيقون ثلاثة: حبيب النجار... وحزقيل.. وعلي بن أبي طالب وهو أفضلهم! ونقله الرازي أيضاً في تفسيره.

وأخرج جمع (٢) عن ابن عباس وأبي ذر قالا: سمعنا النبيَّ ﷺ يقول لعليّ: أنت الصدّيق الأكبر، وأنت الفاروق الذي يفرق بين الحقّ والباطل.

وأخرج جمع كثير منهم ابن أبي شيبة بسند صحيح، والنسائي في الخصائص بسند رجاله ثقات والحاكم في المستدرك وصحّحه عن عليّ أنّه قال: «أنا عبداللّه وأخو رسوله وأنا الصديق الأكبر لا يقولها بعدي إلّاكذّاب مفتر».

وأخرج ابن قتيبة ومحبّ الدين والسيوطي وغيرهم عن معاذ قـال: سـمعت عـليّاً وهـو يخطب على منبر البصرة: «أنا الصدّيق الأكبر، آمنت قبل أن يؤمن أبوبكر، أسلمت قبل أن يسلم أبوبكر».

وأخرج أحمد والحاكم بسند صحيح (٣) عن عمّار بن ياسر أنّ النبيّ قال لعليّ: أشقى الناس رجلان: أُحيمر ثمود الذي عقر الناقة. والذي يضربك \_يا عليّ \_على هذه يعني قرنه؛ حتّى يبلّ منه هذه \_يعنى لحيته \_ وقد ورد ذلك من حديث عليّ وصهيب وجابر وغيرهم.

وأخرج الطبراني (٤) وأبو عليّ بسند رجاله ثقاتً إلّا واحد منهم فإنّه موثّق أيضاً أنّـه ﷺ قال يوماً: من أشقى الأولين؟ قال عليّ ـ: الذي عقر الناقة... قالﷺ: فمن أشقى الآخـرين؟ قال: لاعلم لي.... قال الذي يضربك على هذه وأشار ﷺ إلى يافوخه (٥).

أقول: فإَّذا كان قاتله أشقى الآخرين فهو أسعد الشهداء المرضيين وأمَّا أنَّه من الصالحين،

<sup>(</sup>١) الصواعق المحرقة / ١٢٣.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) الصواعق المحرقة / ١٢٢.

<sup>(</sup>٤) الصواعق المحرقة السابق.

<sup>(</sup>٥) فضّ اللّه فم ابن الحزم حيث يدّعي إجماع الأُمّة على أنّ قاتل عليّ للبُّلِّا كـان مـجتهداً مـتأوّلاً وله أجـر. وحشره اللّه معه يوم القيامة آمين.

فمضافاً إلى وضوحه يدل عليه ما ورد في تفسير قوله تعالى: ﴿وصالح المؤمنين﴾ (١) وأنّه نزل في حقّه، فافهم جيّداً.

## الدليل الحادى عشس

قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُو الَّذِينَ يَـقَيَّمُونَ الصَّلَاةَ ويـؤتونَ الزَّكَاةَ وهم راكعونَ﴾ (٢).

بيان الدلالة: أنّ الآية نزلت في شأن أمير المؤمنين المؤلمين المؤلمين السلاة، كما دلّت عليه روايات كثيرة أخرجها حفّاظ العامّة ومحدّثوهم بطرقهم وأسنادهم (٣). حتّى دعا بعض أصحابنا تواترها من طريقهم وحده مع الغض عمّا ورد من طرقنا. وإن فرضنا عدم تواترها من جانبهم لكانت أيضاً مفيدة للقطع لما قدّمناه ذيل حديث يوم الدار والإنذار من القرينة العامّة، فلاحظ

وقد ادّعى القوشجي في شرح التجريد في موضعين الجماع المفسّرين أيضاً على ذلك. ولا أقل من دلالة هذا الإجماع على ذهاب كثير من المفسّرين إليه.

ثُمَّ إِنَّ الولاية المذكورة في الآية ليست بمعنى المحبَّة والنصرة؛ لأنَّهما لاتخصَّان عليًّا لِمَا ا

<sup>(</sup>١)التحريم ٦٦ / ٤.

<sup>(</sup>٢) المائدة / ٥٥.

<sup>(</sup>٣) فقد نقله الرازي في تفسيره الكبير عن عبدالله ابن عباس وعن اباذر وعن عبدالله بن سلام وعن رسول الله قال صاحب تفسير المنار ٤٤٢/٦ ورووا من عدة طرق إنّما نزلت في أمير المؤمنين علي المرتضى كرم الله وجهه، إذ مرّ به السائل وهو في المسجد فأعطاه خاتمه.

بل هما ثابتان لجميع المؤمنين. قال الله تعالى: ﴿المؤمنين والمؤمنات بعضهم أولياء بعض﴾ (١) وكلمة «إنّما» تحصر الولاية المذكورة بجمع خاص، وهم المؤمنون المصلّون الذين يؤتون الزكاة في حال الركوع. وأيضاً ليس من شرط المحبّة والنصرة إيتاء الزكاة في الركوع قطعاً، وكم من محبّ وناصر (للمؤمنين) ولا زكاة عليه، أو يؤتيها في غير حال الصلاة، وهذا ضروري.

والآية الكريمة تدلّ على تقييد الولاية \_دلالة ظاهرة لايشكّ فيها عاقل غير عنيد \_بالّذين يؤتون الزكاة وأيضاً: أنّ كلّ عاقل عارف بالعربيّة يفهم أنّ الآية الكريمة جعلت المؤمنين قسمين: قسماً من عليهم الولاية، وهم المخاطبون بقوله تعالى: ﴿إنّما وليكم اللّه﴾ (٢) وقسماً من لهم الولاية، وهم المراد بقوله: تعالى: ﴿والذين آمنوا..﴾ والآية ظاهرة \_حقّ الظهور \_أنّ من له الولاية غير من عليه الولاية وأنّ حكم الأوّل غير الآخر بداهة أنّ التقسيم يقطع الشركة، فلا يصح تداخل الأقسام.

والنتيجة على ضوء ذلك كلّه أنّ الولاية المذكورة لا يجوز أن تراد بـها المـحبّة والنـصرة فإنّهما عامّتين لجميع المؤمنين بلا قيد واعتبار شـرط. وإذن لابـدّ أن تكـون بـمعنى السـيادة والتولية والأولوية المساوقة للإمامة العامّة. وهذا هو المطلوب.

إلاّ أنّ القوم لم يرضوا بهذا المعنى وتصدّوا لهدم ظهور الآية بذكر شبهات! وفي طليعة هؤلاء المتصدّين أو في زمرتهم الفخر الرازي في تفسيره فإنّه بعدما نقل استدلال الشيعة على إمامة أمير المؤمنين عليه اعترض عليه بوجوه:

ا \_إنّ سياق الآيات يشهد بأنّ المراد بالولاية المذكورة في الآية هي المحبّة والنصرة؛ إذ قبل الآية قوله تعالى: ﴿يا أَيها الذين آمنوا لا تتخذوا إليهود والنصارى أولياء﴾ (٣) وبعدها قوله: ﴿يا أَيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزواً ولعباً من الذين أُوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء﴾ (٤).

والولاية المذكورة فيهما هي المحبّة أو النصرة.

قلت: التشبث بالسياق بعد الدليل القائم على بطلانه من نفس الآية الشريفة غريب، على أنّ تدريجيّة نزول الآيات وعدم نزولها دفعة واحدة ممّا يهوّن أمر السياق في نفسه فكيف إذا

<sup>(</sup>١)التوبة ٩ / ٧١.

<sup>(</sup>٢) المائدة ٥ / ٥٥.

<sup>(</sup>٣) المائدة ٥ / ٥١.

<sup>(</sup>٤) المائدة ٥ / ٥٧.

خالفه الدليل؟ ونحن قد ذكرنا دليلاً قطعيّاً على أنّ الولاية في الآية ليست بمعنى النصر والمحبّة. ٢ ـ لزوم إمامة أمير المؤمنين للله في حياة النبيّ الأكرم ـ بعد نزول الآية ـ مع أنّه باطل قطعاً. قلت: دعوى القطع جزافيّة، بل نحن نلتزم به، ونقول بثبوتها له للله في حياة النبيّ الأكرم، كما تقدّم تفصيله في أوائل هذا المقصد فراجع.

نعم، إنّه الله على الأمر والنهي وإظهار الآمرية على الناس في حياته عَلَيْكُ ، بـل كـان يعيش كغيره من الأصحاب، وهذا أمر آخر.

ولو فرضنا امتناع الولاية والإمامة في حياة صاحب النبوّة، نقول المستفاد من أمثال بيان هذه المناصب حسب متفاهم العرف هو ثبوت المنصب بعد غيبة الأصيل أو وفاته كما مرّ، فلا محذور فيه أيضاً ومفاد الآية ثبوت الولاية فعلاً للوصي عَلَيْلَهُ بعد وفاة النبيّ الأكرم فالثبوت فعليّ، والثابت استقبالي.

" عدمل ألفاظ البَّمع -كما في الآية الشريفة -وإن جاز على الواحد على سبيل التعظيم الكنّه مجاز، والأصل حمل الكلام على الحقيقة. هكذا ذكر الرازي، ولكنّ بعض من تأخّر عنه - كصاحب تفسير المنار وغيره -زاد: أنّ التعبير عن المفرد بالجمع ممّا لا يقع في كلام الفصحاء.

أقول: أمّا عدم الوقوع في كلام الفصحاء فيزيف بقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلذَّيِّـنَ آمـنُوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء... تسرّون إليهم بالمودة ﴾ (١) وقد صحّ أنّ المراد به حاطب بن أبى بلتعة في مكاتبته قريشاً.

وبقوله: ﴿ يقولون لئن رجعنا إلِي المدينة ﴾ (٢) انتهى.

قالواً: إنَّ القائل به عبدالله بن أُبي وبقوله: ﴿ يَسَأَلُونَكُ مَاذَا يَـنَفَقُونَ﴾ (٣) والسَّائل عـنه واحد. وقوله تعالى: ﴿ الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار..﴾ (٤).

وقد ورد أنّ المنفق أمير المؤمنين، وقيل إنّه أبوبكر. وبقوله تعالى: ﴿الذين قال لهم الناس..﴾ (٥) قيل: القائل نعيم بن مسعود الأشجعي وحده بإجماع المفسّرين والمحدّثين وأهل الأخبار.

<sup>(</sup>١) الممتحنة ٦٠/١.

<sup>(</sup>٢) المنافقون ٦٣ / ٨.

<sup>(</sup>٣) البقرة ٢ / ٢١٥.

<sup>(</sup>٤) البقرة ٢ / ٢٧٤.

<sup>(</sup>٥) آل عمران ٣/ ١٧٤.

وبقوله تعالى: ﴿إذ همّ قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم﴾ (١) وإنّما بسط يده إليهم رجل واحد من بني محارب يقال له غورث، وقيل هو عمر بن جحاش، فافهم.

وبقوله: ﴿ فندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ﴾ <sup>(٢)</sup>كما سيأتي تفصيله إن شاء اللّه.

وأمّاكون الاستعمال مجازاً فيه، فجوابه أنّ لفظ الجمع استعمل في مفهومه، ولكنّ مصداقه واحد خارجاً وبعبارة واضحة: استعمال اللفظ في فرد شخصي ابتداء أمر، واستعماله في أمـر كلّى مقيّد بقيود لاينطبق إلّا على فرد خاصّ أمر آخر، والأوّل مجاز والثاني حقيقة.

ت ولنا أن نقول بتعدّد المصداق أيضاً وإنّ المراد بهم الأئمة الهادية من العـترة النـبويّة كـما سيأته..

أ- إنّ علي بن أبي طالب كان أعرف بتفسير القرآن من هؤلاء الروافض! فلو كانت هذه الآية دالة على إمامته لاحتج بها في محفل من المحافل، مع أنّه لم يتمسّك بها. وذلك يـوجب القطع بسقوط قول هؤلاء الروافض لعنهم الله(٣).

قلت،: من أخبره أنّه المليلا لم يحتج بها وهل يجعل جهله دليلاً على عدم وجوده (٤).

ثمّ أليس لإمامته دليل آخر غير هذا لينحصر استدلاله به؟ ولعمر اللّه إنّ دلائل إمامته أكثر من أن تحصى كما يظهر للمتتبّع في السنّة النبويّة.

وله تلفيقات واهية أخرى تركنا تزييفها لظهور فسادها في نفسها أو بما ذكرنا في دفع شبهاته المذكورة، ومن المؤسف أنّ العصبية واللجاج أحاطته بحدّ أنكر إفادة كلمة «إنّما» الحصر! واستشهد بقوله تعالى: ﴿اعلموا إنّما مثل الحياة الدنيا لعب ولهو..﴾ (٥). قائلاً: ولا شكّ أنّ اللعب واللهو قد يحصل في غيرها، وعمي عليه أو تعامى أنّ كلمة «إنّما» في قوله تعالى:

<sup>(</sup>١) المائدة ٥ / ١١.

<sup>(</sup>٢) آل عمران ٣/ ٦١.

<sup>(</sup>٣) ليس هذا أول لعن للرازي يلعن شيعة آل الرسول، يل تفسيره مشحون بأمثاله، وليس الرازي في سيرته هذه بوحيد، وكم له في ذلك من نظير كابن حجر في صواعقه وابن حزم الظاهري في فصله و. و. و. و. ولكن الشيعة يسلّمون عليهم ﴿وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً﴾ الفرقان ٢٣/٢٥ ولعمر الله إنّ الشيعة ما زالت مظلومة من يوم السقيفة (لا بارك الله فيه) كمظلومية آل البيت حيث غصبوا حقّهم، ولعنوهم على منابرهم، وقتلوهم؛ وسجنوهم، وشرّدوهم. ﴿وسيعلم الذين ظلمو أي منقلب ينقلبون﴾ الشعراء ٢٢٧/٢٦.

<sup>(</sup>٤) لاحظ احتجاج الطبرسي تجد احتجاجه للريل بها.

<sup>(</sup>٥) الحديد ٥٧ / ٢٠.

﴿إِنَّمَا مثل الحياة الدنيا لعب ولهو﴾ في سورة الحديد بفتح الهمزة، وفي دلالتها على الحصر اختلاف بين النحاة، بل يظهر من بعض أساطينهم أنّه لم يقبل به إلّا الزمخشري، وأين هي من كلمة «إنّما» بكسر الهمرة الدالة على الحصر لغة وعرفاً واتّفاقاً.

ثمَّ إنَّ هذا المتفلسف المغرور جهل أنَّ الآية من قصر الموصوف على الصفة، دون العكس كما هو واضح عند المبتدئين، وإلاّ لم يتفوّه بمنافاة حصول اللعب واللهو في غير الدنيا للحصر. ثمّ ما هو سفسطة هذا الرجل في قوله تعالى: ﴿ وما هذه الحياة الدنيا إلاّ لهو ولعب﴾ (١)

تم ما هو سفسطه هذا الرجل في قوله لعالى. ورق عده الحيام المحالية الرجل في غير الحياة فهل يقول إنّ كلمة «ما وإلّا» أيضاً لا تفيد الحصر؟!!. والواقع أنّ اللهو لا يحصل في غير الحياة الدنيا أي الحياة الدانية. وإلّا كانت الحياة علياً لا دنياً وعليه يحمل قوله تعالى في سورة محمد عَلِياً في الحياة الدنيا لعب ولهو (٢) بكسر الهمزة. وبكلمة أوضح بياناً: أنّ الحياة على قسمين: علياً ودنياً.

والأُولى \_أي الحياة العليا \_عبارة عن تحصيل رضاء الله تعالى بتوسط الأعمال الصالحة، ولا لغو ولا لغوب ولا باطل فيها.

والثانية \_أي الحياة الدنيا \_ هي الحياة الحيوانية بما لها من المجالي والمظاهر. وكلمة «الدنيا» في الآية صفة، لا مضاف إليها، فافهم.

ي والإنصاف أنّ إنكار الحصر من تلك الكلمة لا يقلّ عن إنكار رفع الفاعل ونصب المفعول. نعم، يمكن استعمالها في غير الحصر مجازاً في بعض الموارد إن ثبت، وهذا لا يعني أنّها غير دالّة على الحصر مطلقاً.

لكن من سبر سيرة الرازي يعلم أنّه لا يأبى عن الحكم بجواز اجتماع النقيضين إن توقّف عليه إنكار فضيلة من فضائل أمير المؤمنين؛ ولذا تصدّى حول آية النجوى لتقبيح الصدقة بين يدي نجوى الرسول وترجيح تركها خلافاً للّه تعالى! ليزيل النقص عن الخلفاء والفضل عن أمير المؤمنين المؤلِّ قل موتوا بغيظكم إنّ الله يتمّ نوره ولو كره...

٥ ما ذكره في تفسير المنار من أنّ التعبير بإعطاء الخاتم بـ ﴿ يُؤتُونَ الزَّكَاةَ ﴾ (٣) ممّا لم يقع في كلام الفصحاء.

تُ أَقُولَ: هب أنّ الصحابة الذين رووا نزول الآية في حقّ عليّ ﷺ كذبوا والمحدّثين والمفسّرين افتروا. فهل هؤلاء الخلق الكثير من العجم أو من العرب وأهل اللسان؟ فكيف لم

<sup>(</sup>١) العنكبوت ٢٩ / ٦٤.

<sup>(</sup>۲) محمّد ۳۹/٤٧.

<sup>(</sup>٣) المائدة ٥ / ٥٥.

ينكروا هذا الاستعمال ولا استعمال الجمع في الفرد، ألم يكونوا عارفين باللغة وقواعدها كما يعرفها الرازي العجمي، وصاحب المنار المصري؟!! فهل هذا الإشكال وما قبله إلّا مـن قـبيل الاجتهاد في مقابل النصّ؟!!

٦ ـما ذكره بعضهم من أنّ الاستدلال بها على خلافة عليّ لا يتم إلّا بناءً على أنّ كلمة (إنّما) للحصر الحقيقي، ولو تمّ الاستدلال لبطل على الشيعة أحد عشر إماماً؛ لأنّ الحصر الحقيقي لا يتحقّق في غير عليّ لعدم استجماع هذه الصفات فيمن بعده من أئمتهم.

وجوابه ما في رواية أحمد بن عيسى عن أبي عبدالله الصادق الله .... فكل من بلغ من أولاده \_أي أولاده \_أي أولاده أمير المؤمنين الله مبلغ الإمامة يكون بهذه النعمة مثله، فيتصدّقون وهم راكعون. والسائل الذي سأل أمير المؤمنين الله من الملائكة، والذين يسألون الأئمة من أولاده يكونون من الملائكة. انتهى.

فإذن الحصر المستفاد من الآية لا ينافي إمامة بقيّة الأئمة اللَّيْكِ، ولا يخفى أنّ احتمال هذا الأمر يكفي لإسقاط الشبهة المذكورة من غير أن نجعل الرواية حجّة عليهم فلا تغفل.

على أن الحصر بالنسبة إلى محاطبي الآية (إنّما وليكم اللّه) لا بالنسبة والمعدومين فـي ذلك الزمان، فإن الآية غير ناظرة إليهم.

# الدليل الثاني عشر

قول رسول الله ﷺ: «الخلفاء بعدي اثنا عشر وهو آخر أدلّتنا في هذا الكتاب<sup>(١)</sup> وإليك ما حصلته من الروايات الدالة عليه:

<sup>(</sup>١) ولا يخفى حسن الاكتفاء بهذا العدد من الأدلّة، كما لا يخفى حسن جعل هذا الدليل الدليل الثاني عشر. نعم، هنا دليل آخر على إمامة أثمة أهل البيت وخلافتهم، هو ما يدلّ على وجوب متابعة أهل البيت ولزوم الانقياد لهم في أمور الدين وأنّ الضلالة والتهلكة في خلافهم، فإنّ هذا هو معنى إمامتهم ليس إلّا. وأمّا الدلائل فسوف تمرّ بك إن شاء اللّه.

١ \_ما أخرجه البخاري في صحيحه (١) بإسناده عن جابر بن سمرة قال: سمعت النبيّ ﷺ يقول: يكون اثنا عشر أميراً» فقال كلمة لِم أسمعها. فقال أبي: إنّه قال: «كلهم من قريش».

٢ ـ ما في هامشه \_ نفس الموضع (٢) \_ ولعله من شيخ الأسلام قال: ما رواه أبو داود عـن جابر بن سمرة بلفظ: لا يزال هذا الدين عزيزاً إلى اثني عشر خليفة. قال فبكى الناس وضجّوا. فلعلّ هذا سبب خفاء الكلمة المذكورة على الجابر. ذكره شيخنا. انتهى كلام محشّي صحيح البخارى.

٣ ما أخرجه مسلم (٣) عن جابر بن سمرة قال: دخلت مع أبي على النبي تَتَكِلُهُ فسمعته يقول: «إنّ هذا الأمر لا ينقضي حتّى يمضي فيهم اثنا عشر خليفة». ثمّ تكلّم بكلام خفي عليّ. قال: قلت لأبي: ما قال؟ قال: «كلّهم من قريش».

٤ \_ما أخرجه فيه عنه أيضاً قال: سمعت النبيّ عَلَيْلُ يقول: «لا يزال أمر الناس ماضياً ما وليهم اثنا عشر رجلاً». ثمّ تكلّم النبيّ بكلمة خفيت عليّ، فسألت أبي ماذا قال رسول الله عَلَيْلُ فقال: «كلّهم من قريش».

٥ \_ما أُخرجه عنه أيضاً عن النبيِّ عَلِيلًا بهذا الحديث، ولم يذكر: لا يزال أمر الناس ماضياً.

٦ ما أخرجه عنه أيضاً يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لا يزال الإسلام عزيزاً إلى اثنى عشر خليفة». ثمّ قال كلمة لم أفهمها، فقلت لأبي: ما قال؟ فقال: «كلّهم من قريش».

ت ٧ ما أخرجه عنه أيضاً قال: قال النبي ﷺ: «لا يزال هذا الأمر عزيزاً إلى اثني عشر خليفة». ثمّ تكلّم بشيء لم أفهمه، فقلت لأبي: ما قال؟ فقال: كلّهم من قريش.

٨\_ما أخرجه عنه أيضاً قال: انطلق إلى رسول الله عَلَيْه ومعي أبي فسمعته يقول: «لا يزال هذا الدين عزيزاً منيعاً إلى اثني عشر خليفة، فقال كلمة صمنيها الناس. فقلت لأبي ما قال؟ قال: «كلّهم من قريش».

ُ مَا أُخرِجه بإسناده عن عامر ابن سعد ابن أبي وقاص قال: كتبت إلى جابر بن سمرة مع غلامي نافع: أن أخبرني بشيء سمعته من رسول الله عَلَيْهُ قَال: فكتب إليَّ سمعت رسول الله عَلَيْهُ في يوم جمعة عشية رجم الأسلمي يقول: «لا يزال الدين قائماً حتّى تقوم الساعة أو (٤)

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري ٤ / ١٦٨، كتاب الأحكام، واللبيب يفهم أن الحديث وقع فيه تـصرّف ولعـلّ البـخاري يعرفه.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) في أوّل كتاب الإمارة من الجزء السادس.

<sup>(</sup>٤) صبطه العلّامة بالواو دون (أو)كما في إحقاق الحق.

يكون عليكم اثنا عشر خليفة كلّهم من قريش».

١٠ ـ ما أخرجه بإسناده أيضاً عن عامر أنّه أرسل إلى ابن سمرة العدوي: حدثنا ما سمعت رسول الله عَيْلِينَ . يقول فذكر نحو حديث حاتم.

أقول: يعني به الحديث المتقدّم \_التاسع\_.

١١ \_ما أخرجه أحمد في مسنده (١) بإسناده عن مسروق قال: كنّا جلوساً عند عبداللّه بن مسعود (٢) وهو يقرئنا القرآن. فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن هل سألتم رسول اللّه عَلَيْ كم تملك هذه الأُمّة من خليفة؟ فقال عبد اللّه بن مسعود: ما سألني عنها أحد منذ قدمت العسراق قبلك. ثمّ قال: نعم، وقد سألنا رسول اللّه عَلَيْ فقال اثنا عشر كعدة نقباء بنى إسرائيل!

١٢ ـ ما في كنز العمال (٣): أنَّ عدَّة الخلفاء بعدي عدَّة نقباء موسى. رواه ابن مسعود أيضاً عنه.

١٤ ـ قوله ﷺ: «لا يزال هذا الأمر عزيزاً ينصرون على من ناواهم عليه إلى اثـني عشـر خليفة كلّهم من قريش».

رواه عبد الله بن أحمد بسند صحيح.

١٥ - قوله عَلِيناً: «لا يزال هذا الأمر صالحاً...».

<sup>(</sup>۱)مسند أحمد ۱/۳۹۸.

<sup>(</sup>٢) قال في الصواعق / ١٨: وعن ابن مسعود بسند حسن أنّه سئل كم يملك هذه الأُمّة من خليفة؟ فقال سألنا عنها رسول اللّهَ مَنْكُولُهُمْ. فقال: اثنا عشر كعدّة نقباء بني إسرائيل.

قلت: أخرجه أبويعلى في مسنده وابن بطة في إبانته، ورواه عثمان بن أبي شيبة، وأبو سعيد الأشج، وأبو كريب، ومحمود بن غيلان، وعليّ بن محمد؛ وإبراهيم بن سعيد، وعبد الرحمن بن أبي حاتم، جميعاً عن مجالد عن الشعبي عن مسروق عن ابن مسعود كما عن المناقب البحار ٣٦ / ٢٦٧) وأخرجه الصدوق الله عنه بعدة طرق (راجع البحار ٣٦ / ٢٩٧ و ٢٠٠ وغيرهما).

<sup>(</sup>٣)كنز العمّال ٣/ ٢٠٥ تحت رقم ٣١٦٢.

<sup>(</sup>٤) الصواعق المحرقة / ١٨.

<sup>(</sup>٥) سوف يظهر لك ذيل الرواية.

١٦ \_قوله ﷺ: «لا يزال هذا الأمر ماضياً...» الخ رواهما أحمد. ثمّ بعد نقل ثلاث روايات من مسلم في صحيحه قال: ومنها (أي من تلك الطرق) للبزاز.

١٧ \_ قُوله عَيَّا اللهُ: «لا يزال أمر أَمّتي قائماً حتّى يمضي اثنا عشر خليفة، كلّهم من قريش. زاد أبو داود: فلما رجع إلى منزله أتته قريش فقالوا: ثمّ يكون ماذا؟ قال: «ثمّ يكون الهرج» (١)

١٨ \_ومنها للبي داود \_قوله عَلِيَّالله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه عليكم اثنا عشر خليفة، كلهم تجتمع عليه الأُمَّة (٢).

١٩ \_ ما ذكره في الفصل الثاني من الباب الحادي عشر (٣) قال: الحديث (٣٩) أخرج الطبراني عن جابر بن سمرة أنّ النبيّ عَلِينًا قال: «يكون بعدي اثنا عشر أميراً كلّهم من قريش».

. . عنه الله عن أبي الجلد أنّه قال: «لا تهلك هذه الأمة حتّى يكون منها اثنه قال: «لا تهلك هذه الأُمة حتّى يكون منها اثنا عشر خليفة كلّهم يعمل بالهدى».

هذا ما وجدته في كتبهم، بلا واسطة، وإليك ما وقعت عليه بوساطة علمائنا الأعلام.

٢١ \_ مافي إحقاق الحق من قول العلامة الحلّي في: وفي صحيح مسلم والبخاري في موضعين بطريقين عن جابر وابن عيينة قال رسول الله كَالله الله الله على الناس ماضياً ما وليهم اثنا عشر خليفة، كلّهم من قريش». قال ابن روزبهان في شرحه....: وأمّا ابن عيينة فهو ليس بصحابي ولا تابعي، بل يمكن أن يكون أحد سلسلة الرواة. فقد سلم الطريقين غير أنّه ناقش في وصف ابن عيينة.

وهكذا يظهر من غير واحد من العامّة وجود الرواية في صحيح البخاري لكنّها غير موجودة في نسختي من الصحيح المذكور. فالرواية كنظائرها قد لاقت الحذف في الطبعات الأخيرة، وكذلك يفعلون.

ير من فيد أيضاً يقوله: وفي الجمع بين الصحاح الستة في موضعين قال رسول اللّه عَلَيْهُ: «إنّ هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضي فيهم اثنا عشر خليفة كلّهم من قريش. وكذا في صحيح أبي داود، والجمع بين الصحيحين.

٢٣ ـ ما فيه أيضاً من قوله: وقد ذكر السدي في تفسيره وهو من علماء الجمهور وثقاتهم

<sup>(</sup>١) المراد بالهرج لعلَّه أهوال القيامة.

<sup>(</sup>٢) الجملة الأخيرة ليست في تلكم الروايات، فلا عبرة بها. على أنّه من المحتمل قريباً أن يراد بها الأُمّة الصالحة المهتدية. أو يكون نظره مَهَ الله الرجعة. ومع الغضّ عن الجميع فهي معارضة بما في ذيل الرواية الآتية تحت رقم (٢٦) وغيرها فلاحظ.

<sup>(</sup>٣) الصواعق المحرقة / ١٨٧.

قال: لما كرهت سارة مكان هاجر أوحى الله إلى إبراهيم الخليل فقال: انطلق بإسماعيل وأُمّه تنزله بيت النبيّ التهامي يعني مكّة، فإنّي ناشر ذريّته؛ وجاعلهم ثقلاً على من كفر بي؛ وجاعل منهم نبيّاً عظيماً، ومظهره على الأديان؛ وجاعل من ذريّته اثني عشر من ذريّة محمّد عَلِي الأديان؛

ُ ٢٤ ـ ما عن المناقب (١) بالإسناد عن أنس قال: قال النبي عَلَيْلَةٌ لا يزال هذا الدين قائماً إلى اثني عشر أميراً من قريش، فإذا مضوا ساخت الأرض بأهلها.

ما عنها أيضاً (٢) عن عبدالرحمن، عن أبي بكر بن ثابت الخطيب في تاريخ بغداد، عن حمّاد، عن أبي الطفيل قال: قال لي عبدالله ابن عمر: يا أبا طفيل اعدد اثني عشر خليفة بعد النبي عَمِينَ الله ابن عمر: يا أبا طفيل اعدد اثني عشر خليفة بعد النبي عَمِينَ الله ابن عمر: يا أبا طفيل اعدد اثني عشر خليفة بعد النبي عَمِينَ الله ابن عمر: يا أبا طفيل اعده النقف والنقاف.

ت ٢٦ ـما عنها أيضاً: وممّا رواه أبو الفرج محمّد بن فارس الغوري المحدّث بإسناده، عـن أنس قال: قال رسول الله عَلَيْهُ: يكون منّا اثنا عشر خليفة ينصرهم الله عـلى مـاناواهـم، ولا يضرهم من عاداهم.

٧٧ \_ ما نقله المجلسي عن جامع الأصول لابن الأثير عن الترمذي بإسناده: قال النبيّ ﷺ: «يكون من بعدي اثنا عشر» ثمّ تكلّم بشي لم أفهمه، فسألت الذي يليني فقال: قال: «كلهم من قريش».

٢٨ ـ ما نقله العلّامة المتتبع صاحب عبقات الأنوار (٣) عن شهر داربن شير ويه الديلمي في مسند الفردوس الكبير، عن أبي سعيد الخدري قال: صلى بنا رسول الله صلاة الأولى، ثمّ أقبل بوجهه الكريم علينا، فقال: «يا معاشر أصحابي إنّ مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح وباب حطّة في بني إسرائيل، فتمسّكوا بأهل بيتي بعدي، الأئمة الراشدين من ذريتي، فإنّكم لن تضلّوا أبداً» فقيل يا رسول الله: كم الأئمة بعدك؟ قال: «اثنا عشر من أهل بيتي» أو قال: «من عترتي».

٣٠ ـ ما نقله أيضاً عن السيد محمّد صالح الترمذي الحنفي في كتابه الكوكب الدري (٥)

<sup>(</sup>١) لاحظ البحار ٣٦/٢٦٧.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ٣٦ / ٢٦٨.

<sup>(</sup>٣) عبقات الأنوار ٢ / ٩٨٠ من المجلد الثاني عشر (الطبعة الحديثة).

<sup>(</sup>٤) فرائد السمطين ٢/الباب ٣١.

<sup>(</sup>٥) الكوكب الدري / ١٣٤.

بسنده عن سلمان الفارسي قال: دخلت على النبيِّ وإذا الحسين على فخذه، وهو يقبّله عينيه وفاه ويقول: «أنت سيّد وأبن سيّد، أنت إمام ابن إمّام، أنت حجّة ابن حجّة أبو حجج تسعة مـن صلبك، تاسعهم قائمهم».

٣١ ما نقله بعض المستبصرين عن مسند أحمد (١) بإسناده، عن جابر بن سمرة، قال: سمعت رسول اللَّه عَلِينَ يقول في حجة الوداع: «لا يزال هذا الدين ظاهراً على من ناواه، ولا يضرّه مخالف ولا مطارق، حتّى يمضي من أمّتي اثنا عشر أميراً كلّهم من قريش. ٣٢ ـ ما نقله هو أيضاً عن كنز العمال (٢) عن النبيّ ﷺ أنّه قال: «يكون بعدي اثـنا عشــر

٣٣\_ما نقله بعض الفضلاء بعد نقل جملة من تلك الروايات<sup>(٣)</sup> قال: وقد روى أحمد بن حنبل في مسنده وغيره من الجمهور عن النبيّ عَلَيْهُ أنّه قال للحسين: «أنت السيد.... أبو الحجج التسعة من صلبك تاسعهم قائمهم». ثمّ قال السيد المذكور: ونحوه مروي عن الطبرى وغيره. وليس في نسخهم أخو السيد، وأخو الإمام، وأخو الحجّة، والظاهر أنّه سقط انتهى.

٣٤ ما في البحار (٤): روى في المستدرك من كتاب حلية الأولياء لأبي نعيم عن الشعبي عن ابن سمرة قال: جئت مع أبي المسجد والنبيّ يخطب قال: فسمعته يقول: «يكون بعدي اثنا عشر خليفة»، ثمّ خفض صوته، فلم أدر ما يقول. فقلت لأبي: ما يقول؟ قال: «كلّهم من قریش».

قال أبو نعيم: ورواه الشعبي عن جماعة.

أقول: فلا ينحصر الرواية بجابر وحده، وقد ظهر من الروايات السابقة أيضاً، ونشير إليـــه فيما بعد أيضاً.

٣٥ \_ما فيها أيضاً بالإسناد عن ربيعة بن سيف قال: كنّا عند سيف الأصمعي فقال: سمعت عبد الله بن عمر و العاص يقول: سمعت رسول الله عَلَيْهِ فَي يقول: «يكون خلفي اثنا عشر خليفة».

٣٦ \_ما نقله بعض الفضلاء عن سليمان الحنفي في ينابيع المودة (٥) "وعن الحمويني في فرائد السمطين عن ابن عباس قال: سمعت رسول اللَّه عَيْمَا اللَّهُ يَقُول: «أَنَا وعليَّ بـن أبـي طـالب

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ٥ / ٨٩.

<sup>(</sup>٢)كنز العمّال ٦ / ١٦٠.

<sup>(</sup>٣) وهو السيد عبدالله شبر الله في حق اليقين ١٠١١.

<sup>(</sup>٤) بحار الأنوار ٣٦/٣٦.

<sup>(</sup>٥) ينابيع المودّة / ٤٤٥، الباب ٧٧.

والحسن والحسين وتسعة من ولد الحسين مطهّرون معصومون».

٣٧ ـ وعن سلمان أنّ رسول الله وضع يده على كتف الحسين وقال: «إنّه الإمام ابن الإمام تسعة \_من صلبة أئمة أبرار أمناء معصومون».

٣٨ ـ مانقله بعض أجلّاء العصر عن كنز العمّال (١) من قوله ﷺ: «يكون لهذه الأُمّة اثنا عشر خليفة قيّماً لا يضرّهم من خذلهم، كلّهم من قريشٌ». قال صاحب الكنز: أخرجه الطبراني عن جابربن سمرة. ثمّ قال المعاصر المذكور: وذكره الهيثمي أيضاً في مجمعه (٢) وقال: «لا يضرّهم عداوة من عاداهم»، فالتفتّ خلفي فإذا بعمر بن الخطاب في أُناس، فاثبتوا ليَّ الحديث كما سمعت. وقال: ورواه الطبراني أيضاً.

وعلى الجملة: الروايات الدالّة على أنّ خلفاء النبيّ ﷺ اثنا عشر كثير جداً، رويت بطرقنا وطرق العامّة بأسانيد مختلفة ومضامين متقاربة.

فعن المناقب كما في البحار (٣) أنّ أحمد بن حنبل روى في مسنده عن جابر بن سمرة بأربع وثلاثين طريقاً. وعن ينابيع المودة (٤) عن يحيى بن الحسن الفقيه في كتابه العمدة أنّـه روى الحديث باثني عشر طريقاً ـ وقيل بعشرين طريقاً ـ وعن الحميدي في الجمع بين الصحيحين رواية الحديث بستّة طرق. وقال بعض السادة: وقد رووا في هذا المعنى أخباراً كثيرة تنيف على ستّين حديثاً كلّها تشمل على ذكر الاثني عشر، وفي بعضها أسمائهم.

أقول: ترتقي الروايات الدالّة على ذلك بمختلف أسنادها ومتفاوت ألفاظها إلى ثلاثمئة (٥)

<sup>(</sup>١)كنز العمّال ٦ / ٢٠١.

<sup>(</sup>۲) مجمع الزوائد ٥ / ١٩١.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار ٣٦ / ٢٢٩.

<sup>(</sup>٤) ينابيع المودّة /الباب ٧٧.

<sup>(</sup>٥) لاحظ معظمها في الجزء ٣٦ من كتاب بحار الأنوار (الطبعة الحديثة) ولاحظ الباب ٧٧ والباب ٩٥ من يناييع المودة، ففيها روايات عجيبة حول الموضوع مصرّحة بأسماء الأئمة الاثني عشر كما قيل. وراجع فرائد السمطين للحمويني الشافعي، ومقتل الحسين المنظل للخوارزمي الحنفي. لكنّ الإنصاف أنّ ما أوردناه هنا من تلكم الروايات كافٍ لإثبات المرام بلا تحمل التعب من المراجعة.

وأمّا الذين رووا هذه الروايات فهم كثيرون فإنّ النبيّ عَبَيْلِللهُ بيّنه مكرراً؛ فقد ذكر في المسجد ويوم جمعة عشية رجم الأسلمي؛ وفي جواب عبد الله بن مسعود؛ وبعد الصلاة، فتأمّل، وفي حجّة الوداع وفي غيرها فلعلّ أكثر الأصحاب استمعوه من النبيّ الأكرم عَلَيْلِللهُ . وإليك أسماء جملة منهم على ما وقفت عليه عاجلاً في

وفي عدّة منها تصريح بأسمائهم، وهي أسماء الأئمة من أهل البيت المِيَلان.

والذي اتّفق عليه هذه الروايات المتجاوزة عن حدّ التواتر، وتسالم عليه أئمة الحديث كما صرّح به ابن حجر في كلامه السابق: أنّ عدد الخلفاء بعد النبيّ اثنا عشر.

ضنقول: ما معنى هذا؟ ومن هؤلاء؟ ولا يمكن لطائفة أن تطبق الروايات المذكورة على مسلكها إلّا الإمامية القائلين بأنّ الأئمة وخلفاء النبيّ اثنا عشر شخصاً لاغير.

فهذه الروايات \_بلا حاجة إلى بيان وتقريب \_ تنادي بصراحة على حقيقة مذهبنا وصحّته وإبطال طريقة من خالفنا، سواء أكانوا من العامّة أو من الشيعة غير الإمامية. وماذا بعد الحقّ إلّا الضلال.

# ماذا يقول مخالفونا عن هذه الروايات

قال قائل منهم (١): لعلّ المراد بالاثني عشر في هذه الأحاديث أنّهم يكونون في مدّة عزّة الخلافة وقوّة الإسلام والاجتماع على من يقوم بالخلافة، وقد وجد هذا فيمن اجتمع عليه الناس إلى أنّ اضطرب أمر بني أمية زمن الوليد بن يزيد.

وجاء آخر منهم (٢) فحذف كلمة «لعلّ» وجعل القول المذكور أحسن ما قيل في الحديث. وفسر الذين اجتمع الأُمّة عليهم بالخلفاء الثلاثة ثمّ عليّ ثمّ معاوية! ثمّ ولده يزيد!!! ثمّ عبد الملك! ثمّ أولاده الأربعة: الوليد! ومنهم الخلفاء الأربعة والحسن ومعاوية وابن الزبير وعمر بن عبد العزيز، واحتمل بعضهم المهديّ العباسيّ، والطاهر العباسيّ، ويعبقى المنتظران أحدهما المهدىّ.

#### → كتب الأحاديث:

١ \_ جابر بن سمرة. ٢ \_ ابن مسعود. ٣ \_ عبدالله بن عمر. ٤ \_ عائشة. ٥ \_ عباس. ٦ \_ ابن عباس. ٧ \_ أبوطالب. ٨ \_ أبو أسلمي راعي الإبل. ٩ \_ أنس. ١٠ \_ عمر بن الخطاب. ١١ \_ أبوسعيد الخدري. ١٢ \_ سلمان الفارسي. ١٣ \_ عبد الله بن عمرو العاص. ١٤ \_ أبو جعيفة وهب بن عبدالله. ١٥ \_ عمران بن حصين. ١٦ \_ عبد الله بن أدنى. ١٧ \_ أمير المؤمنين الحيلة. ١٨ \_ فاطمة الحيلة. ١٩ و ٢٠ \_ الحسنان الميكية. ١٧ \_ أم سلمة. ٢٢ \_ أبوذر. ٣٣ \_ مقداد. ٢٤ \_ جابر بن عبدالله. ٢٥ \_ سعيد بن مالك. ٢٦ \_ عبد الرحمن بن سمرة. ٢٧ \_ أسامة بن زيد. ٨٨ \_ أبو أيوب الأنصاري. ٢٩ \_ واثلة. ٣٠ \_ حذيفة بن أسيد. ٢١ \_ أبوقتادة. ٣٢ \_ أبو هريرة. ٣٣ \_ عثمان ابن عفان. ٣٤ \_ زيد بن ثابت. ٣٥ \_ زيد بن أرقم. ٣٦ \_ أبو أمامة.

<sup>(</sup>١) وهو القاضي عياض كما في الصواعق المحرقة / ١٨.

<sup>(</sup>٢) وهو صاحب فتح الباري كما في نفس المصدر.

وقال رابع<sup>(١)</sup>: إنّهم صلحاء الخلفاء من قريش، وهم الخلفاء الخمسة وعبداللّه بن الزبـير وعمر بن عبد العزيز وخمسة أُخر من خلفاء بني عباس!.

هذه هي أقوالهم في هذا المقام، ولكنني لا أظنّ بهؤلاء القائلين أن رضي ضميرهم بما قالوه، فإنّ طواغيت بني أُميّة وعلى رأسهم معاوية لو جعلوا خلفاء الشيطان؛ لكان عاراً عليه! فكيف ينبغي لهم أن يجعلوهم خلفاء الرسول المعصوم الخاتم ﷺ؟ أو قد قصم ظهر الإسلام غيرهم حتى يكون أمره عزيزاً في زمان حكومتهم؟ أغيرهم أبغض الناس إلى رسول الله ﷺ (٢) حتى يعتز بهم؟!.

فشياطين بني أميّة وأبالسة بني عباس لا يصلحون لحماية الأطفال في مدارسهم ولا يؤتمنون على رعي غنم فضلاً عن الرئاسة العامّة على جميع المسلمين في أمور دينهم ودنياهم، خلافة عن أشرف الرسل وأفضل الموجودات، ولو أنّنا تصدّينا لنقل أحوال هولاء الجبابرة الأشقياء والفراعنة اللعناء من الشجرة الملعونة في القرآن وإخوانهم من العباسيين، من قتل نفوس أبرياء وهتك أعراض معصومة ونهب أموال كثيرة وسائر المعاصي الكبيرة لطال بنا المقام ولخرجنا عن وضع الكتاب، ولكنّ التاريخ نعم ضابط.

فليراجع إليه من شاء، وعلماء أهل السنة أيضاً غير غافلين عن ذلك كله؛ ولذا حصروا الخلافة بالأربعة وجعلوا غيرهم من الملوك، وإن جعل بعض المغرورين معاوية من الخلفاء إلا أنّه جعل بعده ملكاً عضوضاً، ولكنّهم في خصوص المقام يعدّون غير الأربعة المذكورة أيضاً من الخلفاء فراراً عن ما تشير إليه تلك الروايات، وحفظاً على كيان مذهبهم، لكن لو رجعوا إلى الحقّ لكان خيراً لهم.

أضحوكة وأُعجوبة: أخرج نعيم بن حمّاد في الفتن كما في كنز العمّال (٣) مرفوعاً عن عبدالله بن عمر: قال رسول الله ﷺ: تكون على هذه الأُمّة اثنا عشر خليفة: أبوبكر الصدّيق أصبتم اسمه. عثمان بن عفان ذو النورين قتل مظلوماً، أصبتم اسمه عثمان بن عفان ذو النورين قتل مظلوماً، أوتي كفلين من الرحمة، ملك الأرض المقدّسة (٤)، معاوية وابنه ثمّ يكون السفّاح، ومنصور، وجابر، والأمين، وسلام، وأمير العصيب لا يرى مثله، ولا يدرى مثله الله.

ولكنّ الحديث مع كونه مرفوعاً ضعيف بنعيم بن حمّاد فإنّه يضع الحديث في تقوية السنّة!

<sup>(</sup>١) حكاه الفضل بن روزبهان كما في إحقاق الحقّ.

<sup>(</sup>٢)كما مرّ في الحديث الصحيح أن أُبغض الناس (أو الأحياء) إلى رسول اللَّمَيَيَّتِيْلَةُ بنو أمية.

<sup>(</sup>٣)كنز العمّال ٦٧/٦.

<sup>(</sup>٤) نسي المخترع ذكر أمير المؤمنين لعجلته في وضع الحديث؛ أو تركه عمداً.

كما قال الأزدى.

وكان الحري بالواضع أن يذكر عمر بن عبد العزيز عوض يزيد بن معاوية؛ لئلا يكون كذبه جليّاً، وأمّا جابر والأمين وسلام وأمير العصيب فلعلّهم خلفاء في الثابتات الأزلية أو وراء جبل القاف؛ إذ لا وجود لهم في هذه الكِرة الأرضية!!! وأمّا الخليفة الثاني عشر فلا تسأل عنه!!

وللفضل بن روزبهان كلمة أخرى حول هذه الروايات وإليك تعبيره: وأمّا حمله \_أي الحديث \_على الأئمة الاثني عشر فإن أُريد بالخلافة وراثة العلم والمعرفة وايضاح الحجّة والقيام بإتمام منصب النبوّة فلا مانع من الصحّة ويجوز هذا الحمل، بل يحسن الله أريد به الزعامة الكبرى والولاية العظمى فهذا أمر لا يصحّ؛ لأنّ من اثني عشر اثنين كانا صاحب الزعامة الكبرى، وهما عليّ وحسن، والباقون لم يتصدّوا للزعامة الكبرى، ولو قال الخصم: إنّهم كانوا خلفاء لكن منعهم الناس عن حقّهم.

قلنا: وسلمت أنهم لم يكونوا خلفاء بالفعل، بـل بـالقوة والاسـتحقاق؛ وظـاهر أنّ مـراد الحديث أن يكونوا خلفاء قائمين بالزعامة والولاية؛ وإلّا فما فائدة خلافتهم في إقامة الديس، انتهى كلامه.

أقول: مرادنا من الخلافة ماذكره أوّلاً من وراثة العلم والمعرفة وإيضاح الحجّة والقيام بإتمام منصب النبوّة وقد سلّمهالنا، ثمّ نقول له: فهل الزعامة الكبرى والولاية العظمى إلّا هذه؟ وهل الخلافة المبحوث عنها سوى القيام بإتمام منصب النبوّة؟!

وأمّا الاستيلاء على الناس والغلبة الظاهرية عليهم فهو خارج وأجنبي عن مفهوم النيابة والخلافة، ألا ترى أنّ هارون الله خليفة لموسى الله مع أنّ القوم استضعفوه، وكادوا أن يـقتلوه بنص القرآن، بل: ﴿ يَا حَسَرَةَ عَلَى العباد ما يأتيهم من رسول إلّا كانوا به يستهزئون﴾ (٢).

وهذا نوح شيخ الأنبياء ينادي: ﴿ ربي إني مغلوب فانتصر ﴾  $^{(n)}$ . وهذا خليل الرحمن يقول: ﴿ واعتز لكم وما تدعون من دون الله ﴾  $^{(1)}$ . وهل قوله هذا إلاّ من عدم قدرته على دفع

<sup>(</sup>١) نقول له: فكيف رجّعت أبا الحسن الأشعري عليهم في الأُصول! وأبا حنيفة والشافعي وأحمد ومالك عليهم في الفروغ؟ وكيف روى محدّثوكم عن النواصب والخوارج ولم يرووا عن السجاد والباقر والصادق بل عن الحسنين والسبطين إلّا قليلاً؟ فأين وراثة العلم وإيضاح الحجّة والقيام بإتمام منصب النبوّة؟ فلم تقولون مالا تفعلون؟! ولم تكتبون مالا تعتقدون؟!.

<sup>(</sup>۲) یس ۳۸ / ۳۰.

<sup>(</sup>٣) القمر ٥٤ / ١٠.

<sup>(</sup>٤)مريم ١٩ / ٤٨.

منكرات أُمّته؟ وهذا ابن خالته لوط الذي يقول لقومه: ﴿ لُو أَنّ لَي بَكُم قَوّة أُو آوي إلى ركن شديد ﴾ (١) وهكذا، فالغرض من بعثة الأنبياء والأئمة الأوصياء ليس مالا يتمّ إلّا بالقهر والغلبة كما حسبه ابن روزبهان، بل هو ما يتمّ بدون ذلك من إتمام الحجّة وهداية من أراد الاهتداء كما

ينطق به القرآن، إنّ هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم.

فحينئذٍ لابد من الاعتراف بأن لامعنى للروايات الشريفة إلا إثبات حقيّة مذهب الشيعة وإمامة الأئمة الاثنى عشر من العترة الطاهرة سلام الله عليهم أجمعين.

#### فذلكه بحث الدلائل

مسألة تعيين الخليفة من الموضوعات الجزئية الخارجية، دون الأحكام الكلية، فلا يستقل بها العقل وحده، بلا ضمّ مقدّمة نقليّة، وليست ممّا نصّ القرآن عليه نصاً صريحاً لا يتوقّف إثباته على السنّة وغيرها، ولا ممّا اتّفق الكلّ عليه حتّى نستغني عن البرهان بالإجماع فيصبح المرجع الوحيد في إثباتها هو السنّة النبويّة، وهي بين كونها تمام مادّة القياس وعنصر الاستدلال، وبين كونها بعضها ينضمّ إليها جزء آخر من القرآن أو العقل أو الإجماع لاستنتاج المطلوب، كما يظهر من ملاحظة الأدلة المتقدّمة.

لكن هنا مشكلة ربّما تجول في أذهان القاصرين لابدّ من حلّها وفكّها وهي أنّ السنّة النبويّة \_ونعني بها هنا أقوال الرسول الأعظم ﷺ إنّما وصلت إلينا بطريقين: طريق الأصحاب وكتب العامّة، وطريق أهل البيت وكتب الخاصّة \_الشيعة \_لايصحّ الاحتجاج بما وصل بالطريق الثاني مطلقاً لا إثباتاً للواقع، ولا إلزاماً للخصم.

أمّا الأوّل فلعدم صحّة إثبات رتبة النبوّة والخلافة بمجرّد قول نفس المدعي (٢). أمّا الثاني فلعدم اعتقاد الخصم بحجّية الطريق المذكور.

<sup>(</sup>۱) هود ۱۱ / ۸۰.

<sup>(</sup>٢) لا يقال: الأئمة المنظمة المعادلة وأتوا بمعجزات، فتثبت إمامتهم كما في إثبات رسالة النبي الخاتم عَلَيْهُ وغيره من الأنبياء. نقول: لم تثبت معجزة كل واحد منهم لم تثبت بطريق متواتراً وقطعي. ألا أن يقال إن إمامة أمير المؤمنين الحلي تثبت بنصوص النبوية وإمامة سائر الأئمة المحلي بتنصص كل واحد على الآخر وتنصيص أمير المؤمنين علي إمامة الحسن الحلي لكن تواتر التنصيص في كل واحد غير ثابت، كما يظهر من مراجعة بحار الأنوار. نعم التنصيص المذكور مسلم في مذهبنا لكن حجية المسلمات المذهبية بعد إثبات أصل المذهب، وإلا للمخالفين أيضاً مسلمات في مذهبهم. على لا يقال ان صدق الأئمة المحلي في كلامهم مسلم، فلابد من تصديقهم في ادعائهم الإمامة. فإنّه يقال: ليس بناء العقلاء والناس قبول المناصب الإلهية لمدعيها الصادقين ولذا لم يقل أحد بقبول رسالة النبي بمجرد دعواها منه على لكونه أميناً صادقاً.

وأمّا الاستدلال بالواصل بالطريق الأوّل فهو وإن يصحّ جدلاً وإلزاماً للخصم، لكنّه لا يغني عن الحقّ الواقع شيئاً؛ لما سبق من بطلان عدالة كلّ صحابي ووثاقته، ولا سيّما أنّ أرباب الكتب ورواة الروايات أيضاً غير معتمدين عندنا.

وانطلاقاً من هذه النقطة نفقد سطح الاتكاء، ولا يتحقق لنا ركن شديد نأوي إليه لإثبات المطلوب.

والجواب أنّ اعتمادنا في ذلك على السنّة النبويّة الواصلة من طريق الخصم، وهي تصلح برهاناً وجدلاً.

أمّا الثاني فواضح.

أمّا الأوّلُ، فللقطّع بصحتها؛ فإنّها بين ماهو متواتر، وبين ماهو محتفّ بقرينة قاطعة؛ اذ رواة تلك الروايات ومن أخرجها في كتبهم ينكرون خلافة أمير المؤمنين المؤلِّغ أشدّ الإنكار، ويصدّون لإخفائها بكلّ الوسائل، ويبرّرون لأجله كلّ وسيلة، فلا يعقل في حقّهم الكذب وتزوير القول لإثباتها ونقيض مايشتهون فإنّا نسلب منهم الوثاقة دون الدراية، والعاقل لا يكذب؛ لبطلان مرامه، وهذا واضح.

فإن قلت: إنهم كما أخرجوا الأحاديث الناصّة على خلافة أمير المؤمنين الله كذلك نقلوا الروايات الدالّة على خلافة خلفائهم وحقيّة مذهبهم، فتكون الروايات من طريقهم متضاربة متعارضة تسقط عن الحجيّة.

قُلت: لاتعارض أصلاً؛ فإنهم ما نقلوا روايات تدلّ على خلافة خلفائهم ولا ادّعوا ذلك، وسيأتي اعترافهم بعدم وجود النصّ، وأنّ المعتمد عندهم هو الإجماع. وسوف نبرهن لك عقطعياً \_أنّ ما ادّعاه بعض محدّثيهم من النصّ على خليفتهم كذب جليّ وقول مختلق لا أساس له، مع أنّه على تقدير وجوده، ثمّ على فرض صحّته وعدم القطع بجعله نقول إنّه خبر واحد يعارضه الروايات المتواترة. بل المتجاورة عن حدّ التواتر بكثير، ومن البديهي لزوم طرح مثل هذا الخبر الواحد.

لا يقال: نعم، لكن هناك روايات كثيرة أُخرى نسبوها إلى النبيّ الأكرم ﷺ تمدل عملى فضائل الخلفاء الثلاثة وكرامتهم، وهي تعارض بالدلالة الالتزامية ما يدلّ عملى خملافة أمير المؤمنين المؤلف أخذ الخلافة لا يلائم الفضيلة.

فإنّه يقال: الروايات الدالّة على خلافة عليّ الله ممّا اتّفق عليه جميع المسلمين ونـقلها الكلّ، وتلكم الروايات اختصّ بنقلها البعض، وحكم العقل وسبيل الرشد والاحتياط هو أخذ المتّفق عليه و ترك المختلف فيه، قال اللّه تعالى: ﴿ فبشّر عبادي \* الذيـن يسـتمعون القـول

# فيتبعون أحسنه**∢**(١).

ولا بدّ من ذلك لأنّ الذين أسسوا روايات الفضائل عناصر غير صالحة انتخبتهم السياسة الأموية، وغلبتهم النزعة الطائفية البغيضة، أو المادية الدنيئة كما يعلم ذلك ممّا سبق. واللّه على ما نقول وكيل.

والمتحصّل: أنّ ما بنينا عليه إثبات مذهبنا من الأساس، وبه علمنا انتقال الخلافة والوصاية إلى أمير المؤمنين علي الله فتدينا به؛ ونتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، وبه نحتج يوم الحساب هو قول النبيّ الخاتم الخالي الواصل إلينا من طريق الأصحاب وكتب العامة \_أهل السنة \_؛ فإنّه ثبت لنا بما يزيد عن التواتر بمرّات، يحيث يتيقّن كلّ لبيب مطّلع أنّ إنكار خلافة علي الله غير ممكن مع الاعتقاد بنبوّة النبيّ الخاتم على فإنّ الإيمان به وبصدق ماجاء به يستلزم الإيمان بخلافة علي الله فالنواصب ومن يحذو حذوهم يجب أن ينكروا نبوّة النبيّ الأكرم الم أولا ليتمكنوا من جحد ولاية الأمير ثانياً.

## ما يقول العامّة في إثبات دعواهم

قال جمهور أهل السنّة والمعتزلة والخوارج: إنّ رسول اللّه عَيَّالِلهُ لم ينصّ على أحد. وعن بعض محدّثيهم أنّه عَيَّلِلهُ نصّ على أبي بكر نصّاً ظاهراً كما في الصواعق لابن حجر (٢).

قال في المواقف وشرحها (٣): لنَّا وجهان:

الأوّل: أنّ طريقه إمّا النصّ، أو الإجماع بالبيعة. أمّا النصّ فلم يوجد؛ لما سيأتي، وأمّا الإجماع فلم يوجد على غير أبي بكر اتّفاقاً من الأُمّة.

الثاني: الإجماع منعقد على حقيّة إمامة أحد الثلاثة: أبي بكر، وعليّ، والعباس، ثمّ إنّهما لم ينازعا أبا بكر، ولو لم يكن على الحقّ لنازعاه، كما نازع عليّ معاوية؛ لأنّ العادة تقتضي بالمنازعة في مثل ذلك، ولأنّ ترك المنازعة مع إمكانها مخلّ بالعصمة، فإنّه معصية كبيرة، والشيعة يوجبون العصمة في الإمام، ويجعلونها شرطاً لصحّة إمامته.

لا يقال: لا نسلم إمكان المنازعة.

لأنّا نقول: عليّ في غاية الشجاعة والتصلّب في الأمور الدينية، وفاطمة مع علوّ منصبها زوجته، والحسن والحسين ولداه، والعباس مع علوّ منصبه عمّه، والزبير مع شجاعته كان معه،

<sup>(</sup>۱) الزمر ۲۹/۳۹ ـ ۱۸.

<sup>(</sup>٢) لاحظ الصواعق / ٢٤، الفصل الرابع منها.

<sup>(</sup>٣) المواقف وشرحها ٢٦٧/٣.

حتى قيل إنّه سلّ السيف وقال لا أرضى بخلافة أبي بكر. ولو كان على إمامة عليّ نصّ جليّ لأظهروه قطعاً، ولأمكنهم المنازعة، كيف وأبو بكر عند الشيعة شيخ ضعيف لامال له، ولا رجال ولا شوكة. فأنى يتصوّر امتناع المنازعة معه.

أقول: أمّا النصّ فقد عرفت تحقّقه على خلافة أمير المؤمنين وأفضل الصدّيقين الله وأسّا الإجماع والبيعة فقد عرفت بطلانها وعدم حجّيتهما بوجه لايشكّ فيه عاقل.

وهنا نزيد ونقول: سلّمنا وثاقة الأصحاب، سلّمنا حجيّة الإجماع (١) لكن نمنع تحقق الإجماع؛ فإنّ أمير المؤمنين وبني هاشم وعلى رأسهم سيّدي شباب أهل الجنة وسيّدة أهل الجنة، وسلمان وأباذر، ومقداد، وعمّار، والزبير، وخزيمة بن ثابت، وأبي بن كعب، وفروة بن عمر بن ورقة الأنصاري، والبرّاء بن عازب، وخالدبن سعيد وطلحة، وسعد بن عبادة وولده، وطائفة من الخزرج، وسعدبن أبي وقّاص وعتبة بن أبي لهب، وأبا سفيان لم يبايعوا أبابكر، وأنكروا عليه (٢).

هُل هؤلاء لم يكونوا من أهل الحلّ والعقد؟! وهل إنّهم أدون من أبي عبيدة الحفّار الجراح؟! أو إنّ الوحي نطق بأنّ بيعة الحفّار ومن مثله تكفي للخلافة الإسلامية بحيث لو خالفها بعد ذلك أحد لابد أن يهدّد بالقتل والإحراق؟!..

قالوا: نعم، لم ينعقد الإجماع على خلافة الخليفة ابتداءً، لكن لما بايعه الناس حتى علي عن كمال طوعه ورضاه انعقد الإجماع عليها.

نقول لهم: فسلَّمتم أنَّ عليّاً وجماعة آخرين تخلفوا عن البيعة مدَّة، ولابد أن تعترفوا به، فإنّ رواياتكم شاهدة بذلك، وقد مرَّ قول عائشة \_كما في صحيح البخاري \_: وكان لعليّ من الناس وجه حياة فاطمة؛ فلمّا توفيت استنكر على وجوه الناس، فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعته ولم يكن يبايع تلك الأشهر، انتهى. أي أشهر حياة فاطمة وهي ستّة.

وعلى الجملة: عدم مبايعة على لأبي بكر من الضروريات التاريخيّة (٣) فإنكاره حماقة وسفسطة، وحينئذ نقول: ما هو علّة ذلك مع أنّ الخروج عن طاعة الإمام إمّا كفر أو فسق وعليّ الله إمّا معصوم وإمّا عادل؟ الذي يمكن أن يعتذر به أمور أربعة لا خامس لها:

<sup>(</sup>١) لاحظ ١/ ٢٨، من هذا الكتاب حيث فندنا أدلَّة الإجماع.

<sup>(</sup>٢) راجع تاريخ اليعقوبي ٢ /١٠٣. والرياض النضرة ١/١٦٧، وتاريخ أبي الفداء ١/١٥٦، وروضة المناظر لابن شحنة هامش الكامل ٧/ ١٦٤، وشرح ابن أبي الحديد ١/١٣٤.

رَّ ) بل قال الشيخ المفيد ﷺ (كما في البحار ١٠ /٢٧): والمحقّقون من أهل الإمامة يقولون: لم يبايع ـأي على أبابكر ـساعة قط.

١ \_اعتقاده للطِّلا باستحقاق نفسه للخلافة، وبعدم أهليّة أبي بكر لها.

٢ ـ تماميّة أمر الخلافة بمن تيسّر حضوره للبيعة من أهل الحلّ والعقد فلا حاجة لبيعته حضوره.

٣- تأخيره عن المشورة، فقد نسبوا إليه الله الله الله الله عند مبايعة أبي بكر: إلّا أنّا أُخّرنا عن المشورة، وإنّا لنرى أنّ أبابكر أحّق الناس بها، فتردّد عليّ الله وتخلّفه عن البيعة لم يكن للطعن في خلافة أبي بكر، بل لأجل عدم المشورة معه فإنّ له حقّا فيها.

٤ ـ حلفه الله أن لا يرتدي بردائه حتّى يجمع القرآن إلّا للصلاة.

الأوّل هو مذهب الإمامية، والثاني ذكره بعض العامّة، والأخيران مذكوران في رواياتهم. أقول: أمّا الوجه الثاني فضعيف؛ فإنّ بيعة الإمام والإقرار بإمامته واجبان، والمفروض أنّ أمير المؤمنين لم يبايع أبابكر، وليس الإشكال في عدم حضوره في مجتمع السقيفة حتّى يدفع بما زعم.

وأمّا الوجه الثالث فهو سخيف؛ فإنّه يستلزم سلب عدالة عليّ الطِّلِا فإنّ تأخيرهم إيّاه عن المشورة لا يسوغ تخلّفه عن بيعة الإمام وطاعته؛ ومفاد هذا العذر أنّ الداعي إلى ترك هذه الفريضة المهمّة هو غلبة هوى نفسه عليه. وهذا باطل بالضرورة الإسلامية.

وأسخف منه الوجه الرابع؛ فإنّه كيف يرتدي لإقامة الصلاة في المسجد ويحلف عن الارتداء للبيعة الواجبة؟ ثمّ ما قيمة اليمين تجاه الواجبات والمحرّمات؟ فهذه المفتعلات والمفتريات لا تفيدهم شيئاً، ولا مناصّ إلّا من الالتزام بالوجه الأوّل وحيث إنّه الملان أذهب الله عنه الرجس وإنّه باب مدينة العلم وإنّه مع الحقّ والحقّ معه نقطع ببطلان خلافة أبي بكر، ومنه ينبثق أنّ مبايعته بعد وفاة الصدّيقة كانت عن إكراه، وإلّا لبطل عدالته أو عصمته كما عرفت.

وكيف لا يكون عن إكراه فقد علمت سابقاً أنّهم همّوا إحراق بيت فاطمة وهي بنت رسول الله فإذا لم يسلم بيت مثلها من معرضيّة النار فبيت من يسلم منها؟!

ومع هذا كيف يمكن دعوي رضاء المسلمين بخلافة أبي بكر؟

يقول شاعر النيل الحافظ إبراهيم في قصيدته العمرية التي شرحها جمع (١) مفتخراً: وقــــولة لعـــليّ قــالها عــمر أكــرم بســامعها أعــظم بــملقيها حــرقت دارك لا أبـقي عـليك بـها إن لم تبايع وبـنت المـصطفى فـيها!

<sup>(</sup>١) ويدلّك عليه ما في السياسة والإمامة لابن قتيبة من قول عمر لأبي بكر بعد ما أخرج عليّاً من بيته وجاء به إلى المسجد لبيعة أبي بكر وتهديده بالقتل: ألا تأمر فيه بأمرك؟ فقال أبو بكر: لا أكرهه على شيء ماكانت فاطمة إلى جنبه!.

ماكان غير أبي حفص بقائلها أمام فرس عدنان وحاميها! ولا يبعد أن علياً الله خاف على نفسه بعد فوت فاطمة الله فاضطر (١) إلى مبايعة حاكم

الوقت، فأين الإجماع والبيعة العامّة؟ بل ما تمّ في يوم السقيفة \_لا بارك الله بـه \_ لم يكن إلا مؤامرة دنيئة دبّروها ضدّ الوصيّ الحقّ عليّ الله ولقد انطق الله عمر حيث نادى في آخر عمره (٢) \_وهو مؤسس هذه الدعاية، ومخترع هذه السانحة \_: ثمّ إنّه بلغني أنّ قائلاً منكم يقول: والله لو مات عمر بايعت فلاناً، فلا يغترن أمرؤ أن يقول: إنّما كانت بيعة أبي بكر فلتة وتمت، ألا وإنّها قد كانت كذلك! ولكنّ الله وقى شرها.... من بايع رجلاً عن غير مشورة من المسلمين \_قوله هذا تمهيد لخلافة أخيه عثمان! \_فلا يبايع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتلا. إلخ.

وأعجب منه قول أبي بكر نفسه: إنّ بيعتي كانت فلتة وقى اللّه شرّها وخشيت الَّفتنة.

وعن تاريخ الطبري: أنّها كانت فلتة كفلتات الجاهليّة، وفي الصواعق: فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه.

أقول: أمّا وقاية الله شرّها فلعمر الله إنّها كاذبة وقد استطال شرّها \_شهدالله \_لحد الآن وسيدوم إلى الآخر، ونحن لا نحسب الفتن والشرور الحادثة في الإسلام إلّا من ندوة السقيفة، وهي النقطة لانطلاق حكومة بني أُمية الفسقة، وسلطنة بني عباس الفجرة. وتمكّن غيرهم من الحكّام الظلمة، وتكون الفرق الضالة المنحرفة عن مبادئ الإسلام ونشوب القتال والعداء بين المسلمين، بل هي السبب لانحطاط الإسلام والمسلمين.

وأمّا قول أبي بكر: فضن عاد إلى مثلها فاقتلوه فقد نساه نفسه حين ولّى عمر ونصبه خليفة بعده، وإلّا لم يجعل عمر في معرض القتل!.

وأمّا عدم منازعة عليّ الله معهم فقد تبيّن كذبه ممّا قلنا؛ إذ نفس عدم مبايعته الله منازعة وتصريح بعدم أهلية غيره.

ومن كلامه الله لأبي بكر وأصحابه (٣) على سبيل الجدل والإلزام: أنا أحقّ بهذا الأمر منك، لا أُبايعكم، وأنتم أولى بالبيعة لي، أخذتم هذا الأمر من الأنصار واحتججتم عليهم بالقرابة من النبي عَمَالُهُ وتأخذوه منّا أهل البيت غصباً! ألستم زعمتم للأنصار أنّكم أولى بهذا الأمر منهم لما

<sup>(</sup>١) لاحظ الغدير ٧/ ٨٦، (الطبعة الثانية) لتعرف ما في نفوس القوم.

<sup>(</sup>٢) لاحظ صحيح البخاري ٤ / ١٢٢ وأخرجه غيره أيضاً والقائل هو ابن الزبير، ونصّ مقالته: واللّه لومــات عمر لبايعت عليّاً، فإنّ بيعة أبي بكر إنّما كانت فلتة. صرّح به كثير من شرّاح البخاري منهم القسطلاني ١ / ٣٥٢ وصرّح بصحّة الرواية على شرط الشيخين.

<sup>(</sup>٣) لاحظ تمامه في الإمامة والسياسة (لابن قتيبة) / ١٢ و ١٤.

كان محمّد منكم، فأعطوكم المقادة، وسلّموا إليكم الإمارة. فإذاً احتجّ عليكم بمثل ما احتججتم على الخبور الله على ا على الأنصار، ونحن أولى برسول الله حيّاً وميّتاً. فأنصفونا إن كنتم مؤمنين!! وإلا فبووًا بالظلم وأنتم تعلمون.

فقال له عمر: إنّك لست متروكاً حتّى تبايع، فقال له عليّ: احلب حلباً لك شطره! وشدّ له اليوم يمدّده عليك غداً! انتهى. ولقائله:

فإن كنت بالقربى حججت خصيمهم فــــغيرك أولى بــالنبي وأقــرب وإن كنت بالشورى ملكت أُمـورهم فكــيف بــهذا والمشـيرون غـيب

واخترط الزبير سيفه ويقول: لا أغمده حتّى يبايع عليّ، فقال عمر: عليكم الكلب<sup>(١)</sup>! فأخذوا سيفه من يده. كما عن الإمامة والسياسية وتاريخ الطبري<sup>(٢)</sup> والرباض النضرة<sup>(٣)</sup> وغيرها.

وذكر ابن قتيبة: أنَّ عليّاً كرَّم الله وجهه يحمل فاطمة بنت رسول الله على دابّة ليلاً في مجالس الانصار، تسألهم النصرة فكانوا يقولون: يا بنت رسول الله قد مضت بيعتنا لهذا الرجل، ولو أنّ زوجك وابن عمّك سبق إلينا قبل أبي بكر ما عدلنا به، فيقول عليّ كرم الله وجهه: أفكنت أدع رسول الله يَتَوَلِيُهُ في بيته لم أدفنه انتهى.

وأمّا أنّه لم يحارب أبا بكر كما حارب معاوية فوجهه، واضح فإنّ القوم بايعوا أبا بكر ولم يكن مع عليّ إلّا نفر قليل، لا يمكنهم منازعة المخالفين ومحاربتهم؛ فخوف أبي بكر وضعفه لا يكونان دليلاً على تمكّن عليّ من حرب جماعة كثيرة من أهل المدينة وغيرها بالضرورة، فقياس حربه ومعه جيشه مع ابن آكلة الأكباد على المقام من أسخف الأمور، على أنّ في قعوده والاكتفاء بمجرد البيان والكلام \_ سواء صدر عنه الله أو عن الصدّيقة الطاهرة على أو عن أصحابه الأجلّاء كما احتجوا على أبي بكر في المسجد دون القيام بالسيف والسنان مصالح أُخرى يعرفها المخلصون الكاملون، لا نذكرها، وإنّما نختم الكلام بذكر بعض الروايات الواردة من طريق الجمهور:

قمنها: ما أخرجه الحاكم (٤) وصحّحه هو والذهبي والخطيب في تاريخه (٥) وابن كثير في

<sup>(</sup>١) هذا من عمر سبّ لصحابي كبير وهو الزبير، والسبّ والضرب والقتل بينهم كانت شائعة، ومع ذلك هـؤلاء الأصحاب عدول أخيار عند العامّة.

<sup>(</sup>۲) تاریخ الطبری ۳ / ۱۱۹.

<sup>(</sup>٣) الرياض النضرة ١/١٦٧.

<sup>(</sup>٤) مستدرك الحاكم ٣/ ١٤٠.

<sup>(</sup>٥) تاريخ بغداد ١١ /٢١٦.

تاريخه (١) والمتّقي في كنز العِمال <sup>(٢)</sup> من قوله ﷺ لعليّ طليّ اللَّهِ: «إنّ الأُمة ستغدر بك».

ومنها: ما أخرجه ابن عساكر والمحبّ الطبري في الرياض نقلاً عن أحمد في المناقب، وغيرهم من قوله ﷺ: «ضغائن في صدور أقوام لايبدونها إلّا من بعدي».

ومنها: ما أخرجه الحافظ بن مردويه بإسناده عن ابن عباس (٤) قال خرجت...: «ثمّ ضرب \_النبيّ \_على رأسه ولحيته، وبكى حتّى علا بكاؤه فقال عليّ: ما يبكيك يا رسول اللّه؟ قال: ضغائن في صدور قوم لا يبدونها لك حتّى يفقدوني».

ومنها: ما عن الخطيب الخوارزمي في المناقب (٦) مسنداً عن عبد الله بن مسعود قال: كنت مع رسول الله، وقد أصحر فتنفّس الصعداء، فقلت: يا رسول الله مالك تتنفّس؟ قال: يابن مسعود نُعيت إليَّ نفسي. فقلت: يا رسول الله استخلف. قال: من؟ قلت: أبا بكر. فسكت! ثمّ تنفّس. فقلت: يا رسول الله مالي أراك تتنفّس؟ قال: نُعيت إليَّ نفسي. فقلت: استخلف يا رسول الله؟ قال: قال: من؟ قلت: ما شأنك يا رسول الله؟ قال: نُعيت إليَّ نفسي. فقلت: يا رسول الله استخلف. قال: من؟ قلت علي بن أبي طالب. قال: أُوه، ولن تعلوا إذا أبداً. والله لو فعلتموه ليدخلنّكم الجنّة.

ورواه ابن كثير في البداية (٧) عن الحاكم أبي عبد الله النيسابوري، عن أبي عبد الله محمّد بن علي الآدمي، عن إسحاق الصنعاني، عن عبد الرزاق، عن أبيه، عن أبي ميناء، عن عبد الله بن

<sup>(</sup>۱) تاریخ (ابن کثیر) ۲/۹۱۸.

<sup>(</sup>٢)كنز العمّال ٦/١٥٧.

<sup>(</sup>٣)كنز العمّال ٢/ ١٤٠.

<sup>(</sup>٤)كما في الصوارم المهرقة / ١٩١.

<sup>(</sup>٥)كننوز الدقائق (المناوي)) / ١٨٨.

<sup>(</sup>٦) المناقب / ٦٨.

<sup>(</sup>۷) البداية والنهاية ۷ / ۳٦٠.

مسعود. كما في الغدير (١).

وبعد ذلك لا أرى شيئاً يحتاج إلى الإيضاح فقد بان كلّ شيء.

الثالث: من أدلّة العامّة قوله تعالى: ﴿وعد اللّه الذين آمنّوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمناً يعبدونني لا يشركون بي شيئاً﴾ (٢).

بيان ذلك: أنّ اللّه وعد المؤمنين الصّالحين من الحاضرين في زمان النبيّ عَلَيْلَهُ بالخلافة وتمكين الدين المرضي، وحيث لا خلافة في حياة النبيّ عَلَيْلُهُ لغيره لابد أن يكون الموعودون بعده وليسوا هم إلّا الخلفاء الراشدين؛ لأنّ في أيّامهم كانت الفتوح العظيمة، وحصل التمكين وظهور الدين والأمن.

أقول: نتساءل من هؤلاء المتعسفين هلا يكون المسلمون في حياة النبيّ \_ولا سيّما في أواخر عمره الشريف \_متمكّنين من دينهم المرتضى؟ أليسوا مطمئنين آمنين وعابدين ربّهم بلا خوف؟ لا يسعهم إلّا الإقرار والاعتراف بالإثبات بالضرورة، قال اللّه تعالى: ﴿اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون﴾ (٣) فيبطل تلفيقهم نهائيّاً، فإنّ الموعودين هم المؤمنون الحاضرون. وقد وفي الله بوعده إيّاهم في حياته وَالله المعنى الاستخلاف ليس هو الرئاسة والإمامة، بل إسكانهم الأرض وتمكينهم من إظهار الشعائر الإسلامية بلا خوف، كما الرئاسة عدوكم ويستخلفكم في قوله تعالى في حقّ بني إسرائيل: ﴿عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض﴾ (٤). ويؤيّده أيضاً قوله تعالى: ﴿كما استخلف الذين من قبلهم﴾ (٥). كما ليس بسر.

وبالجملة: حصول الأوصاف المذكورة في حياة النبيّ الأكرم عَلَيْلَهُ للمؤمنين الصالحين دليل قطعي على أنّ المراد بالاستخلاف ليس هو معناه الاصطلاحي، نزلنا عنه لكن ما الدليل على حمل الاستخلاف على غير معناه اللغوي؟ ومن الضروري أنّ اللفظ المذكور لم يكن متداول الاستعمال في المعنى المصطلح الفعلي في حياته عَلَيْهُ حتّى يتخيّل نقله أو انصرافه إليه. فهل الحمل المذكور إلّا التحكّم؟!.

قال الرازي في تفسير الآية: فإن قيل: الآية متروكة الظاهر؛ لأنَّها تقتضي حصول الخلافة

<sup>(</sup>١) الغدير ١ /١٣، الهامش.

<sup>(</sup>٢) النور ۲٤ / ٥٥.

<sup>(</sup>٣) المائدة ٥ / ٣.

<sup>(</sup>٤) الأعراف ٧ / ١٢٩.

<sup>(</sup>٥)النور ۲٤ / ٥٥.

لكلّ من آمن وعمل صالحاً، ولم يكن الأمر كذلك. قلنا: إنّ كلمة من للتبعيض؛ فقوله: (مـنكم) يدلّ على أنّ المراد بهذا الخطاب بعضهم.

أقول:

فإن كنت لا تدري فهي مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم

كلمة «من» الظاهرة في التبعيض لم تدخل على قوله «الذين» حتى يكون المراد بعض المؤمنين، بل دخلت على ضمير الخطاب، فالتبعيض راجع إلى المخاطبين دون المؤمنين الصالحين، والآية كجملة من الآيات المتقدّمة المؤيّدة بالروايات الكثيرة السابقة دليل على وجود الكافرين والمنافقين والفاسقين في الصحابة وأنّ المؤمنين بعضهم، وإلّا لقال: وعدكم الله أيّها الذين آمنوا، انتهى.

وهذا البيان دليل آخر على امتناع حمل الاستخلاف على الخلافة غير الصالحة لجميع المؤمنين إلا بتصرّف في ظهور الآية، وهذا بخلاف حمله على ما ذكرنا فإنّه لا يحتاج إلى شيء من التصرّف والتأويل، ولله الحمد.

فإن قلت: على ما ذكرت يشكل الأمر في الروايات الواردة من طريق الشيعة الدالّة على أنّ المراد بالموعودين هم أئمة آل البيت المَيِّكِ.

قلت: حمل الآية عليهم المن باب الجري والتطبيق لامن باب الحصر أو من باب التأويل دون التفسير، فافهم جيّداً.

الرابع: قوله تعالى: ﴿قُلُ لَلْمَخْلَفِينَ مِنَ الأَعْرَابِ سَتَدَعُونَ إِلَى قَـومَ أُولِي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجراً حسناً وإن تتولواكما توليتم من قبل يعذبكم عذاباً أليماً ﴾ (١).

قالوا: ليس الداعي إلى هؤلاء القوم لطلب الإسلام النبيّ الأكرم عَلَيْ لقوله تعالى: ﴿سيقول المخلّفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدّلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل ﴾ (٢) فإذا علم النبيّ أنهم لا يتبعونه، لا يدعوهم إلى القتال، وأيضاً فإنّ المخلّفين لم يدعوا إلى المحاربة في حياته عَلِيّاً الله من عليّاً عليه لأنّه لم يتّفق له في أيّام خلافته قتال لطلب الإسلام بل لطلب الإمامة ورعاية حقوقها، ولا من بعده من الولاة لأنّهم عندنا ظلمة (٣) وعندهم \_أي الشيعة \_كفّار فلا يليق بهم قوله: فإن تطيعوا. فذلك

<sup>(</sup>١) الفتح ٤٨ /١٦.

<sup>(</sup>٢) الفتح ٤٨ / ١٥.

<sup>(</sup>٣) هكذا في المواقف وشرحها (٣/ ٢٧٤) وعليه فيبطل جميع مزاعـمهم حـول تأويـل الروايـات القـائلة: «الخلفاء بعدي اثنا عشر»؛ ولذا ذكرنا عدم إمكان تطبيقها إلّا على مذهب الإمامية، فافهم واستقم.

الداعي الذي يجب باتباعه الأجر الحسن وبتركه العذاب الشديد أحد الخلفاء الثلاثة، ويـــلزم خلافة أبى بكر لعدم القائل بالفصل.

أقولَ: من راجع تفسير الرازي ذيل الآيتين الشريفتين يعلم بطلان هذا الاستدلال نهائيّاً \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ -وكفي اللّه المؤمنين القتال ـبيد أنّا نذكر ما يظهر سقوطه جليّاً.

نقول: أوّلاً إنّ الداعي هو النبيّ الأكرم ﷺ، قولهم إنّه كان عالماً بعدم متابعتهم إيّاه فكيف يدعوهم؟ ممنوع؛ إذ لا دلالة لقوله: ﴿ لن تتبعونا ﴾ على نفي متابعتهم مطلقاً، بل في خصوص غزوة خيبر كما يظهر من الآية، واعترف به الرازي في أحد احتماليه، وقوله: ﴿ لن تسخرجوا معي ﴾ (١) كان في غير هذا؛ وهم المخالفون في غزوة تبوك. وأمّا احتماله الأوّل فهو أن تبقد الآية كذلك: لن تتبعونا وأنتم على ما أنتم عليه، قال: ويجب هذا التقييد لأنّا أجمعنا على أنّ منهم من أسلم، وحسن إسلامه، بل الأكثر ذلك، ومع القول بإسلامهم ماكان يبجوز أن يسمنعهم من الجهاد في سبيل الله مع وجوبه عليهم، إلخ.

فالاستدلال بالآية باطل بإجماعهم! نزلنا عن جميع ذلك، وسلمنا أنّه عَيَّالِلله علم عدم متابعتهم مطلقاً؛ ولكن هذا لا يوجب عدم دعوتهم إلى القتال، ضرورة أنّ العصيان ليس من مسقطات التكليف وموانع الأمر والنهي، ألاترى أنّ اللّه سبحانه وتعالى يعلم أنّ الكفار والمنافقين والفاسقين لا يؤمنون ولا يصلّون ولا يصومون ولا يزكّون ولا يحجّون أبداً، ومع ذلك أمرهم بها كما أمر المؤمنين الأتقياء.

فلا منافاة بين العلم بعدم المتابعة والدعوة إليها، وإنّما المنافاة بينه وبين الأخبار بـوقوع المتابعة.

وقد حقَّقنا ذلك في الجزء الثاني من هذا الكتاب فلاحظ.

وأمّا قولهم: أيضاً أنّ المخلّفين لم يدعوا إلى المحاربة في حياته فمكابرة، وأسخف منه ما تفوّه به بعض الأغبياء المرجفين من أنّه أجمع الفريقان \_يعني الشيعة والعامّة \_ أنّه لم يقع بعد نزول هذه الآية إلّا غزوة تبوك، ولم يقع فيها لا القتال ولا الإسلام (٢).

أقول: أليس صلح وقع في العامّ السادس؟ وغزوة الخيبر في العام السابع؟ ومحاربة الموتة التي استشهد فيها جعفر بن أبي طالب الطيار لللله وكان عسكر الكفار مئة ألف جندي أو أكثر، في العام الثامن؟ وفيه محاربة ذات السلاسل التي تولّى فيها الشيخان أبو بكر

<sup>(</sup>١)التوبة ٩/ ٨٣.

<sup>(</sup>٢) لاحظ مختصر التحفة الاثنا عشرية / ١٢٨، الذي لا تـجد فـيه غـير الأراجـيف والأغـلاط الواضـحة والأكاذيب الجليّة. فويل لهم مما يكتبون بأيديهم.

وعمر عن الحرب؟.

وفتح مكّة حيث أسلم أهلها فيه، وغزوة حنين التي فرّ معظم الأصحاب ولم يبقَ مع النبيّ إلّا نفر يسير من بني هاشم وشخص من غيرهم على ما في التواريخ، وقد اعترف الرازي بارتكاب الصحابة \_بفرارهم هذا \_معصية كبيرة.

وقد وقع بعد غزوة الخيبر محارب كثيرة أُخرى غير هذه الحروب العظيمة كما تظهر لمن راجع التاريخ، فكيف يقولون بأنّ النبيّ مادعاهم إلى الحرب؛ أو لم يقع الحرب بعد غزوة خيبر الاغزوة تبوك؟! (١)

و ثانياً: ما دليلكم على أنّ أحد الخلفاء الثلاثة دعوا المخلّفين المذكورين إلى الحرب؟ والمسلّم أنّهم دعوا المسلمين إلى الحروب، وأمّا إنّهم دعوا هؤلاء المخلّفين أيضاً فغير معلوم، بل لا طريق معتبر لهم إلى بقائهم وحياتهم في زمان الخلفاء ولاسيّما إلى وقت الحروب مع قوم أولى بأس شديدٍ، فهل التلفيق إلّا تحكّم وتخرص؟

وثالثاً: أنّ القرآن لا ينفي متابعتهم للنبيّ فقط، بل له وللمسلمين المحاربين في سبيل الله كما يظهر من قوله: ﴿ لن تتبعونا ﴾ (٢) وهو الموافق للاعتبار العقلي أيضاً؛ فإنّهم إنّما خلّفوا عن الحرب لضعف إيمانهم وخوفهم عن القتل، وهذا لا يختصّ بمتابعة النبيّ، بل يعمّ متابعة كلّ من دعا إلى الجهاد كما لا يخفى، فأفهم.

وأمًّا قوله تعالى في سورة البراءة: ﴿ لَنْ تَخْرَجُوا مَعَي أَبِداً وَلَنْ تَقَاتُلُوا مَعَي عَدُواً ﴾ (٣). فهو مسوق إلى المنافقين المخلِّفين في غزوة تبوك فلاحظ.

ورابعاً: أنَّد مع الغضّ عن الجميع أنّ الداعويّة المذكورة لا تستلزم الخلافة لأنّ المحاربين في سبيل الله يطيعون اللّه ورسوله في تشريع وجوب الجهاد والدفاع، ولوكان الداعي مسلماً عاديّاً، أو قائداً من قوّاد الجيش أو حاكماً أخذ الحكومة بغير حقّ شرعي، فتأمل جيّداً.

وقد ورد من طريقهم إنّه ﷺ أمرهم بالصلاة خلف كل برّ وفاجر والجهاد مع كلّ برّ وفاجر. فلم تنفعهم تلك التلفيقات الكاذبة المضلة.

الخامس: من أدلّتهم أنّ الصحابة يقولون يا خليفة رسول اللّه؛ وقد قال اللّه تعالى فيهم: أُولئك هم الصادقون، فتكون خلافته حقّاً.

أقولُ: جملة من الصحابة لم يروا خلافته حقًّا ولذا لم يبايعوه إلَّا بعد الإكراه فكيف يقولون

<sup>(</sup>١) لكن من أين تخجل أوجه أموية سبكت بلذات الفجور حياءها.

<sup>(</sup>٢) الفتح ٤٨ / ١٥.

<sup>(</sup>٣)التوبة ٩/ ٨٣.

خليفة رسول الله عن اعتقاد (١)؟!.

والآية المباركة وردت طائفة خاصّة دون جميع الأصحاب كما تخيّلوا، ولادلالة فيها على تعميم الصدق لجميع الأمور؛ ولذا قال عمر في حقّ النبيّ الأكرم \_على مامرّ \_كلمة ذكرناها سابقاً، لو صدّقه أحد، استحق العقاب.

كيف ولو حملناه على العموم لزم عصمة هؤلاء في أقوالهم وترجيح فتاويهم على غيرهم من الأصحاب، وهذا ممّا لم يقل به أحد من العامّة فضلاً عن الخاصّة، فيعلم أنّ صدقهم في أُمور خاصّة كالإقرار بالله وبما جاء النبيّ الأكرم ﷺ، لا بكل ما تكلّموا حتّى لا يتطرّق إليهم الكذب والسهو.

ثمّ أقول: هذا الوجه عليهم لالهم؛ إذ خليفة رسول الله من استخلفه رسول الله لامثل ابن الخطاب وأبى عبيدة الحفّار الجراح!.

السادس: قوله عَيْرِ إلله عَلَيْ اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. وأقلّ مراتب الأمر الجواز.

أقول: كفى الله المؤمنين القتال، فعن العقيلي: أنّ هذا الحديث منكر لا أصل له، وعن الدار قطني: أنّه لا يثبت، والعمري \_ يعني به محمّد بن عبدالله حفيد عمر بن الخطاب راوي الحديث \_ ضعيف.

وقال ابن حبّان: لا يجوز الاحتجاج به، وقال الدار قطني: العمري يمحدّث عن مالك بأماطها ..

وقال ابن حزم <sup>(٢)</sup> الناصبي: ولكنه \_أي الحديث \_لم يصح؛ ويعيذنا الله من الاحتجاج بما لا يصحّ!.

السابع: أنّ النبيّ ﷺ استخلف أبا بكر في الصلاة حال مرضه واقتدى به وما عزله، فيبقى بعده إماماً ما فيها، فكذا في غيرها؛ إذ لاقائل بالفصل.

قال العضدي في مواقفه؛ ولذا قال عليّ: قدّمك رسول اللّه في أمر دينياً (ديننا ص) أفـلا نقدّمك في أمر دنيانا؟.

أقولَ: استخلافه في الصلاة كذب، بل الرسول كان غضباً عليه لتخلّفه عن جيش أُسامة؛ على ما سبق بيانه.

على أنّ الاستدلال بمالم يثبت من طريق الخصم خروج عن قانون المناظرة.

<sup>(</sup>١) ولو أطلقوا عليه «خليفة الرسول» فإنّما هو باعتبار قعوده مقعد الرسول فقط ولو لم يكن قعوده عن حجّة شه عتة.

<sup>(</sup>٢) الفصل في الملل والأهواء والنحل ٤ /١٠٨.

هذا، مع أنّه لو ثبت تصريحه بخلافة أبي بكر في تلك الحال \_أي حال مرضه عَلَيْلُهُ \_لم يكن عند أولياء عمر الخليفة حجّة؛ لأنّ النبيّ عَلَيْلُهُ قد غلبه الوجع ويهجر فلا يدري ما يقول!!.

قال الجرجاني في شرح المواقف (١٦): وأمّا ما روى البخاري بإسناده إلى عروة عن أبيه عن عائشة أنّه الله أمر أبابكر أن يصلّي بالناس في مرضه. فكان يصلّي بهم قال عروة: فوجد رسول اللّه من نفسه خِفّة فخرج إلى المحراب، فكان أبوبكر يصلّى بصلاة رسول اللّه والناس بصلاة أبي بكر أي بتكبيره، فهو إنّما كان في وقت آخر، انتهى كلامه.

أَقُولَ: كلام الجرجاني بلا دليل؛ لأنّه جمع بين المتعارضين جمعاً تبرعيّاً وهو غير معتبر كما بيّن في أُصول الفقه. وعليه فاستخلافه أبابكر في الصلاة غير ثابت من طريقهم أيضاً لورود عزله في هذه الرواية، بل ذكرنا أنّ القضية مكذوبة من أصلها.

ثمّ الصحيح عدم دلالة الأمر بإمامة الصلاة على الخلافة بوجه؛ فإنّها ليست ممّا يحتاج إلى إذن مخصوص من النبيّ الأكرم عَلَيْ بل كلّ من كان عادلاً على قول أهل الحقّ \_ يجوز له أن يؤمّ الناس في الصلاة؛ فليس أبوبكر \_ بفرض صحّة الاستخلاف \_ هو الإمام وحده لا غيره، بل كلّ عادل إمام، فقولهم في تلفيقهم: فليبقَ بعده إماماً لغو، ومنه يظهر فساد قولهم: فكذا في غيرها؛ إذ جميع الأصحاب العدول أئمة الصلاة وليسوا بخلفاء، فأين القول بعدم الفصل؟!.

وأمّا ما نسبوا إلى أمير المؤمنين الله فكذبه واضح عند كلّ عاقل لم يعمَ قلبه، فإنّه الله وأس المخالفين لامارة أبي بكر، وقد مرّ أنّه لم يبايعه طيلة حياة فاطمة الله فلو كان الاستخلاف المذكور حقّاً، وكان مستلزماً للخلافة لما تأخّر عن بيعته ولما اعتزله فإنّه الله عم الحقّ والحق

### تفنيد مزعمة النص

الاستدلال بالروايات لخلافة أبي بكر على الشيعة غير ممكن؛ لأنّهم لا يـرون حـجّيتها لضعف إسنادها وعدم وثاقة رواتها مع الغضّ عن تعارضها بالأخبار القطعيّة المـتجاوزة حـدّ التواتر الدالّة على خلافة أمير المؤمنين على اللهِ.

بل هنا قرائن وأمارات جليّة تدلّ على أنّ قصّة التنصيص بخلافة أبي بكر من اختراع الوضّاعين وجعل القصّاصين. فعن النووي في شرح صحيح مسلم:

نقول: لو كان هناك نصّ لكان أبو بكر أعلم به، ولقال: أطيعوني مستدلاً به، ولما قال الأنصار: منّا أمير ومنكم أمير، ولما توقّف علي في البيعة إلى ستّة أشهر، ولما قال أبو بكر: وددت

<sup>(</sup>١) شرح المواقف ٣ / ٢٦٩.

أنّي سألت رسول اللّه ﷺ عن هذا الأمر، وكنّا لا ننازعه أهله (١)، ولما قال العباس أمدد يـدك أُبايعك حتّى يقول الناس: بايع عمّ رسول اللّه ابن عمه، ولم يختلف فيك اثنان.

ولما قال أبوسفيان: يا بنّي عبد مناف: أرضيتم أن يلي بحكم تميم... ولما سلّ الزبير سيفه قائلاً: لا أرضى بخلافة أبي بكر: ولما قال أبو عبيدة: ابسط يدك أُبايعك، ولما قال أبوبكر: بايعوا عمراً أو أبا عبيدة إلخ.

أقول: والقرائن أزيد ممّا ذكره هذا الرجل: فمنها: أنّ النبيّ بعث أبابكر في جيش أُسامة للجهاد، ولوكان وصيّاً لما أخرجه من العاصمة وهو يعلم بوفاته ﷺ؛ إذكلّ عاقل يفهم أنّ وجود الخليفة ضروري في دار الخلافة، ومن هنا لم يبعث عليّاً ﷺ للجهاد.

ومنها: ما صحّ عن عمر \_بمختلف ألفاظه \_: ثلاث لئن يكون رسول الله بينهن أحب إليّ من حمر النعم: الخلافة، الكلالة والربا.

ومنها: ما صحّ عنه أيضاً: واني إن لا استخلف فإنّ رسول اللّه لم يستخلف، وإن استخلف فإنّ أبابكر رضي اللّه عنه قد استخلف.

ومنها: ما صّح عن عائشة \_كما في صحيح مسلم \_: لوكان رسول الله استخلف لاستخلف أبابكر وعمر.

ومثل هذه الدلائل على عدم النصّ كثير <sup>(٢)</sup>كيف ولو كان هناك نصّ لم يعترف جمهور هم بعدمه، ولم يحصروا الدليل بالبيعة الموهومة الموهونة فإنّه من ضيق الخناق كما لا يخفي.

﴿إنَّك لا تهدي من أحببت ولكن اللّه يهدي من يشاء﴾ $^{(7)}$ . ﴿ولو أنَّـهم فـعلوا مـا يوعظون به لكان خيراً لهم وأشدّ تثبيتاً﴾ $^{(2)}$ .

<sup>(</sup>١) إنّني أُقسم باللّه تعالى وبصفاته وبحقّ النبيّ الخاتم وكتابه والمـــلائكة المــقرّبين والأنــبياء المــرسلين أنّ الخليفة علم من النبيّ أنّ هذا الأمر ليس لأحد إلّا لعليّ بن أبي طالب سلام اللّه عليه.

<sup>(</sup>٢) لاحظ الجزء الخامس من الغدير تجد بغيتك.

<sup>(</sup>٣) القصص ٢٨ / ٥٦ .

<sup>(</sup>٤) النساء ٤ / ٦٦.

### الباب السادس

# في إمامة الأئمة الاثنى عشر بي الم

بعد ما ثبتت خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الله يقع الكلام في إثبات إمامة بقية الأئمة المهم المؤمنين علي، والحسين بن علي، وعلي بن الحسين السجاد، ومحمد بن علي الباقر، وجعفر بن محمد الصادق، وموسى بن جعفر الكاظم، وعلي بن موسى الرضا، ومحمد بن علي الجواد التقي، وعلي بن محمد النقي الهادي، والحسن بن علي العسكري، والمهدي القائم الحجمة المنتظر بن الحسن، صلوات الله عليهم ما دامت السماوات والأرض.

والدليل على إمامتهم وخلافتهم عن جدّهم رسول اللّه عَلَيْلُهُ وجوه:

١: ما تقدّم من الروايات الكثيرة الواردة عنه عَلَيْنَ من أنّ الخلفاء بعدي اثنا عشر، فإنّ هذا المضمون لا ينطبق إلّا على مذهب الإمامية كما هو ليس بسر.

٢: النقل المتواتر من الإمامية خلفاً عن سلف على إمامة كل واحد من هؤلاء بالتنصيص،
 فقد نص كل إمام سابق على إمام لاحق نصاً متواتراً كما قالوا.

٣: يشترط العصمة في الإمامة وغير هؤلاء ليسوا بمعصومين إجماعاً فتعيّنت العصمة لهم
 وإلّا لزم خلو الزمان عن المعصوم وهو محال، فيثبت الإمامة لهم لا لغيرهم.

٤: إنّ الكمالات النفسانية والبدنية بأجمعها موجودة في كلّ واحد منهم، وكلّ واحد منهم
 كما هو كامل في نفسه مكمّل لغيره، وذلك يدلّ على استحقاقهم الرئاسة العامّة؛ لأنّهم أفضل من
 كلّ أحد في زمانهم ويقبح عقلاً تقديم المفضول على الفاضل، فيكون كلّ واحد منهم إماماً (١).

٥: إن كل واحد منهم ادّعى الإمامة، وظهر المعجزة على يده، كما يـظهر ذلك بـمراجـعة التاريخ فيكونون هم الأئمة كما تقدّم وجهه في المقصد السابق.

٦ : الإمام يجب أن يكون منصوصاً عليه، كما مرّ وليس أحد غير من ذكرناهم بمنصوص

<sup>(</sup>١) وإن شئت أن تعرف هذا الوجه \_ في الجملة \_لاحظ الفصل الثالث \_ في الأحاديث الواردة في بعض أهـل البيت كفاطمة وولديها \_من الصواعق المحرقة لابن حجر /١٨٨ \_ ٢٠٦ تجد مطلوبك. فإنّ الفضل ما شهد به الأعداء.

عليهم اتفاقاً، فليس أحد غيرهم بإمام اتفاقاً.

٧: بطلان سائر المذاهب وعدم صحّتها، فلو لا صحّة مـذهب الإمـامة لبـطل الشـريعة الإسلامية؛ إذ لا وجود لها خارج ذالكم المذاهب، لكنّ الشريعة الإسلامية حقّة باتّفاق الخصوم، فيكون مذهبنا حقّاً لا محالة.

وأقوى هذه الوجوه هو الوجه الأوّل والوجه الأخير، كما لا يخفى. وقد ذكرنا ذيل عنوان فذلكة الدلائل في الحاشية ما يضيدك في هذا المقام، فائدة كلية.

### الكلام مع فرق الشيعة

خالفتنا في إمامة أئمتنا الاثني عشر طوائف من الشيعة:

وعلى حياته بأنّه إذا كان مهديّاً فلا إمام غيره، فلو لم يكن حيّاً لبقيت الأرض خالية عن

<sup>(</sup>١) وفي تبصرة العوام: أنّ قوماً منهم قالوا بإمامة عليّ فقط. وقيل: إنّ بعضهم زعم الحسنين المنظِلِا داعيين من قبل محمّد المذكور. وحكي عن بعضهم بانتقال الإمامة بعد موته إلى ولده ثمّ منه إلى ولد العباس بن عبد المطلب. وحكي عن بعضهم أنّ عبد الله بن محمّد حيّ لم يمت وأنّه القائم. وقيل إنّ محمّداً مات وإنّه يقوم بعد الموت وهو المهدى.

قال الشيخ المفيد بعد ذكر هذه المذاهب: إنّ المشهور بينهم إمامة محمّد بعد إمامة الحسنين المُؤلِّكا.

واعلم أنا لسنا بجازمين بهذه الأقوال عنهم ولا بالأقوال المنقولة عن سائر طوائف الشيعة والمعتزلة لعدم ثبوتها منهم لديّ بطريق قوي، ولا اعتماد على الكتب المعدّة لهذا الشأن، فإنّ لأرباب الكتب باستثناء بعض من عصمه اللّه أغراضاً دنيئة ونزعات مذهبية كثيراً ما يخونون في النقل ويريئون مذاهب مخالفيهم على غير ما هي عليه تقبيحاً لها في أنظار الناس، كما شاهدنا ذلك في كتاب الملل والنحل للشهرستاني والفصل لابن حزم الأندلسي وفي غيرهما من كتب العامّة. فنحن نخلّي العهد في هذا المقام وفي نقل مذاهب بقية الطوائف على الناقلين والرواة فلا تغفل.

الحجّة، وهو باطل.

أقول: النبوّة لا تدلّ على الإمامة، مع أنّ لعلي الله أولاداً آخرين، والرواية على فرض صحّتها دالّة على شجاعة محمّد، والراية لا تدلّ على إمامة صاحبها وإلّا شارك محمّداً خلق كثير ممّن أعطاهم الراية أبوه في الحروب، وعليّاً من أعطاه رسول اللّه الراية في الغزوات والحروب، واسم أمير المؤمنين، عليّ بالضرورة وعبدالله لقبه ووصفه، مع أنّ جملة «واسم أبيه اسم أبي» من مفتعلات بعض الوضّاعين من العامّة، وليس من الرواية في شيء (١) في ما لفّقوه ضعيف غايته.

وممّا يدلّ على بطلان هذه الفرقة وضلالتها أمران:

١ ـ ما تقدّم منّا حول وجوب نصب الإمام فإنّ محمّداً لم يبيّن الفقه الإسلامي، وقول غيره ليس حجّة في الأحكام الشرعية، فتسقط الشريعة في جهتها التشريعية بتأتاً، وضرورة فساد التالى دليل قطعى على فساد المقدّم فيثبت نقيضه، وهو المطلوب.

" لا \_ إبادة الكيسانية، فإنها برهان جلي على بطلانهم؛ إذ لو كانوا على حق لأبقاءهم الله، حتى يتم الحجّة على المكلّفين في الطبقات الآتية والأجيال المستقبلة بتوسّطهم، فإنّ الإسلام دين خالد وشريعته شريعة أبدية، فلابد أن يكون واضح الحجّة ومفتوح السبيل للجميع، وحيث إنّه لم يبقَ منهم فرد واحد منذ زمن غير بعيد كما شهد به الشيخ المفيد والمحقّق الطوسي على نقطع ببطلانهم وفساد مذهبهم.

ثمّ إنّ محمّداً يُثِمُّ لاشكَ في جلالته وعظمته، وأمّا إنّه هل اشتبه الأمر عليه بعد وفاة أخيه الحسين الله وزعم الإمامة لنفسه دون ابن أخيه السجّاد حتّى ظهر له خلاف ما حسبه أم لا، بل كان عارفاً بحقّ أئمة زمانه، وكان تحاكمه إلى الحجر الأسود حتّى أنطقه الله «اللّهمّ إنّ الوصيّة والإمامة بعد الحسين بن علي إلى علي بن الحسين» لإظهار أمر السجّاد الله على الناس؟ فيه كلام لابدّ لتحقيقه من مراجعة علم الرجال وفن التاريخ (٢).

الطائفة الثانية: الزيدية، اعتقدوا إمامة زيد بن علي بن الحسين المناهجة. وافترقوا إلى

<sup>(</sup>١) قال الحافظ محمّد بن يوسف الگنجي الشافعي في البيان في أخبار صاحب الزمان / ٥٩ المطبوع بالنجف بعد ذكر الحديث: وقد ذكر الترمذي الحديث ولم يذكر قوله: «واسم أبي» الله اسم أبي» والذي رواه «واسم أبي» فهو زائدة وهو يزيد في الحديث. والقول الفصل في ذلك أنّ الإمام أحمد مع ضبطه واتقانه روى هذا الحديث في مسنده عدّة مواضع: واسمه اسمي إلخ، وعلى فرض أنّ غير زائدة أيضاً رواها كما يظهر من بعض فلا اعتبار بها، لشذوذيتها كما لا يخفي.

<sup>(</sup>٢) لاحظ أُصول الكافي وروضة الصفا وتنقيح المقال وغيرها.

٣٦٤ صراط الحق / ج

ثلاث فرق:

فالجارودية: أصحاب زياد بن المنذر أبي الجارود منهم، قالوا بالنصّ من النبيّ الأكرم عَلَيْنَا في إمامة عليّ أمير المؤمنين وصفاً لا تسمية، وبكفر الصحابة لمخالفتهم وتركهم متابعة عليّ بعد النبيّ عَلَيْنَا وقالوا: الإمامة بعد الحسن والحسين المِنْنَا في أولادهما، فمن خرج منهم بالسيف وهو عالم شجاع فهو إمام.

قال في المواقف وشرحها (١): واختلفوا في الإمام المنتظر، أهو محمّد بن عبدالله بن الحسن بن علي الذي قتل بالمدينة في أيام المنصور أو هو محمّد بن القاسم بن علي بن الحسين صاحب طالقان الذي أسر في ايام المعتصم، وحمل إليه فحبسه في داره حتّى مات أو هو يحيى بن عمير صاحب الكوفة من أحفاد زيد بن علي، دعا الناس إلى نفسه، واجتمع عليه خلق كثير، وقتل في أيام المستعين بالله. وبكلّ قائل منهم.

أقول: المستفاد من الشهرستاني في ملله ونحله أنّ الجارودية كلّهم يقولون بإمامة عليّ بن الحسين المُلِلِّ بعد أبيه، ولا يستفاد منه أنّهم يقولون بمهدوية أحد هؤلاء الشلاثة، بل بإمامتهم فقط (٢)، وأنّ القائل بالمهدوية بعضهم فلاحظ (٣).

والسليمانية: أتباع سليمان بن جرير، منهم قالوا: الإمامة شورى بين الخلق، وإنّما ينعقد برجلين من خيار المسلمين، وتصحّ إمامة المفضول مع وجود الأفضل وأبو بكر وعمر إمامان وإن أخطأت الأُمّة في البيعة لهما لكنّه خطأ لم ينته إلى حدّ الفسق وكفروا عثمان لأجل الأحداث التي أُحدِثها وطلحة وعائشة والزبير لإقدامهم على محاربة عليّ المنجلاً.

والصالحية: أصحاب الحسن بن صالح، والبترية: أصحاب كـثير النّـوي، مـتّفقتان فـي المذهب، وقولهم في الإمامة كقول السليمانية، إلّا أنّهم توقّفوا في عثمان.

وقالوا: عليّ أفضل الناس بعد النبيّ الخاتم ﷺ وأولاهم بالإمامة لكنّه سلّم الأمر لهم

<sup>(</sup>١) المواقف وشرحها ٣ / ٢٩٠.

<sup>(</sup>٢) وقال أيضاً: وكان أبو حنيفة رحمة اللّه على بيعته، (أي بيعة محمّد بن عبداللّه بن الحسن بن الحسين) ومن جملة شيعته، حتّى رفع الأمر إلى المنصور، فحبسه حبس الأبد حتّى مات في الحبس.

<sup>(</sup>٣) قال العلّامة المجلسي يَرُخُ في بحاره (٣٧/ ٣٧): ورأيت في شرح الأُصول للناصر للحقّ الحسن بن علي بن الحسن بن الحسن بن علي بن الحسين المُطَيِّة: اعلم أنّ أوّل الأثمة بعد النبيّ عَلَيْتُهُ عندنا علي بن أبي طالب المَطِيِّة ثمّ ابنه الحسن، ثمّ أخوه الحسين ثمّ علي الحسين والظاهر سقوط كلمة ابن من الطابع - ثمّ ابنه زيد بن عليّ.. فذكر إلى عشرين إماماً بأسمائهم، ثمّ قال الناصر للحقّ المذكور: ثمّ سائر أهل البيت الذين دعوا إلى الحقّ. ثمّ قال المجلسى: وهذا الكتاب من تصانيف الجارودية.

راضياً وترك حقّه راغباً، ولو لم يرضَ بذلك لكان أبوبكر هالكاً.

وقالوا: من شهر سيفه من أولاد الحسن والحسين وكان عالماً زاهداً شجاعاً فهو الإمام، وشرط بعضهم صباحة الوجه!.

قال المحقّق الطوسي<sup>(١)</sup>: وقيل لهم فرق غيرها، وأكثرهم في الفروع متابعون لأبي حنيفة إلّا في مسائل قليلة خالفوا أئمتهم فيها.

قال الشهرستاني في ملله ونحله: وأكثرهم في زماننا مقلّدون، لا يسرجعون إلى رأي واجتهاد، أمّا في الأصول فيرون رأي المعتزلة، وأمّا في الفروع فهم على مذهب أبي حنيفة إلّا في مسائل قليلة يوافقون فيها الشافعي، لكنّ قول الشهرستاني المتعصّب لاقيمة له فإنّه نسب الى الإمامية أقوالاً لم يخطر ببال أحدهم. ونسبوا إلينا كفر الصحابة وأُمّهات المؤمنين وأباطيل أخرى فيى صفاته تعالى، فنحن لا نقبل على الزيدية هذه المقولات المنقولة من هؤلاء ونقول والله العالم.

قالوا: وقد نصّ النبيّ والأئمة بعده: أنّ كلّ من استجمع هذه الشرائط الخمسة هكذا فهو إمام مفترض الطاعة، وذلك هو النصّ الخفي، ولم يوجبوا في الحسن والحسين الدعوة بالسيف لقوله الحِلاِّة عما إمامان قاما أم قعدا. ويجوّزون خلو الزمان عن الإمام. وقيام إمامين في بقعتين متباعدتين؛ ولذلك لم يقولوا بإمامة زين العابدين؛ لأنّه لم يشهر سيفه في الدعوة إلى الله تعالى، وقالوا بإمامة زيد ابنه لاستجماع الشرائط فيه.. ولقبوا باقي الشيعة بالرافضة؛ إذ رفضوا زيداً،

أقول: وإنّما أطلنا الكلام في ذلك حقّاً للبحث والإحاطة بمذهبهم (٢) إحاطة تامّة، ولكنّا مع أقول: وإنّما أطلنا الكلام في ذلك نتأسّف على عدم التمكّن من مراجعة كتب أنفسهم، وما نقلناه هنا مع أنّه نقل من غيرهم، فيه بعض التدافعات كما لا يخفى.

وكيفما كان، الذي يدور عليه صحّة هذا المذهب هو دعوى أنّ كلّ فاطمي عالم زاهد قام

<sup>(</sup>١) قواعد العقائد / ٨٤.

<sup>(</sup>٢) فإنهم أُمّة كبيرة يسكنون اليمن وكان إمارة اليمن بيدهم إلى قريب من هذا العصر.

بالسيف فهو إمام، ولا دليل لهم على إثباتها، فإنهم إن حاولوا تقريره من جهة العقل، فالعقل يعين الأعلم الأفضل وإن لم يقم بالسيف، ويقبّح تقديم المفضول على الفاضل؛ ولذا اعترف الزيدية أنفسهم بخلافة علي الملل وصحّة إمامته مع قعوده قعر بيته مدّة كثيرة، وبخلافة الحسس الملل بل وبإمامة السجّاد على نقل بعض الكلمات المتقدّمة، مع عدم قيامهما بالسيف، وقد أشرنا سابقاً أنّ جملة من الأنبياء كانوا مقهورين ومغلوبين لطواغيت زمانهم من حيثية السلطة الظاهرية، وإنما كانوا غالبين وقاهرين من جهة الحجّة والبرهان. وكلمة الله هي العليا.

وإن حاولوه من طريقة الشرع ونصّ النبيّ والأئمة بعده الله كما هو الظاهر من كلام المحقّق الطوسي الله المعقد من المعلوم أنه لانصّ كذلك، ولا يمكن لهم إثباته بطريق معتبر، فيسقط مذهبهم عن درجة الاعتماد والاعتبار؛ لعدم الدليل عليه أصلاً.

بل الصحيح أنّ الدليل قائم على بطلانه، وهو ما ثبت بالتواتر اللفظي ولا أقل من التواتر المعنوي عن النبيّ الأكرم من تحديد خلفائه بالاثني عشر، فإنّ هذا التحديد يتصادم مذهبهم كما هو ظاهر، وأمّا زيد نفسه فلم يثبت عنه دعوى الإمامة لنفسه، بل في جملة من أحاديث الإمامية أنه كان يدعو الناس إلى الرضى من آل محمّد قاصداً به إمام زمانه، ولكن زعم من لا خبرة له بغرضه أنّه يريد نفسه. نعم في بعض الروايات أنّه كان يدّعيها لنفسه، لكن جملة من الرجاليين ما أخذوا بهذه الروايات؛ ولذا وثقوه، بل عن بعضهم دعوى اتّفاق علماء الإسلام على جلالته وعلمه وورعه وزهده، واللّه العالم.

وأمّا ما يتعلّق بالبيعة وخطأ الصحابة أوكفر بعضهم؛ لعدم اقتدائهم بأمير المؤمنين عليّا وغير ذلك ممّا تقدّم نقله عنهم في طيّ الكلمات المتقدّمة فلا نتعرّض لها بعد وضوح حالها لما ذكرناه سابقاً، والقارئ الكريم بعد الإحاطة به يعرف الحقّ.

الطائفة الرابعة: الناووسية. أتباع عبد الله بن ناووس البصري (١) قالوا بحياة الصادق الله وإنّه القائم الذي يظهر فيملأ الأرض قسطاً وعدلاً، قال الشيخ المفيد الله الله الله عند رواه رجل يقال له عنبسة بن مصعب عن أبي عبدالله الله الله قال: «إن جاءكم من يخبركم عني بأنّه غسّلني وكفّنني ودفنني فلا تصدّقوه» (١).

وقال الشهرستاني في ملله ونحله: إنّهم رووا عن الصادق أنّه قال: لو رأيتم رأسي يدهده عليكم من الجبل فلا تصدّقوا، فإنّي صاحبكم صاحب السيف. وقال أيضاً: وحكى أبو حـامد الزوزني أنّ الناووسية زعمت أنّ عليّاً مات وستنشقّ الأرض عنه يوم القيامة فيملأ العالم عدلاً.

<sup>(</sup>١) وقيل نسبوا إلى قرية ناوسا، وقيل هم أتباع رجل يقال له ناووس. كما في الملل والنحل.

<sup>(</sup>٢) لاحظ البحار ٣٧/ ٩.

أقول: القائلون بهذه القصة حيث كانوا قليلين (١) بادوا ونفدوا بحيث لم يبقَ منهم أحد، وقد عرفت أنّ نفاد طائفة دليل على فساد مذهبهم فلا نشتغل بتزييف كلامهم تفصيلاً.

هذا مع أنّ وضوح وفاة الصادق الله دليل قويّ آخر على كذب الروايتين المذكورتين واختراعهما منهم (٢)، وأمّا شقّ الأرض عن عليّ الله يوم القيامة فهو عجيب، فإنّها ستنشقّ عن جميع المكلّفين وصغار أولادهم وعدالة يوم القيامة لا تحتاج إلى عليّ الله ، فافهم جيّداً.

. على الطائفة الخامسة: الفطحية (٣) القائلون بإمامة عبد الله بن جعفر الصادق المنظج ودليلهم عليها قول الصادق المنظج: الإمامة لا تكون إلّا في الأكبر من ولد الإمام. وعبد الله أكبر أولاده المنظج.

أقول: لكنّ جهالة عبد اللّه بالشريعة أوجبت رجوع جمع من القائلين بإمامته إلى الإمام الكاظم الله ولمّا مات عبد اللّه رجع كلّهم إلى الكاظم الله وقالوا بإمامته، وبإمامة من بعده من الكاظم الله وقالوا بإمامته، وبإمامة من بعده من الأئمة، فهم قائلون بإمامة ثلاثة عشر إماماً! ولم يقولوا برجوع عبدالله بعد موته كما زعمه المحدّث الجزائري الله المحدّث الجزائري الله المحدّث الجزائري الله المحدّث المحدّ

قال شيخنا المفيد الله: وهذا حديث لم يرو قط إلّا مشروطاً وهو أنّه قد ورد أنّ الإمامة تكون في الأكبر مالم تكن به عاهة، وأهل الإمامة القائلون بإمامة موسى الله متواترون بأنّ عبدالله كانت به عاهة في الدين؛ لأنّه كان يذهب إلى مذهب المرجئة الذين يقفون في عليّ الله وعثمان،

أقول: بوارهم بأسرهم دليل بطلانهم كما مرّ غير مرّة.

الطائفة السادسة: الإسماعيلية القائلين بإمامة إسماعيل بن الصادق المن وهم فرق.

فمنهم من يقول: إنَّ ألصادق على الله توفي ونص على ابنه إسماعيل وينكرون موته، ويقولون إنَّه الإمام بعد أبيه وهو القائم المنتظر، وإنَّه لم يمت، وإنَّما لبس على الناس أمره؛ لأنَّه خاف فغسه.

... ومنهم من يقرّ بوفاته في زمن أبيه، ولكنّهم يدّعون أنّه قبل وفاته نصّ على ابنه محمّد بن إسماعيل، فهو الإمام بعده، وهؤلاء هم القرامطة \_أتباع حمدان القرمطي أو قرمطوية من أهـل السواد\_وهم أخلاف المباركية \_المبارك مولى إسماعيل بن الصادق\_وزعموا أنّ محمّداً حيّ لم

<sup>(</sup>١) يظهر من الشيخ المفيد تتُؤُنُّ الترديد في أصل وجود هذه الطائفة لاحظ البحار ٣٧/٣٧.

<sup>(</sup>٢) وللشيخ المفيد توجيه حسن للروايتين فلاحظ البحار ٣٧ / ١١. لكنَّهما غير معتبرتين سنداً.

<sup>(</sup>٣) قال الشيخ المفيد الله : إنّما سمّيت بذلك؛ لأنّ رئيساً لها يقال له عبد الله بن أفطح. ويقال إنّه كان أفطح الرجلين. ويقال أفطح الرأس. ويقال: إنّ عبدالله كان هو الأفطح.

أقول: الأفطح العريض.

يمت وأنّه القائم المهديّ، وأنّه في بلاد الروم، ولهم عقائد خرافية منسوبة إليهم. ومنهم من يقول: إنّ الذي نصّ على محمّد (١) هو الصادق على إلى السماعيل.

أقول: وللإسماعلية عقائد وأقوال عجيبة غريبة على مانقلها غير واحد من الباحثين تركناها؛ لعدم ارتباطها بالمقام، وصفوة القول في دحض هذا المذهب أنّ إسماعيل بن الصادق الله مات في حياة أبيه، وإنكاره موته مكابرة، على أنّه لا دليل معتبر لهم على حياته ومهدويّته، فلا داعي للعدول عن العادة الجارية على موت الأحياء بعد أعمارها المتعارفة؛ ولذا اعترف كثير منهم بوفاته في زمان أبيه، وهذا ممّا لا مناصّ عنه.

وإذن تبطل إمامته قطعاً؛ إذ لا ينصّ الإمام على أحد يعلم بعدم بقائه بعده، فإنّ الغرض من الإمامة إقامة الشرع وإرشاد المؤمنين، وكلَّ ذلك لا يحصل لمن يموت في زمان الإمام الحي. وإن شئت فقل: معنى التنصيص هو جعل المنصوص عليه خليفة بعده، وهذا موقوف على حياة الوصي بعد الموصي، وحيث إنّ النصّ وتعيين الإمام عندنا بعهد من الله ورسوله على الله ورسوله على أنّ الإمام أيضاً عندنا لا يكون يمكن أن يقال إنّ الإمام نصّ عليه ولم يكن عالماً بموته، على أنّ الإمام أيضاً عندنا لا يكون جاهلاً بمثل هذه الأمور، فإذا بطل إمامة إسماعيل فقد بطل إمامة ابنه محمّد ومن بعده رأساً.

وأمّا دعوى أنّ فائدة النصّ على إسماعيل مع علم الصادق الله بعدم بقائد هو انتقال الإمامة

<sup>(</sup>١) ولمحمّد هذا جناية منقولة، إن صحّت نسبتها إليه لكان من الهالكين لامحالة.

<sup>(</sup>٢) شرح قواعد العقائد / ٨١.

إلى ولده وذلك كما نصّ موسى الله على هارون ثمّ مات هارون في حياة أخيه كما نقلها الشهرستاني عنهم فهي مزيّفة بإمكان النصّ ابتداءً على ولده بلا حاجة إلى هذا العمل الباطل، وجعل من ليس بإمام إماماً.

وأمًّا هارون فكان نبيًّا رسولاً إلى فرعون مثل أخيه موسى كما نطق به القرآن المجيد، ولم ينصّ عليه موسى المللط للخلافة بعده، فلا يشبه المقام من جهة أصلاً.

وعلى الجملة: إثبات الإمامة لأحد محتاج إلى دليل قويم يصح جعله حجّة بين المكلّف وبين الله تعالى، ولا يكفيه مجرّد الاحتمال أو نقل أحد الناقلين، وإلّا لم يصل النوبة إلى إسماعيل والإسماعيلية، فإنّ قبلهم مدّعين آخرين كما مرّ، فهذا المسلك مضافاً إلى أنّه لا دليل على ححّته، باطل قام الدليل على خلافه كما عرفت.

وأمّا ما ادّعوه من نصّ الصادق الله على إسماعيل بإجماع مخالفيهم فهو إفك وزور؛ إذ لم يقل به أحد من الإمامية، قال شيخنا المفيد (١)؛ ليس أحد من أصحابنا يعترف بأنّ أبا عبدالله الله الله على نصّ على ابنه إسماعيل ولا روى راو ذلك في شاذ من الأخبار ولا في معروف منها...

فأمّا الإمآمة فإنّه لا يوصف الله عزّ وجلّ بالبداء فيها، وعلى ذلك إجماع فقهاء الإمامية، ومعهم فيه أثر عنهم المِيكِ أنّهم قالوا: «مهما بدا لله في شيء فلا يبدوله في نقل نبيّ عن نبوّته، ولا إمام عن إمامته ولا مؤمن قد أخذ عهده بالإيمان عن إيمانه».

أقول: ما أفاده من عدم جريان البداء في الإمامة غير قوي عندي؛ وذلك لأن البداء بمعناه اللغوي \_ أي ظهور ما خفي \_ الذي لم يقل به أحد من الإمامية ولم ترد فيه رواية ولو ضعيفة السند، بل بطلانه من واضحات مذهب الإمامية، وإنّما هو قول بعض العامّة على مامر في الجزء الأوّل ممتنع عليه تعالى عقلاً في جميع الموارد، وبمعناه الاصطلاحي \_ أي إظهار ما خفي على الناس \_ الذي يقول به الإماميّة، كما مرّ تفصيله في مبحث علمه تعالى \_ الجزء الأوّل \_ فهو كما يجري فيهما أيضاً بلا فرق أصلاً، وإجماع فقهائنا \_ يجري في غير مسألة الإمامة والنبوّة كذلك يجري فيهما أيضاً بلا فرق أصلاً، وإجماع فقهائنا \_

<sup>(</sup>١) لاحظ كلامه في البحار ٣٧/ ١٢.

على ما نقله هو ﷺ ـ لا يكون دليلاً في أمثال المقامات. وما نقله من الخبر لم أجد سنده \_عاجلاً \_ وإن وجدت له جملة من الروايات معارضة أخرجها ثقة الإسلام الكليني في الكافي (١):

منها: ما رواه بإسناده عن أبي هاشم الجعفري، قال: كنت عند أبي الحسن بعد ما مضى ابنه أبو جعفر الله وإنّي لأفكّر في نفسي، أُريد أن أقول: كأنّهما أعني أبا جعفر وأبا محمّد في هذا الوقت كأبي الحسن موسى وإسماعيل ابني جعفر بن محمّد الله الحسن موسى وإسماعيل ابني جعفر بن محمّد الله المرجأ بعد أبي جعفر، فأقبل عليَّ أبو الحسن قبل أن أنطق فقال: نعم يا أبا هاشم بدالله في أبي محمّد بعد أبي جعفر ما لم يكن يعرف له، كما بدا له في موسى بعد مضي إسماعيل ما كشف به عن حاله، وهو كما حدّثتك نفسك. انتهى، فافهم.

فالتحقيق في جواب الإسماعيلية أنّ الصادق الله للم ينصّ على إسماعيل وإنّـما النـاس لأجل كونه أكبر أولاد الإمام، وأنّه الله يحبّه ويعظّمه كانوا يظنّون إمامته بعد أبيه، فلمّا مات ظهر للناس خلاف ما يظنّون وعلموا أنّه ليس بإمام وإلّا لبقي حيّاً إلى بعد وفاة أبيه الله فأظهر اللّـه للناس ما خفي عليهم، وهذا معنى البداء وأين هو من النصّ على إسماعيل؟!.

الطائفة السابعة: الواقفيّة، وقفوا على موسى بن جعفر للله وزعموا أنّه لله هـو المـهديّ المنتظر.

وقال بعضهم: إنّه مات ولكن سيبعث، وتوقّف بعضهم الآخر في موته. واختلفوا أيضاً في الأئمة بعده، فقيل إنّهم خلفاؤه وقضاته إلى أوان خروجه، وليسوا بأئمة ولا ادّعوا الإمامة قطّ.

وقيل إنهم ضالون مخطئون، إلى غير ذلك من أقوالهم والقارئ جدّ عليم بأنّ إنكار موت الكاظم الله حماقة محضة، وسبب الوقف أمر ماديّ كما بيّن في محلّه؛ ولذا بطل القول المذكور ببوار قائليد.

#### تعقيب وتلخيص

هذه هي الفرق المختلفة من الشيعة، وهناك أناس قليلون آخرون كمن زعم عدم إمامة الجواد المثلِلة بجهة صغر سنّه وإعانه بعض النواصب بأنّ الإمام مكلّف بإقامة الدين، وغير البالغ غير مكلّف بشيء. ولم يدريا قوله تعالى في حقّ يحيى: ﴿وآتيناه الحكم صبياً﴾ (٢) وستعرف أنّ الجواد أفضل من يحيى المنطق الكمّلين من أفراد البشر أو نبوّتهم لا تتوقّف على البلوغ، وحديث رفع القلم ليس حكماً عقلياً لا يقبل التخصيص، فنخصّصه بغير الأئمة والأنبياء جمعاً

<sup>(</sup>١) أُصول الكافي ١ / ٣٢٦\_٣٢٧.

<sup>(</sup>۲) مريم ۱۹ / ۱۲.

بين الأدلّة كما لا يخفى.

فاعلم أنّ الباقي فعلاً من الشيعة هم الإماميّة والإسماعيليّة والزيديّة، لا غير. وأمّا بقيّة فرقها فلمّا كانوا قليلين ومتولّدين من أغراض فاسدة دنيويّة بادوا ونفدوا؛ ولعلّ بعض هذه الفرق لم يبلغ عشرة أشخاص، غير أنّ المتصدّين لنقل مذاهب الشيعة لبغضهم وعصبيتهم البغيضة ونزعتهم الدنيئة تعمّدوا إلى تكثير طوائفهم ومذاهبهم تشنيعاً عليهم وتقبيحاً لأصل طريقتهم ليتمكّنوا بذلك في أنظار الناس من إظهار صحّة مذهبهم ومتانة خلافة خلفائهم.

﴿ وسيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون ﴾ (١).

فالعمدة من فرق الشيعة هي الثلاث التي ذكرناها، وحيث عرفت بطلان مذهب الزيديّة والإسماعيليّة يتعيّن صحّة مذهب الإماميّة. الذي حقّقته الروايات المتواترة الواردة من طريق الدأعدائه كما مرّ.

والاماميّة بحمد اللّه تعالى \_أكثر عدداً من الاسماعيليّة والزيديّة، منتشرون في القارّات الأربع \_أُميركا وأُوروبا وأفريقيا وآسيا ولهم في كلَّ عصر علماء حكماء فقهاء متكلمون أصوليون رياضيون وعظماء وأُدباء نوابغ، وفي حواضر هم مجامع علميّة دينيّة كبيرة، والناظر لا يرى اليوم جامعة دينيّة لم تتأثّر من سياسة الحكومات الحاضرة الدنيئة في جميع الأديان والمذاهب \_ سوى الجوامع العلميّة الدينيّة الإماميّة الدائرة في العراق وإيران وغيرهما، فإنها قائمة بنفسها ولا تربط بمعونة الحكومات أصلاً؛ ولذا تخالف الحكومات الجائرة دائماً، وهذا بخلاف المراكز الدينية والمذهبية الأخرى حيث أصبحت من أجزاء الدوائر الحكوميّة.

وقال ﷺ كما أخرجه جمع \_: «مثل أهلبيتي كمثل سفينة نـوح مـن ركـبها نـجا ومـن

<sup>(</sup>١) الشعراء ٢٦ /٢٢٧.

<sup>(</sup>٢) لاحظ الصواعق المحرقة / ١٥٩ في الفصل الأوّل من الآيات الواردة في أهل البيت المُثَلِّثُ حول الآية الحادية عشرة.

<sup>(</sup>٣) البيّنة ٩٨ /٧.

تركها غرق».

إلى غير ذلك، وإذا ضممت إلى هذه الروايات ما مرّ من تحديده خلفاءه بالاثني عشر تتيقّن نجاة الإمامية وفوزهم فقط، وأنّهم هم الناجية لاغير (١).

<sup>(</sup>١) والأظهر عندي أن أكثر المسلمين، بل بعضهم من أهل السنة ومن الزيدية والاسماعيلية، بل ومن اتباع الأديان الأخرى، بل من الكافرين والمشركين قاصرون لا مقصرون ولا معاندون كما ذكرنا في مقدمة الجزء الأوّل، فليس غير الإماميةها لكون وخالدون في جهنّم، واللّه العالم بمصير عباده وهو العدل الحكيم المتفضل.

# الباب السابع في وجوب اتباع أئمة أهل البيت ﷺ

متابعة أهل بيت النبي على واجبة على جميع الأُمّة، كوجوب متابعة النبيّ الأكرم على الله والأخذ بأقوالهم بسواء أسندوها إلى النبيّ الأكرم أم لا فرض على عامّة المكلّفين، فلو عارضه نقل صحابي أو قوله يسقطان لامحالة كما يسقط ما عارض قول النبيّ الأكرم على يجوز للمسلمين الرجوع في دينهم إلى غير هؤلاء، كائناً من كان، بل لابدّ من الاقتصار على أقوالهم والعمل بآثارهم وحدها. وهذا دليل آخر على حقيّة مذهب الشيعة وبطلان مذهب الجمهور في أصولهم وفروعهم؛ إذ لا نعني بالرئاسة والإمامة إلّا ذلك، فإذا انضمّ إليه ما مرّ من تعيين النبيّ الأكرم عدد خلفائه باثني عشر تتبيّن حقيّة مذهب الإماميّة فقط فالحمد لله الذي هدانا لهذا وماكنًا لنهتدي لولا أن هدانا الله.

وأُمَّا الدَّليل على وجُّوب الاقتداء بأهل البيت ولزوم الأخذ بأقوالهم فأُمور:

ا الأخبار الدالّة على التمسّك بالثقلين: كتاب الله وعترة الرسول ﷺ. كقوله ﷺ: «يــا أيها الناس إنّي تركِت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلّوا: كتاب الله وعترتي أهل بيتي» (١).

وقوله عَلَيْ (٢): «إنِّي تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلّوا بعدي: كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي، ولن يفترقا حتّى يردا علي الحوض، فانظروا كيف تخلفوني فيهما»؟ وقوله عَلَيْلُهُ: «إنّى تارك فيكم خليفتين كتاب الله حبل ممدود ما بين السماء والأرض \_الى الأرض \_وعترتي أهل بيتي، وإنّهما لن يفترقا حتّى يردا عليَّ الحوض» (٣).

وقوله عَلَيْكُ الله عند عند الله وأهل بيتي، وإنّهما لن يفترقا حـتى يـردا وقوله عَلَيْكُ الله عند الله وأهل بيتي، وإنّهما لن يفترقا حـتى يـردا

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي والنسائي عن جابر، ونقله الهندي في كنز العمّال ١ / ٤٤.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي عن زيد بن أرقم والهندي في كنز العمّال ١ / ٤٤.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد بطريقين صحيحين من زيد بن ثابت في مسند أحمد ٥ / ١٨٢ و ١٨٩، وأخرجه الطبرانسي في الكبير والهندي في كنز العمّال ١ / ٤٤.

علىّ الحوض»(١).

وقوله ﷺ: «إنّي أُوشك أن أُدعى فأُجيب، وإنّي تارك فيكم الثقلين: كتاب الله عـزّوجلّ وعترتي، كتاب الله عـزّوجلّ وعترتي، كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي، وإنّ اللطيف الخبير أخبرني أنّهما لن يفترقا حتّى يردا عليّ الحوض. فانظروا كيف تخلفوني فيهما؟»(٢).

وتوله عَلِيَّا أَنْهُ في مرضه في حجرته وهي غاصّة بأصحابه: «أيّها الناسَّ يوشك أن أُقبض قبضاً سريعاً فينطلق بي، وقد قدّمت إليكم القول معذرة إليكم، إلّا أنّي مخلّف فيكم كتاب اللّه عزّوجلّ وعترتي أهل بيتي، ثمّ أخذ بيد عليّ فرفعها فقال: هذا عليّ مع القرآن، والقرآن مع علي لا يفترقان حتّى يردا على الحوض فأسألهما ما خلّفت فيهما» (٣).

قال ابن حجر في صواعقه <sup>(٤)</sup>: وفي رواية صحيحة: «إنّي تارك فيكم أمرين لن تضلوا إن تبعتموهما وهما كتاب اللّه وأهل بيتي عــترتي». زاد الطـبرانــي: «إنّــي سألت ذلك لهــما فــلا تقدّموهما فتهلكوا ولا تقصّروا عنهما فتهلكوا؛ ولا تعلّموهم فإنّهم أعلم منكم»!.

ثمّ قال ابن حجر بعد ذكره جملة من روايات الثقلين مــــّــا نــقلناه ومــــّــا لـم نــنقله رومــــاً للاختصار:

والحاصل أنّ الحثّ وقع على التمسّك بالكتاب وبالسنّة وبالعلماء بهما من أهـل البـيت، ويستفاد من مجموع ذلك بقاء الأُمور الثلاثة إلى قيام الساعة، وقال (٥) أيضاً:

ثمّ اعلم أنّ لحديث التمسّك بذلك \_أي الثقلين كتاب الله والعترة \_طرقا كثيرة وردت عن نيف وعشرين صحابيّاً، ومرّ له طرق مبسوطة في حادي عشر الشبه. وفي بعض تلك الطرق أنّه قال ذلك بحجّة الوداع بعرفة، وفي أُخرى أنّه قاله بالمدينة في مرضه وقد استلأت الحجرة بأصحابه، \_هكذا \_وفي أُخرى أنّه قال ذلك بغدير خم، وفي أُخرى أنّه قال لما قام خطيباً بعد انصرافه من الطائف كما مرّ. ولا تنافي؛ إذ لا مانع من أنّه كرّر عليهم ذلك في تلك المواطن وغيرها، اهتماماً بشأن الكتاب العزيز والعترة الطاهرة.

وفي رواية عن الطبراني عن ابن عمر: آخر ما تكلّم به النبيِّ ﷺ: أخلفوني في أهل بيتي..

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم وصحّحه على شرط الشيخين وكذلك الذهبي.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد عن أبي سعيد الخدري بطريقين في مسنده ٣/١٧ و ٢٦، وابن شيبة وأبويعلي وابن سعد عن أبي سعيد وهو المذكور تحت رقم ٩٤٥ من أحاديث الكنز ١/٧١.

<sup>(</sup>٣) في آخر الفصل الثاني من الباب التاسع من الصواعق المحرقة / ١٢٤.

<sup>(</sup>٤) الفَّصل الأوّل في الآيّات الواردة في أهل البيت حول الآية الرابعة من الصواعق / ١٤٨.

<sup>(</sup>٥) الصواعق المحرقة / ١٤٨.

إلى أن قال: وفي أحاديث الحثّ على التمسّك بأهل البيت إشارة إلى عدم انقطاع متأهّل منهم للتمسّك به إلى يوم القيامة: كما أنّ الكتاب العزيز كذلك؛ ولهذا كانوا أماناً لأهل الأرض... ثمّ أحقّ من يتمسّك به منهم إمامهم وعالمهم عليّ بن أبي طالب كرّم الله وجهه؛ لما قدّمناه من مزيد علمه، ودقائق مستنبطاته. إلى آخر كلامه.

أقول: الرواية من جهة السند قطعيّة الصدور، فقد أخرجها جمع كثير من حفظة الآثار وأرباب الحديث كالترمذي والنسائي والمتّقي الهندي وأحمد، والطبراني والحاكم والذهبي وابن أبي شيبة وأبي يعلي؛ وأبي سعيد والسيوطي والنبهاني والدارمي والحافظ عبد العزيز وغيرهم. حتّى قيل: إنّها رويت بطرق عديدة تنيف على مئتي طريق.

وإن شئت أن تعرف الحديث المذكور من طريق القوم فعليك بمراجعة عبقات الأنوار. ومن جهة المضمون تفيد أموراً:

الأول: عصمة أهل البيت، فإنّ معنى عدم افتراقهم عن القرآن ليس إلّا ذلك، فيكون المراد بأهل البيت هو عليّ وابناه الحسنان وزوجته فاطمة عليه للعدم عصمة غيرهم، ولما مرّ في ذيل قوله تعالى: ﴿إنّما يريدالله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت﴾ (١) من روايات القوم الدالّـة على اختصاص أهل البيت بالخمسة الطيّبة المينية المينة الم

الثاني: لزوم الأخذ بأقوالهم على حدّ لزوم الأخذ بالقرآن الكريم، وهو ظاهر. الثالث: وجوب محبّتهم ومودّتهم، وبه روايات كثيرة أُخرى.

الرابع: عدم كفاية القرآن للهداية ونفي الضلالة من دون التمسّك بأهل البيت، وهذا كالضروري، فإنّ القرآن لا يشتمل على تفاصيل الشريعة فلابد من أخذها من السنة المستودعة في أهل البيت من قبل الرسول الخاتم عَلَيْنُ بل القرآن في جملة من الموارد يحتاج في تفسيره إلى السنّة التي لا يبيّنها إلّا أهل البيت؛ فإنّهم أبواب مدينة علم النبي عَلَيْنُ ولذا جمع النبيّ الأكرم عَلَيْنُ بينهما وأمر أُمّته بالتمسّك بهما معاً، غير أنّ الخليفة عمر لم يقبل هذا وقال رداً على قول النبيّ الأكرم: إنّ النبيّ قد غلبه الوجع حسبنا كتاب الله. وقد مرّ تفصيله.

<sup>(</sup>١) الأحزاب ٣٣/٣٣.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحاكم في المستدرك ٣/ ١٥١، عن أبي ذر.

رَّ ) أُخْرِجِهِ الطبراني في الأوسط عن أبي سعيد، وإنَّ شئت التعرِّف على أكثر طرق هذه الرواية ومن أُخرجها راجع عبقات الأنوار.

قال ابن حجر في صواعقه (١): وجاء من طرق عديدة يقوّي بعضها بعضاً: «إنّما مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح، من ركبها نجا». وفي رواية مسلم: «ومن تخلّف عنها غرق».

... وفي رواية: «هلك» و«إنّما مثل أهل بيتي فيكم مثل باب حطّة في بني إسرائيل من دخله غفر له». وفي رواية: «غفر له الذنوب».

ثمّ قال بعد أسطر: ووجمه تشبيههم بالسفينة أنّ من أحبّهم وعظّمهم شكراً لنعمة مشرفهم عَلَيْهُ وأخذ بهدي علمائهم نجا من ظلمة المخالفات، ومن تخلّف عن ذلك غرق في بحر كفر النعم، وهلك في مفاوز الطغيان.

وقال أيضاً: وبباب حطّة \_أي وجه تشبيههم بباب حطّة \_أنّ اللّه جعل دخول ذلك الباب الذي هو باب أريحا أو بيت المقدس مع التواضع والاستغفار سبباً للمغفرة، وجعل لهذه الأُمّـة مودة أهل البيت سبباً لها.

أقول: صريح الرواية تعليق النجاة عـلى الاقـتداء بأهـل البـيت والهـلاك والغـرق ـأي الضلالة في الدين المؤدّية إلى دخول النار ـعلى عدم اتّباعهم والأخذ بأقوالهـم، وهـذا هـو المطلوب.

وعلى الجملة: للرواية الشريفة حيثيّة إيجابيّة وهي لزوم متابعه أهل البيت وحيثيّة سلبية وهي لزوم متابعه أهل البيت وحيثيّة سلبية وهي النهي عن ترك الاقتداء بهم، فضلاً عن مخالفتهم واتّباع غيرهم، فيحرم على العلماء أن يفتوا بخلافهم كما يحرم على الجاهلين تقليد هؤلاء العلماء، بـل لابـدٌ للأُمّـة من الرجوع إليهم.

ومن تأمّل في هذا الحديث وما رووا عن النبيّ الأكرم ﷺ من اختلاف الأُمّة على ثلاث وسبعين فرقة، وأنّ الناجية منهم فرقة واحدة يتيقّن أنّ شيعة أهل البيت والآخذين بأقوالهم هم الناجية، لكن ولو أنّهم فعلوا ما يوعظوون به لكان خيراً لهم وأشدّ تثبيتاً.

ويعجبني ما رواه سليمان الحنفي في ينابيع المودة في الباب الرابع عن فرائد الحمويني عن ابن عباس أنّ رسول الله قال لعلي: «يا علي أنا مدينة العلم وأنت بابها، ولن تؤتى المدينة إلا من قبل الباب، وكذب من زعم أنّه يحبّني ويبغضك؛ لأنّك منّي وأنا منك، لحمك لحمي ودمك دمي، وروحك من روحي، وسريرتك من سريرتي، وعلانيتك من علانيتي، سعد من أطاعك، وشقي من عصاك؛ وربح من تولّك، وخسر من عادك، فاز من لزمك، وهلك من فارقك، مثلك ومثل الأئمة من ولدك بعدي مثل سفينة نوح من ركبها نجا، ومن تخلّف عنها غرق. ومثلهم كمثل

<sup>(</sup>١) الصعواق المحرقة / ١٥٠ ذيل الآية السابعة من الآيات الواردة في أهل البيت للجُّلا .

النجوم كلّما غاب نجم طلع نجم آخر إلى يوم القيامة»(١).

" ما عن كبير الطبراني ومسند الرافعي وحلية أبي نعيم ومسند أحمد ومناقبه وكنز المتقي ومنتخبه عن ابن عباس قال: قال رسول الله عليًّا الله عليًّا الله عليًّا من سرّه أن يحيا حياتي، ويموت مماتي، ويسكن جنة عدن غرسها ربي فليوال عليًا من بعدي؛ وليوال وليّه!، وليقتد بأهل بيتي من بعدي فإنهم عترتي خلقوا من طينتي ورزقوا فهمي وعلمي، فويل للمكذّبين بفضلهم من أمتي القاطعين فيهم صلتي، لا أنالهم الله شفاعتي».

2 \_ ما عن مطير والبارودي وابن جرير وابن شاهين وابن منده من طريق إسحاق عن زياد بن مطرف قال: سمعت رسول الله عَلَيْلُهُ يقول: «من أحبّ أن يحيا حياتي، ويموت ميتتي ويدخل الجنّة التي وعدني ربي، وهي جنّة الخلد فليتولَّ عليّاً وذريّته من بعده، فإنّهم لن يخرجوكم باب هدى، ولن يدخلوكم باب ضلالة» (٢).

٥ \_ ما عن الحاكم في مستدركه، وصحّحه أيضاً، وعن الطبراني في الكبير، وأبي نعيم في فضائل الصحابة والمتقي في كنزه عن زيد بن أرقم قال رسول الله علي الله عن أراد أن يحيا حياتي، ويموت موتي، ويسكن جنّة الخلد التي وعدني ربي فليتول علي بن أبي طالب، فإنّه لن يخرجكم من هدى ولن يدخلكم في ضلالة».

٦ ما في صواعق ابن حجر في الفصل الأوّل من الباب الحادي عشر (٣): وفي رواية صحّحها الحاكم على شرط الشيخين: «النجوم أمان لأهل الأرض من الغرق، وأهل بيتي أمان

(١) وللشافعي أشعار جيّدة في المقام كما عن العجيلي في كتابه ذخيرة المآل:

ولما رأيت الناس قد ذهبت بهم ركبت على اسم الله في سفن النجا وأمسكت حبل الله وهو ولاؤهم اذا افترقت في الدين سبعون فرقة ولم يك ناج منهم غيير فرقة أفيي الفرقة الهلك آل محمد فإن قلت في الناجين فالقول واحد إذا كان مولى القوم منهم فإنني رضيت عالياً لي إماماً ونسله ورسله

مذاهبهم في أبحر الغيّ والجهل وهم أهل بيت المصطفى خاتم الرسل كسما قد أمرنا بالتمسّك بالحبل ونيفاً على ما جاء في واضح النقل فقل لي بها ياذا الرجاحة والعقل أم الفرقة اللاتي نجت؟ قبل لي وإن قلت في الهلّاك حفت عن العدل رضيت بهم لا زال في ظلّهم ظلّي وأنت من الباقين في أوسع الحلّ.

<sup>(</sup>٢) لاحظ العمّال للهندي ٦ / ١٥٥، تحت رقم ٨ × ٢٥.

<sup>(</sup>٣) الصواعق المحرقة / ١٥٠. الآية السابعة.

لأُمّتي من الاختلاف، فإذا خالفتها قبيلة من العرب اختلفوا فصاروا حزب إبليس»!.

" لا ـما فيه (١) أيضاً عن الملّا في سيرته عن رسول اللّه ﷺ: «في كلّ خُلف من أُمّتي عدول من أُهلين، ألا من أهل بيتي ينفون عن هذا الدين تحريف الضالّين، وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، ألا وإنّ أئمتكم وفدكم إلى اللّه عزّوجلّ، فانظروا من توفدون»!.

٩ ـ ما عن جماعة من أصحاب السنن عن أبي ذر، ونقله الإمام الصبّان في إسعاف الراغبين، والنبهاني في الشرف المؤبّد وغيرهم عن رسول الله ﷺ: «واجعلوا أهل بيتي منكم مكان الرأس من الجسد ومكان العينين من الرأس ولا يهتدي الرأس إلّا بالعينين»!.

١٠ ـما أخرجه الديلمي عن كنز العمال (٢) من قوله ﷺ: «يا عمّار إذا رأيت عليّاً قد سلك وادياً، وسلك الناس وادياً غيره، فاسلك مع عليّ، ودع الناس فإنّه لن يدلّك على ردي».

۱۱ ـ ما أخرجه الدار قطني في الأفراد عن ابن عباس مرفوعاً ـ كما عن كنز العمال (٣): «عليّ بن أبي طالب باب حطّة، من دخل منه كان مؤمناً، ومن خرج منه كان كافراً».

ر المرحد الحاكم (٤) والذهبي في تلخيصه مصرّحين بصحّته على شرط الشيخين من قوله الله ومن أطاع على أطاع علياً فقد من قوله الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع علياً فقد أطاعني، ومن عصى علياً فقد عصاني».

الله، ومن فارقك فقد فارقني فقد فارقي فقد فارق الله، ومن فارقك فقد فارق الله، ومن فارقك فقد فارق الله، ومن فارقك فقد فارقني».

12 ـ ما رواه كثير من أصحاب السنن والحاكم في مستدركه (٦) وصحّحوه من قوله عَمِينَ الله المنذر، وعلى الهادي، وبك يا عليّ يهتدي المهتدون من بعدي».

١٥ ـ ما أخرجه الخطيب (٧) عن حديث أنس عنه ﷺ: «أنا وهذا يعني عليّاً حجّة على

<sup>(</sup>١) الصواعق المحرقة / ١٤٨. الآية الرابعة.

<sup>(</sup>٢)كنز العمال ٦ / ١٥٦.

<sup>(</sup>٣)كنز العمّال ٦ /١٥٣.

<sup>(</sup>٤) المستدرك على الصحيحين ٣/ ٢١.

<sup>(</sup>٥) المستدرك على الصحيحين ٣/ ١٢٤.

<sup>(</sup>٦) المستدرك على الصحيحين ٣/ ١٢٩.

<sup>(</sup>٧)كنز العمّال ٦ / ١٥٧.

أُمّتي يوم القيامة».

ي - را ... ما يدلّ على عصمة أهل البيت أعني بهم عليّاً وفاطمة وحسناً وحسيناً ـ سلام اللّه عليهم ـ فإنّ المعصوم لا ينطق عن الهوى، والحقّ لابدّ من أتباعه وهو من وجوه:

الأوّل: آية التطهير على ما مرّ بحثه في مبحث عصمة النبيّ الأكسرم ﷺ ودلالتها على عصمتهم. عصمتهم قطعيّة، فلاحظ وتقدّم فيه أيضاً أنّ غير الآية المذكورة أيضاً يدلّ على عصمتهم.

الثاني: قوله عَلَيْهُ: إنهما أي الكتاب والعترة لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، وقد مرّ. الثالث: ما أخرجه الحاكم في مستدركه (١) وأحمد في مسنده والطبراني في أوسطه، وابن حجر في صواعقه (٢)، والنسائي في خصائصه وغيرهم عن أبي هريرة عنه عَلَيْهُ: «علي مع القرآن، والقرآن مع عليّ لن يفترقا حتّى يردا عليّ الحوض، عليّ منّي من سبّه فقد سبّني؛ ومن سبّني فقد سبّني من سبّه الله».

"الرابع: ما عن ينابيع المودة وفرائد السمطين وشرح النهج الحديدي عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله عليه الله يقول: «أنا وعلي والحسن والحسين وتسعة من ولد الحسين مطهرون معصومون».

الخامس: ما عنها أيضاً عن سلمان الفارسي أنّ رسول الله وضع يده على كتف الحسين وقال: «إنّه الإمام ابن الإمام تسعة من صلبه أئمة أبرار وأُمناء معصومون».

السادس: ما عنها أيضاً عن زيد بن ثابت عنه عَلَيْنَ : «وانّه ليخرج من صلب الحسين أئمة أبرار، أمناء معصومون، قوامون بالقسط».

السابع: ما عنها أيضاً عن عمر ان بن حصين عنه عَلَيْ قال: سمعت رسول اللّه عَلَيْ يقول الله عَلَيْ يقول العلي: «أنت وارث علمي، وأنت الإمام والخليفة بعدي، تعلم الناس مالا يعلمون، وأنت أبوسبطي، وزوج ابنتي، ومن ذريّتكم العترة الأئمة والمعصومين.

بوسبهي، وروج بياي و في حديقة بن أسيد عنه كَيْ الأئمة من بعدي عترتي عدد نقباء بني الثامن: ما عنها أيضاً عن حديقة بن أسيد عنه كَيْ الله علمي، وفهمي، فلا تعلموهم، فإنهم أعلم منكم. إسرائيل، تسعة من صلب الحسين، أعطاهم الله علمي، وفهمي، فلا تعلموهم، فإنهم أعلم منكم. واتبعوهم فإنهم مع الحقّ والحقّ معهم».

التاسع: ما روي بعدة طرق (٣) عند عَلِيْ من قوله: «قال لي جبرئيل: يا محمّد إنّ حفظة عليّ

<sup>(</sup>١) المستدرك على الصحيحين ٣/ ١٢٤.

<sup>(</sup>٢) لاحظ الصواعق المحرقة / ١٢٢ و ١٢٤ منها وليس فيها: عليّ منّي الخ.

<sup>(</sup>٣) لاحظ تاريخ الخطيب البغدادي ١٤ / ٤٩ ومناقب ابن المغازلي ومناقب الخوارزمي، وشمس الأخبار للقرشي.

بن أبي طالب تفتخر على الملائكة أنّها لم تكتب على على خطيئة منذ صحبته.

العاشر: ماروي بطرق كثيرة (١) عنه عَلَيْهُ: «عليّ مع الحقّ والحقّ مع عليّ، وفي بعضها: «يدور معه كيف دار».

وفي بعضها: «ولن يفترقا حتّى يردا عليّ الحوض يوم القيامة». وفي بعضها: «الحقّ معه وعلى لسانه والحقّ يدور حيثما دار عليّ». وللحديث مضامين مختلفة الألفاظ متّحدة المعنى.

أقول: هذه الرواية تدلّ على عصمة عليّ اللّه عن الخطأو الكذب في بيان الأحكام وغيره، وعن المعصية الكبيرة والصغيرة في أفعاله وتروكه، عمداً وسهواً، قبل إمامته وبعده وذلك فضل اللّه يؤتيه من يشاء.

#### فائدة جليلة

قال ابن أبي الحديد في شرحه على النهج (٢): نصّ أبو محمّد بن متويه في كتاب الكفاية على أنّ عليّاً معصوم، وإن لم يكن واجب العصمة، ولا العصمة شرط في الإمامة، ولكن أدلّـة النصوص قد دلّت على عصمته والقطع على باطنه ومغيبه، وأنّ ذلك أمر اختصّ هو به دون غيره من الصحابة، والفرق ظاهر بين قولنا: زيد معصوم، وقولنا: زيد واجب العصمة؛ لأنّه إمام ومن شرائط الإمام أن يكون معصوماً. فالاعتبار الأوّل مذهبنا، والاعتبار الثاني مذهب الإمامية، انتهى كلامه.

قال ابن روزبهان الأشعري (٣)... وعصمته وطهارته وفضائله كلّها مسلمة.

وأمّا ما استدلّ به \_ يعني العلّامة الحلّي الله على على على على على واجب التصديق لصدقه والجزم بعدم كذبه فكلّها من فضائله ولا يقتضي أن يكون قوله حجّة، لما ذكرنا أنّ الحجّة قول صاحب الشرع أنّ قوله حجّة.. فإجماع العترة لا

<sup>(</sup>١) لاحظ تاريخ الخطيب (١٤ / ٣٢١) ومجمع الزوائد للحافظ الهيثمي (٧ / ٣٣٦) ومناقب ابن مردويه وفردوس الديلمي، والإمامة السياسة لابن قتيبة، ورببع الأبرار للزمخشري، ومناقب أخطب الخطباء الخوارزمي وفرائد السمطين للحمويني، من طريق الحافظ البيهقي والحاكم ومستدرك الحاكم، وتطهير اللسان والجنان لابن حجر، وجامع الترمذي، والجمع بين الصحاح لابن الأثير، وكنز العمّال للهندي، وغيرها، وطرق الرواية ومتنه متعدّدة، ومن أخرجها من الحفّاظ كثير جداً، ولم ينكرها أحد سوى ابن تيمية الذي حقّت عليه كلمة العذاب بنصبه وانحرافه عن آل محمد عَلَيْكُولُهُ.

<sup>&</sup>quot;) شرح نهج البلاغة ٢١٢/٣، و البحار ٣٨/ ٦٩ وفي هذا المقام روايات أُخر من طرقنا على عصمته النُّلِلْا. (٣) لاحظ مبحث الإجماع من إحقاق الحقّ.

يكون حجّة وإن كانوا صادقين.

أقول: الغرض من نقل كلامه هو اعترافه بعصمة علي الله وقد تمّ، وأمّا إنكاره حجّية قول المعصوم فهو سخيف واضح البطلان، على أنّ النبيّ الخاتم قد صرّح بحجّية قول العترة كما عرفت من الأخبار المتواترة المتقدّمة مثل حديث الثقلين والسفينة وغيرهما، فإنكاره هذا لا محمل له سوى العصبية والتنفّر عن سبيل الحقّ وأهله. وقد أنطق الله جملة كثيرة من المخالفين بالحقّ، فصرّحوا بلزوم اتّباع أهل البيت ووجوب محبّهم، فلاحظ العبقات في ما تعرّض مؤلفه المحقّق المتتبع النقّاد لحديث الثقلين وغيره.

#### تحصيل وتسجيل

هذه نبذة من دلائلنا على قولنا بوجوب اتباع أهل البيت الميلي في الأُمور الشرعية، كلزوم اتباع النبي عَلَيْ في الأُمور الشرعية، كلزوم اتباع النبي عَلَيْ فيها، فلا فرق بينه عَلَيْ وبينهم الميلا من هذه الحيثية أصلاً. وأنت إذا تذكّرت بطلان طريق الزيدية ومسلك الإسماعيلية تتيقّن بأنّ الذي يجب إطاعتهم ومتابعتهم هم الخلفاء الاثنا عشر من آل محمّد عَلَيْ ، وإن عمّ لزوم المحبّة لجميع أهل البيت.

نزلنا وقلنا بعدم وجوب متابعتهم، فلا أقل من الالتزام بجواز متابعتهم وعدم حرمتها، وحينئذ نقول: إن كان الحكم الشرعي المبتلى به متفقاً عليه بين أرباب المذاهب فهو وإن كان مختلفاً فيه فلا يصح الأخذ بجميع الآراء لبطلان التناقض وعدم إمكان العمل على وفقها، فإذن يجب الأخذ بقول العترة، ورفض فتاوي غيرهم؛ لأنّ متابعة العترة جائزة قطعاً واتّباعهم لا يوجب الضلال بالنصّ النبوي، بخلاف متابعة غيرهم فإنّها غير مأمون الضلال، والنتيجة لزوم الاقتداء بالعترة الطاهرة سلام الله عليهم أجمعين، فيحرم متابعة غيرهم لا محالة.

ثمّ نتسائل أهل السنّة عن الدليل على صحّة الاقتداء بـمذاهـبهم الأربـعة المـعروفة؟ إذ الاقتداء بمن لم يدلّ على حجّيّة قوله دليل شرعي بدعة ومحرّم بلا ريب.

قال قائلهم: وقد دان بها \_أي بالمذاهب المذكورة \_السلف الصالح ورأوها أعدل المذاهب وأفضلها، واتفقوا على التعبّد بها في كلّ عصر ومصر وأجمعوا على عدالة أربابها واجتهادهم وأمانتهم وورعهم.

أقول: عمل جماعة من الناس في القرن الثاني والثالث مع اختلاف كثير بسينهم فسي شأن أرباب مذاهبهم لايكون حجّة شرعية على المسلمين في القرون الآتية.

ولئن كان لفعل الصحابة في خلافة أبي بكر شبهات يمكن أن يزعم بها حجّيته فهي لاتوجد في المقام؛ إذ من الضروري عدم وفاء آية ورواية بحجّية قول كلّ سلف بالنسبة إلى اللاحقين، ولا طريق غيره على إحراز أفضليتهم أصلاً. حتّى من أفاضل الأجيال الآتية إلى يوم القيامة.

ولو قال قائل إنّ أرباب المذاهب من المجتهدين بالضرورة نقول: نعم، لكنّ اللازم تـقليد الأعـلم، لا الله المذاهب؟ فلابدّ من رفضها والعمل بمذهب الأعـلم، وهل هو إلّا العترة الطاهرة التي في طليعتهم جعفر بن محمّد الصادق المنظيد.

وعلى الجملة: لادليل ولا شبهة للقوم في انحصار المذاهب بالأربعة ولا في جواز الأخذ بأقوالهم غير وجدانهم آبائهم على ذلك وأنهم على آثارهم مقتدون!!!.

ثمّ إنّا كما نسأل خلفهم عن دليل الاقتداء كذلك نسأل سلفهم عن وجه اقتدائهم بأرباب المذاهب المذكورة وانحصار حجّية الفتوى بفتاويهم؛ إلّا أن يجيبنا سلفهم باقتداء خلفهم بهم!!!.

ثمّ أضف وأقول: إنّ أبا حنيفة ولد سنة (٨٠) وتوفّي سنة (١٥٠) وولد مالك سنة (٩٥) ومات سنة (١٥٠) وولد أحمد سنة (١٦٤) ومات ومات سنة (١٧٩) وولد الشافعي سنة (١٥٠) ومات (٢٠٤) وولد أحمد سنة (١٦٤) ومات (٢٤١). والذين آمنوا وعملوا الصالحات قبل اجتهاد هؤلاء القوم إلى وفاة النبيّ الأكرم عَلِيُلِيُّ لم يكونوا على هذه المذاهب. فهل عملهم صحيح أم لا؟ فإذا كان صحيحاً فما الدليل على انحصار براءة الذمّة بفتوى هؤلاء الأربعة بعدما لم يكن كذلك؟

وما الدليل على نسخ حجيّة أقوال العترة الطاهرة بعد ما أثبتها النبيّ الأكرم كما عرفت؟ ولو اجتمع الجنّ والإنس على أن يأتوا بجوابه لن يأتوا به، ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً. لقد طفت في تلك المعاهد كلّها وسيرت طرفي بين تلك المعالم فسلم أرّ إلّا واضعاً كسن نادم

نعم، للقوم فرية طامّة أخرى علينا قالوا<sup>(١)</sup>؛ وكانت الإماميّة أوّلاً على مذهب أثمتهم حتّى تمادى بهم الزمان، فاختلفوا وتشعّب متأخّروهم إلى معتزلة إمّا وعيدية أو تفضيلية، وإلى أخبارية يعتقدون ظاهر ما ورد به الأخبار المتشابهة، وهؤلاء ينقسمون إلى مشبّهة يجرّون المتشابهات على أنّ المراد بها ظواهرها، وسلفيّة يعتقدون أنّ ما أراد الله بها حقّ بلا تشبيه كما عليه السلف، وإلى ملتحقة بالفرق الضالة، انتهى.

أقول: لو سوّغنا الكذب والافتراء والاختلاق لأنفسنا كما سوّغوها لأنفسهم لقابلنا كلامهم بأنّ البكريين كانوا أوّلاً على الاعتقاد بخلافة الخلفاء وعلى مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد حتّى تمادى بهم الزمان فاختلفوا فتشعّب متأخّروهم إلى يهوديّة وإلى نـصرانـيّة وإلى مجوسيّة وإلى فرق ملتحقة بالماديّين والدهريّين!!!.

<sup>(</sup>١) لاحظ كتاب الملل والنحل للشهرستاني ٣/ ٢٩١ شرح المواقف للجرجاني. واللفظ للمواقف وشرحها.

أليس من المؤسف جدّاً من هؤلاء الذين يدعون العلم والديانة أن يتفوّهوا بهذه الأكاذيب والمفتريات؟ أليس من حكم العقل الاجتناب عن مثل هذه الخرافات الواضحة التي يعرف كلّ أحد حماقة قائليها أو عصبيّتهم البغيضة بعد عجزهم عن البرهان والدليل (١).

أليس نسبة الإماميّة إلى أئمتهم أظهر من نسبة الحنفيّين إلى أبي حنيفة، أليس فقه الإماميّة وأُصول دينهم غير العقليّة المستقلة مأخوذة من أمير المؤمنين والأئمة من أولاده، لا سيّما الإمام الهامام الناطق بالحقّ حجّة الله في الأرضين خازن علوم الأنبياء والمرسلين جعفر بن محمّد الصادق صلوت الله عليه وعلى آبائه؟. أليس إنكار ذلك إنكار لأجلى المحسوسات؟.

من هم الإماميون الذين انتقلوا إلى الاعتزال؟ متى التحق إماميّ بالوعيديّة؟ وهل المشبّهة إلّا من أهل السنّة كما مرّ؟ وهل يوجد في الإماميّة أحد لا يقول بالتوحيد الخالص؟!! لن يوجد أصلاً. وحاشا الجعفريّين عن ذلك، وإنّما التشبيه والتجسّم والتعليل من شأن المنحرفين عن السفينة المنجية المحمّديّة.

نعم، الإماميّة تنقسم إلى الأصولية -هم جمهورهم -والأخبارية -وهم القليلون جدّاً - في الفروع الفقهيّة فقط، والاختلاف بينهم قليل جدّاً كاختلافهم في اعتبار الحياة في المجتهد الذي يقلّده العامّي في الأحكام الشرعيّة الفرعيّة فإنّ الأصوليين يقولون باعتبارها في التقليد الابتدائي، ولازم كلام الأخباريين أو صريحه عدمه، كاختلافهم في ما لا نصّ فيه من الشبهات التحريمية حيث يذهب الأخباريون إلى لزوم الاحتياط! والأصوليون إلى البراءة وجواز الارتكاب وغير ذلك من الموارد المختلفة التي هي أقلّ من الاختلافات الواقعة بين المجتهدين من مذهبين، وليس في الأخباريّين من من مذهب واحد من مذاهب العامّة فضلاً عن المجتهدين من مذهبين، وليس في الأخباريّين من الإماميّة أحد يذهب إلى التشبيه الذي يقول به الحنابلة والكراميّة وغيرهما من أهل السنة، نعم لا شيء أحسن لإفساد مذهب الإماميّة من إنكار نسبتهم إلى العترة في أصولهم وفروعهم، بعد ماتواترت السنة النبويّة بلزوم اتباع أهل البيت الميّل ولكن كلمة الله هي العليا.

ويأبي الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكارهون.

فالمتحصّل من جميع ذلك أنّه لانجاة ولا فوز ولا إيمان ولا سعادة إلّا باعتناق مـذهب الإماميّة الذي هو مذهب العترة الطاهرة هذا صراط ربّك مستقيماً

ما كتاب بخت هفتاد و دو ملت خوانده ايـم خط غلط معنى غلط املاء غلط انشاء غلط

<sup>(</sup>١) لكن: من أين تخجل أوجه أُموية \_سبكت بلذات الفجور حياءها.

# الباب الثامن في علوم الأئمة ﷺ

المعتبر في الإمام أن يكون عالماً بما يحتاج إليه رعاياه من الأُصول الاعتقاديّة والفروع العمليّة أو ما يحتاج إليه الإمام في مقام المعجزة، لئلّا يلزم نقض الغرض القبيح على الله تعالى. لكنّ اللّه تعالى بسابق فضله ودائم إحسانه أعطى لنبيّه الأكرم الخاتم عَيَّ اللهُ ولأوصيائه الأئمة الاثني عشر المَيَّ فوق ذلك بكثير، وإليك ما فزت به من أخبار الدالّة عليه بنحو الفهرس وهو على أنواع (١١):

النوع الأوّل: مايدلٌ على وجود الجامعه عندهم. وفيها ذكر جميع الأحكام الشرعيّة حتى أرش الخدش، وهي \_أي الجامعة \_بإملاء رسول اللهيَّيْ وخط أمير المؤمنين المُؤهِ. وربّما سمّيت \_«كتاب علي» وب«الصحيفة» وقد يطلق عليها الجفر أيضاً في بعض الروايات، وهذا القسم أكثر من أربعين رواية فليكن ثبوت الجامعة مفروغاً عنه، وفي جملة من هذه الروايات أنّ طول الجامعة سبعون ذراعاً (٢).

النوع الثاني: مايدلٌ على وجود الجفر عندهم، وفيه كتب الأنبياء أو علم ما يكون وماكان وربّما وصف بالأبيض تميّزاً من الجفر الأحمر الذي فيه السلاح، ولا يفتحه إلّا القائم عجّل اللّه تعالى فرجه \_كما في جملة من الروايات، وهذا القسم أكثر من خمس عشر رواية، وفي بعضها أنّ فيه \_أي الجفر الأبيض \_الحلال والحرام. ولعلّهما من الشرائع السابقة، فإنّ المتضمن لأحكام شرعنا هي الجامعة كما عرفت، وللجرجاني الأشعري حول الجامعة والجفر كلام سيمرّ بك.

النوع الثالث: ما يدلٌ على أنهم الكِلا يعلمون علم الأنبياء والملائكة عليهم السلام، وهو أكثر من خمس وعشرين رواية. وفيه مادلٌ على أنّ لله تعالى علماً مخصوصاً لا يعلم غيره.

<sup>(</sup>١) لاحظ الكافي وبصائر الدرجات والمجلد السابع من بحار الأنوار وليلتفت القارئ الكريم إلى أنّ اعتمادي في تعداد بعض أنواع هذه الروايات على كتاب الاختصاص، وفي تعيين مؤلفه كلام.

 <sup>(</sup>٢) في اشتمال الجامعة على جميع الأحكام الشرعية نظراً ومنع أشرنا إلى وجهه فيما مرّ وفـي بـعض كـتبنا
 الآخر بعد ذلك.

النوع الرابع: مايدل على أن العلم لم يرفع، ولم يذهب بموت عالم وأنه يتوارث، وهذا يتحد معنى بالقسم السابق كما لا يخفى، ويدل أيضاً على انتقال علم النبي الأكرم إلى الأئمة، وإلى انتقال علم كل إمام سابق إلى الإمام اللاحق. وعدد الروايات الدالة عليه أكثر من خمس وثلاثين.

النوع الخامس: ما يدلَّ على وجودكتب الأنبياء عندهم وقراءتهم إيّاها، وأنَّ عليّاً اللهِ عند تمكّنه يحكم بين أهل كلَّ كتاب بكتابهم، وهو أربع وعشرون رواية:

وهذه الأقسام الأربعة كلّها تدلّ على أعلميّة الأسمة الله من كلّ واحد واحد من الأنبياء الله كما لا يخفى ولاسيّما إذا أضيف إليها القسم الأوّل، والقسم التاسع والعشرون الآتي أيضاً، والحقّ أنّ زيادة علم النبيّ الخاتم وأوصيائه الله علم الأنبياء من القطعيّات التي لايشكّها من لاحظ الأخبار المشار إليها.

النوع السادس: ما يدلّ بصراحة على أنّهم المثلين أعلم من الأنبياء الله وهو أكثر من خمسة عشر رواية وهذا القسم لايفيدنا بعد الأقسام المتقدّمة إلّا تأكيد وتصريحاً.

النوع السابع: ما يدل على أن عندهم مصحف فاطمة سلام الله عليها وهو مشتمل على ما يكون من الوقائع وفي بعضها: ليس ملك يملك إلا هو مكتوب باسمه واسم أبيه، وليس فيها من الحلال والحرام شيء ولا من القرآن حرف، وقد حدّثها الملك إيّاها بعد فوت أبيها النبيّ الأكرم عَلَيْهُ وفي بعض الأخبار أنّها بكتابة أمير المؤمنين النبي وهذا القسم تسع عشرة رواية، وفي بعضها أنّه مثل قرآنكم هذا ثلاث مرّات.

وائمًا ما في بعض الروايات من أنّه بإملاء رسول للّه وخطّ عليّ، وما في بعضها الآخر: أنّ فيه ما يحتاج الناس، حتّى أنّ فيه الجلدة، بالجلدة، ونصف الجلدة، وثلث الجلدة، وربع الجلدة، وأرش الخدش فلابدّ من توجيههما بما لا ينافيان بقية الروايات.

ويمكن أن يحمل إملاء رسول الله على أنّ الملك إنّما يخبرها بما يخبرها عن قبل النبيّ الخاتم على أن يحمل إملاء رسول الله على أنّ الملك إنّما يخبرها بما يخبرها عن قبل

النوع الثامن: ما يدلّ على أنّ رسول الله ﷺ علّم وصيّه عليّاً ﷺ ألف بـاب \_أوكلمة أو حرف \_يفتح من كلّ باب ألف باب (١).

ثمّ إنّ هذا يجزي في جميع الأئمة ﷺ لما مرّ من عدم ذهاب العلم بموت العالم، ولما دلّ صريحاً <sup>(٢)</sup> على تساويهم في العلم.

<sup>(</sup>١) لقول لإحظ البحار ٢٠/٤٠، وأُصول الكافي ١/٢٩٦.

<sup>(</sup>٢) لاحظ أُصول الكافي ففيه ستّ روايات على ذلك، والبحار ففيها خمس روايات. لكن في الوافي ١٥١/١، وفي البحار ٧/٢٦٧: ما يدلّ على أعلميّة بعضهم من بعضهم عليهم السلام في غير الحلال والحرام. فتأمّل.

النوع التاسع: ما يدلُّ على أنَّهم خزَّان علم اللَّه تعالى. وهو ستَّ عشر رواية.

النوع العاشر: ما يدلّ على وجود الناموس عندهم، وهو كتاب فيه أسماء الشيعة، وهو ثلاث عشرة روايات. ويستفاد من بعضها أنّ الله تعالى دفعه إلى النبيّ الأكرم عَلَيْنَا الله المعراج وهو دفعه إلى وصيّه أمير المؤمنين:

النوع الحادي عشر: ما يدلٌ على أنّهم يعرفون الناس بحقيقة الإيمان وحقيقة النفاق، وهو أكثر من عشرين رواية.

النوع الثاني عشر: ما يدلّ على أنّ النبيّ عَلِيْنَ أودع أُم سلمة كتاباً تقدّم عليّاً إذا صعد منبره، فكأنّه مخصوص بخلافته. وهذه الروايات ثلاث أو أربع. والمتتبع يجد لعليّ الله كتب أُخرى في الروايات (١) ففي بعضها (٢) عن قول عليّ الله إنّ عندي لصحف كثيرة قطايع رسول الله عن أهل بيته وإنّ فيها لصحيفة يقال لها العيطة وما ورد على العرب أشدّ عليهم منها، وإنّ فيها لستين قبيلة من العرب بهرجة \_أي الباطل الردي \_ مالها من دين الله من نصيب».

النوع الثالث عشر: ما يدلّ على علمهم بجميع ما يحتاج إليه الأُمّة وهو خمس روايات، ثلاث منها في البحار، واثنتان منها في أُصول الكافي.

النوع الخامس عشر: ما يدلّ علّى أنّه لا يغيب عنهم شيء من أمر الناس، ولو أنّهم تحفّظوا لأخبر كلّ واحد منهم بما يرجع إليه، وأنّهم عالمون بالمنايا والبلايا والأنساب. وهو أكثر من ثلاثين رواية.

النوع السادس عشر: ماورد في علمهم باللغات، وهو سبع روايات كما نقلها المجلسي تَثِيُّا في بحاره ثمّ قال في جواب الشيخ المفيد الله حيث توقّف في ذلك: أمّا كونهم عالمين باللغات فالأخبار فيه قريبة من حدّ التواتر.

النوع السابع عشر: ما دلَّ على إراءة الملكوت لهم، وهو أكثر من عشرة روايات.

النوع الثامن عشر: ما نطق بعلمهم بما كان وما يكون إلى يوم القيامة وهو سبع روايات: اثنتان منها في الكافي، وخمس منها في البحار، وقال المجلسي را بعضها: وسيأتي مثله بأسانيد في كتاب القرآن.

النوع التاسع عشر: مايدلٌ على أنّهم يرون ما بين المشرق والمغرب، وماورد في أنّه يرفع لهم في كلّ بلد عمود من النور ينظرون إلى أعمال العباد. وهو أربع عشرة رواية.

النوع العشرون: ما يثبت لهم العلم الحادث، وأنَّه يحدث لهم في الليل والنهار، وهو قريب

<sup>(</sup>١) لاحظ مقدّمات جامع الأحاديث للسيّد البروجردي تَتَوُّرُهُ.

<sup>(</sup>٢) البحار ٧/ ٢٨٣.

من عشرين رواية:

النوع الواحد والعشرون: ما يدلّ على أنّه ينقر في أُذنهم ـوهو الإسماع وينكت في قلبهم ـ وهو الإسماع وينكت في قلبهم ـ وهو الإلهام ـوهو قريب من النوع السابق معنى، فإنّ حدوث العلم إنّما هو بالنقر والنكت. بل صرّح بذلك في بعض الروايات (١).

النوع الثاني والعشرون: ما يدلّ على أنّهم لو لا يزدادون لا نفدوا ما عندهم، وهو سبع عشرة واية.

النوع الثالث والعشرون: ما ينطق بزيادة علومهم ليلة الجمعة، وهو عشرة روايات.

النوع الرابع والعشرون: ما يدلّ على إتيان خبر السماء والأرض صباحاً ومساءً لهم، وهو ستّ , وايات.

النوع الخامس والعشرون: ما يدلُّ على أنَّهم إذا شاءوا أن يعلموا علموا، وهو تسع روايات.

النوع السادس والعشرون: ما دلّ على حصول العلم لهم في الرؤيا، وهو روايـتان، لكـن ينافيه ماسبق في أوائل هذا المقصد في بيانِ الفرق بين الإمام والنبيّ.

النوع السابع والعشرون: ما دلّ على أنّهم محدّثون \_بفتح الدال وتشديدها \_وهو أكثر من خمس وخمسين رواية.

النوع الثامن والعشرون: ما يدلّ على عرض أعمال العباد على رسول اللّه والأئـمة اللَّجِينَّ، وهو أكثر من ستّ وثلاثين رواية. وأمّا تحديد وقتِ العرض فالأخبار فيه مختلفة.

النوع التاسع والعشرون: ما دلّ على نزول الأُمور إليهم في ليلة القدر. وهو أكثر من عشر روايات.

أقول: وهذه الأنواع الأحد عشرة كلَّها تدلُّ على العلم الحادث كما هي ليست بسرٍّ.

النوع الثلاثون: ما يدل على أن عندهم من الاسم الأعظم اثنين وسبعين حرفاً، ولم يكن هذا المقدار عند أحد غيرهم بالملا وهو أربع عشرة رواية.

النوع الواحد والثلاثون: ما دلّ على علمهم بموتهم، وهو إحدى عشرة رواية، ستّ في النوع الواحد والثلاثون: ما دلّ على علمهم بموتهم، وهو إحدى عشرة رواية، ستّ في الكافي، وخمس في البحار، لكن قال المجلسي الكافي، وخمس في البحار، لكن قال المجلسي الكافي، وفاتهم إن شاءاللّه.

وهنا أنواع أُخرى من الروايات مثل ماورد في أنّهم الراسخون في العلم. وما دلّ على أنّهم معدن العلم.

<sup>(</sup>١) لاحظ البحار ٧ / ٢٨٩، وأُصول الكافي / ٢٦٤.

<sup>(</sup>٢) لاحظ البحار ٧ / ٤٢٠.

وما نطق بأنّهم يعلمون منطق الطير وغير ذلك ممّا يطول بنا المقام إن بنينا على استقصاء فهارسه، فلا جرم اكتفينا بهذا المقدار. وأعلم أنّ هذه العناوين المتعدّدة ربّما تتحدون في بعض المصاديق، فلا تعقل..

## القرآن وعلم الإمام

والقرآن الكريم يؤيّد السنّة في دلالتها على إثبات العلوم المتقدّمة للأُثمة ﴿ إِلَيْكُ وَإِلَيْكُ بَعْض آياته الشريفة:

١ - ﴿ عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً \* إلّا من ارتضى من رسول ﴾ (١).

٢\_﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيطُلُّعُكُم عَلَى الغيبِ وَلَكُنَ اللَّهُ يَجْتَبَى مِنْ رَسِلُهُ مِنْ يَشَاءُ ﴾ (٢).

ونبيّنا الخاتم عَلَيْهُ إِمّا هو المرتضى المجتبى أو من جملة المرتضين والمجتبين، وباتّفاق المسلمين أنّ عليّاً عليه وارث علمه عَلَيْهُ؛ ولذا أخبر بعدّة من الغائبات، منها شهادته بيد ابن ملجم \_ لعنه الله ولعن من ادّعى اجتهاده وعذره \_ كما صرّح بذلك ابن حجر في صواعقه.

وأيضاً قد عرفت دلالة الأخبار على عدم ذهاب العلم ورفعه بموت العالم.

٣-﴿فيها يفرق كلّ أمر حكيم \* أمراً من عندنا إنّاكنا مرسلين ﴾ (٣).

٤ - ﴿تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كلّ أمر \* سلام هي حتّى مطلع جر ﴾ (٤).

٥ - ﴿ كُلُّ شيء أحصيناه في إمام مبين ﴾ (٥).

 $7 - \{eY \ d^{-1}, eY \ uhw [Y] \ by 1 \}$  -  $(1)^{(1)}$ .

٧ - ﴿ مامن غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين ﴾ (٧)، ثمّ يقول:

<sup>(</sup>١) الجنّ ٧٢ / ٢٦ \_٧٧.

<sup>(</sup>٢) آل عمران ٣/ ١٧٩.

<sup>(</sup>٣) الدخان ٤٤ / ٤.

<sup>(</sup>٤) القدر ٩٧ / ٤ ـ ٥.

<sup>(</sup>۵) پس ۲۳/۲۱.

<sup>(</sup>٦) هذا بناءً على أنّ الآية كناية عن ذكر كلّ شيء في الكتاب المبين، لكن يظهر ممّا ورد في تفسيرها خلاف هذا راجع تفسير البرهان ١ / ٥٢٨. والآية في سورة الأنعام ٦ / ٥٩.

<sup>(</sup>٧) النمل ۲۷ / ٧٥.

٨ ﴿ قل كفي بالله شهيداً بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب﴾ (١). وهو علي الله الله من على الله الله من على الله الله و على الله الله و على الله و الله و

اوصيائه الطاهرين، والروايات الدالة على تفسير العباد المصطفين بهم ﷺ فتيره ولعلها متوالره ولو إجمالاً<sup>(٣)</sup> وهي مفسّرة للآية بتمامها فلاحظ.

#### تأييد وتأكيد

قد تقدّم أنَّ عليًا عليًا عليه وارث علم النبيّ الأكرم باتّفاق المسلمين كما ادّعاه الذهبي، وهو باب مدينة العلم النبوي، فما أعطاه الله لنبيّه فقد أعطاه النبيّ الأكرم وصيّه أمير المؤمنين عليه وهكذا كلّ إمام أو دعه إلى من بعده من وصيّه، وقد تقدّم روايات العامّة الدالّة على أعلمية أهل البيت ولا سيّما سيّدهم أمير المؤمنين عليه .

قال الجرجاني في شرح المواقف (٤) عند قول الماتن... الجامعة والجفر: وهما كتابان لعليّ رضي اللّه عنه، وقد ذكر فيهما على طريقة الحروف الحوادث التي تحدث إلى انقراض العالم، وكانت الأئمة المعرفون (المعروفون ظ) من أولاده يعرفونهما ويحكمون بهما، وفي كتاب قبول العهد الذي كتبه عليّ بن موسى رضي الله عنهما إلى المأمون: إنّك قد عرفت من حقوقنا مالم يعرفه آباؤك، فقبلت منك عهدك، إلّا أن الجفر والجامعة يدلّان على أنه لا يتمّ، ولمشايخ المغاربة نصيب من علم الحروف، ينتسبون فيه إلى أهل البيت، ورأيت أنا بالشام نظماً أشير فيه بالرموز إلى أحوال ملوك مصر، وسمعت أنّه مستخرج من ذينك الكتابين. انتهى كلامه. وفيما ذكره أخيراً نظر لا يخفى على أهله.

واعلم أنّا لا نحتاج في أمثال المقامات إلى الاعتناء بروايات العامّة وأقوال علمائهم بعد ما مرّ في الأبواب الثلاثة المتقدّمة إمامة الأئمة المُثِيرة وحجيّة أقوالهم كما لا يخفى، وإنّا ذكرنا هذا المقدار لمجرد التأكيد لاغير.

#### تفصيل وتحقيق

إذا تذكّرت هذه الروايات الكثيرة المتجاوزة عن حدّ التواتر فنرجع الآن إلى بيان مداليلها

<sup>(</sup>١) الرعد ١٣ /٤٣.

<sup>(</sup>۲) فاطر ۳۲/۳۵.

<sup>(</sup>٣) البحار ٧/٤٤.

<sup>(</sup>٤) شرح المواقف ٢ / ١٩٠ في بحث جواز تعلّق العلم الواحد بمعلومين.

وتوضيح ما يحتِّاج منهما إلى البيان في ضمن فوائد فنقول:

الفائدة الأولى: هل النبيّ الخاتم والائمة المنتج عالمون بكلّ شيء علماً تفصيليّاً كما يعلم الله كلّ شيء كذلك، أم لا؟ لاشكّ في إمكانه، وما تخيّله بعض البسطاء المعاندين من استلزام ذلك الشركة مع اللّه تعالى في علمه فاسد، فإنّ علم اللّه تعالى واجب غير مفاض ولا محدود بحدّ؛ ولذا يتعلّق بذاته تعالى وصفاته وعلم النبيّ الخاتم وأوصيائه المنتج حادث مفاض من قبل الله تعالى بحيث لولا إفاضته تعالى عليهم لما علموا شيئاً، ومحدود بحدّ خاصّ؛ ولذا لا يحيط بذات الواجب وصفاته ضرورة امتناع إحاطه المحدود بغير المتناهي كما مرّ مفصّلاً في الجزء الثانى فأين الشركة؟!.

وإنّما الكلام في الدليل على وقوعه، وإنّه هل لنا دليل عليه أم لا؟ وقد استدلّ بعضهم عليه بوجوه:

١ ــإنّ العلم نور، والنور حقيقتهم، فينتج أنّ العلم حقيقتهم.

٢ ــإنّ الجهل ظلمة، والظلمة تضاد النور، فيستحيل اجتماعهما بالضرورة فلا يتحقّق فيهم الجهل لما عرفت من أنّهم الميلي خلقوا نوريّين.

٣-الجهل خبيث، وقد طهّرهم اللّه تطهيراً.

٤ ــقاعدة إمكان الأشرف الحاكمة باستقلال العقل عموم علمهم، كما أنّ مقتضى الفياضيّة للغني بالذات هو إفاضته كذلك بالنسبة إلى المواد التامّة في القابليّة، وإلّا لزم اتّـصاف المـبدأ بنقص الافتقار أو البخل، وقد ثبت كماله وغناه.

٥ - إنهم الشهداء على العباد، بدليل اللطف، فإنه كلما علم العباد ما اختص الله به حججه من العلم بالضمائر والسرائر كانوا أبعد عن المعصية وأقرب إلى الطاعة. ويشهد له قوله تعالى:
 قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون (١) أي الأئمة المنتيل .

٦ سما ثبت من وجوب تنزيه الإمام عن الخطأ والنقص المنفّر للطبع، فلو جهل الإمام كغيره بالقبلة مثلاً أو تحيّر لزمه ذلك، بل ربّما أدّى إلى السخرية والاستخفاف به.

أقول: هذه الوجوه عندي ضعيفة لا تثبت مرام المستدلّ، فإنّ الأوّل فاقد عن كلّيّة الكبرى، ولأجله يبطل الثاني أيضاً.

والثالث ممنوع بأنّ الخبيث الذي هو مصداق الرجس المنفي عنهم المُنكِينُ غير شامل للجهل وعدم العلم، بحسب طريقة أهل المحاورة ومواضعة أهل اللغة.

<sup>(</sup>۱)التوبة ۹ / ۱۰۵.

والرابع شعري الصدر خطابي الذيل كما يظهر لمن تدبّر البحوث المذكورة في الجزأين المتقدّمين من هذا الكتاب.

وأمّا الخامس فصغراه مسلّمة شرعاً لا عقلاً، لما مرّ من إبطال وجوب اللطف عليه تعالى، لكن لاكبرى له ولا تعرّض لها من المستدلّ، وبعبارة واضحة كونهم المين شهداء عملى العباد وعالمين بأعمالهم لا يستلزم ولا يلازم عموم علمهم بكلّ شيء كما لا يخفى.

وأمّا السادس فتسليمه لا يثبت المرام إذ نفي الجهل عمّا يوجب النفرة والاستخفاف لا يوجب عموم العلم كما لا يخفي.

ولعل المحقّق الاشتياني الأُصولي (٣) نظر إلى هذه الروايات وأمثالها حيث قال: وإن كان الحقّ وفاقاً لمن له إحاطة بالأخبار الواردة في باب كيفيّة علمهم وخلقهم المين كونهم عالمين بجميع ماكان وما يكون وما هو كائن، ولا يعزب عنهم مثقال ذرة إلّا اسم واحد من أسمائه الحسنى تعالى شأنه المختصّ علمه به تبارك وتعالى، سواء قلنا بأنّ خلقتهم من نور ربّهم أوجب ذلك لهم، أو مشيئة باريهم في حقّهم أودعه (عته ظ) فيهم.. فلا غرو في علمهم بجميع ما يكون

<sup>(</sup>١) لاحظ هذه الروايات بحار الأنوار ٧ / ٢٨١ ـ ٣٢٣.

<sup>(</sup>٢) قال ابن ججر في التقريب / ٨٢، في حقّ حذيفة بن اليماني: صحابي جليل من السابقين، صحّ في مسلم عنه أنّ رسول الله عَبَيْنِهُ أعلمه بما كان وما يكون إلى أن تقوم الساعة. حديث مسلم هذا أخرجه كثير من الحفّاظ.

أقول: فلا نستبعد أن يكون أمير المؤمنين وبنوه المنكم وهم ورثة علمه عَلَيْنِهُ باتّفاق الفريقين عالمين بما كان وما يكون إلى أن تقوم الساعة، بل لابدّ أن يكونوا كذلك لما ثبت من أعلميّة عليّ طَلِي وأبنائه من الأُمّة كما مرّ.

<sup>(</sup>٣) حاشيته على رسائل الشيخ الأنصاري تِنَقَتْ ٢ / ٦٠.

في تمام العوالم فضلاً عمّاكان أو ما هو كائن كما هو مقتضى الأخبار الكثيرة المتواترة الخ. أقول: وهنا وجه آخر، وهو ما تقدّم مـن ضـمّ قـوله تـعالى: ﴿ولا رطب ولا يسابس إلّا فى كتاب مبين﴾ <sup>(١)</sup>.

وقوله تعالى: ﴿ما فرَّطنا في الكتاب من شي، ﴾ (٢) وقوله: ﴿وما مـن غـائبة ﴾ (٣) الخ وغيرها إلى قوله تعالى: ﴿شمّ أورثـنا الكـتاب الذين... ﴾ (٥). فإنّه ينتج عموم علمهم المَيُكِا إلّا أن يحتمل أنّ الكتاب المتضمّن لذكر كلّ شيء هو الذين... ﴾ (٥). فإنّه ينتج عموم علمهم المَيُكِا إلّا أن يحتمل أنّ الكتاب المتضمّن لذكر كلّ شيء هو اللوح المحفوظ، والكتاب المعلوم الموروث هو القرآن الكريم فلا يفيد تلك النتيجة، عـلى أنّ ذكر الأشياء تفصيلاً في القرآن غير موجود بالضرورة، وإجمالاً غير كافٍ لما نحن بصدده.

أو يقال إنّ الآياتُ القرآنيّة الشريفة، وكذا الروايات السابقة المـذكورة لا تشــمل جــميع الموضوعات الخارجيّة حتّى سقوط ورقة وحركة يد أحد وجريان ماء في نهر خاصّ في وقت خاصّ، وأمثال ذلك، فتدبّر.

قال بعض السادة الأعلام (٦): لا إشكال في حدوث علمهم، وكونها مسبوقة بالعدم الأزلي، ولكن قد يتوحش تجويز الجهل في حقهم، نظراً إلى ماورد في روايات مستفيضة من أنّ من اعلام الإمام أنّه كان يعلم علم ماكان وما هو كائن إلى يوم القيامة، وهذا في الجملة معلوم، بل يمكن دعوى كونه من اعتقادات الإماميّة، وضروريّات منهبهم، ولكن كونه بالنسبة إلى الموضوعات الخارجيّة الغير المحصورة والوقائع الشخصيّة الغير المتناهية التي تستّفق لعموم الناس في منازلهم ومساكنهم وسائر حالاتهم الغير المحصورة في عهد كلّ إمام على وجه الإيجاب الكلّي بإيقاف من الله سبحانه وإعلامه ولو في غير مقام المعجزة وإظهار الكرامة

<sup>(</sup>١) الأنعام ٦/ ٩٥.

<sup>(</sup>٢) الأنعام ٦ / ٣٨.

<sup>(</sup>٣) النمل ٢٧ / ٧٥.

<sup>(</sup>٤) الرعد ١٣ / ٤٣.

<sup>(</sup>٥) فاطر ٣٢/٣٥.

<sup>(</sup>٦) وهو العلامة الجليل السيّد علي الله في حاشيته على القوانين للمحقّق القمي تَثِيَّ عند قول الماتن: لأصالة عدم العلم أي علم الإمام، فإنّ علوم المعصومين أيضاً حادثة، انتهى. لاحظ القوانين ١/ ٢٢٦. وهامشها، وعلّق على كلام الماتن بعض آخر من المحشّين بقوله: لاشكّ ولا شبهة في أنّ بناء فقهائنا \_رضي الله عنهم \_ على إجراء هذا الأصل قديماً وحديثاً من دون نكير وخلاف، بل الظاهر اتفاقهم على ذلك، بـل إرسـلوه إرسال المسلّمات، انتهى.

وإعلان الفضيلة \_غير واضح، حيث لم يساعد عليه برهان من طريق العقل والنقل.

والمنساق من الروايات المشار إليها بعد مراعاة الجمع بينها وبين معارضتها من جهات شتى كما يقف المتتبّع ليس بأزيد من العلم بالموضوعات الجزئيّة والوقائع الشخصيّة في الجملة على طريقة المهملة.

والفرق بيننا وبينهم من هذه الجهة مع أنّ القضيّة الجزئيّة حاصلة لنا أيضاً - أنّا لا نعلم إلّا بعضاً قليلاً من كثير بالأسباب العاديّة بإعلامه تعالى وغيره من الأسباب العاديّة المتعارفة وأنهم كانوا يعلمون كثيراً وجمّاً غفيراً، زيادة على علومهم الحاصلة بالأسباب العاديّة بإعلامه تعالى وغيره من الأسباب الغير المتعارفة الخارقة للعادات، هذا مع كون مرادهم من علم ما كان وما يكون العلم الإرادي على معنى أنّهم إذا شاؤوا أن يعلموا شيئاً ممّا جهلوه أعلمهم الله، كما يشهد به أخبار مستفيضة، انتهى.

أقول: ما أفاده من انصراف العمومات المذكورة عن غير تلك الجزئيّات أظنّه مرضيّاً عند كلّ ذي ذوق سليم، قال الله تعالى: ﴿عفا اللّه عنك لم أذنت لهم حتّى يتبين لك الذيب صدقوا﴾ (١) إلخ فلا يثبت العموم ولو مع الغض عن ما يعارض العمومات المذكورة، فعدم الحكم بالكليّة المطلقة وإلحاق علم الإمام الله بعلم الله تعالى من حيث الشمول والعموم ليس لأجل المانع بل لعدم المقتضى.

نعم، لو فرضنا المقتضي تامّاً كان التوقّف عن الحكم الكلّي مستند إلى المانع، وإليك بيانه على نحو يناسب المجال:

١ ـ ما دلّ على أنّ لله علماً مخصوصاً لا يعلمه غيره (٢).

٢ ـ ما دلّ على أنّ الله استأثر بحرف واحد من الاسم الأعظم في علم الغيب المكنون عند (٣)

٣ ـ ما دل على العلم الحادث بجميع أنواعه، وهو متجاوز عن التواتر كما عرفت. فلو كانوا
 عالمين بكل شيء ابتداءً لم يبق حاجة إلى العلم المذكور كما لا يخفى. وهذا دليل قاطع.

ع ما دل على أنهم إذا سئلوا عن الشيء، ولم يكن عندهم علمه تتلقّاهم به روح القدس، وهو عدّة من الروايات (٤).

<sup>(</sup>١)التوبة ٩/٤٣.

<sup>(</sup>٢) لاحظ البحار ٤/ ٩٥ / ١٢٢.

<sup>(</sup>٣) تفسير البرهان ٢٠٣/٣.

<sup>(</sup>٤) لاحظ البحار ٧/ ١٩٤.

٥ ـ ما مرّ في باب نفي السهو عنهم من الروايات.

٦ ـ صحيحة الحلبي التي رواها الكليني والشيخ الطوسي (١) عن الصادق الملاسي قال إنّ أبي كان ليلة يصلّي وأنا آكل، فانصرف فقال: أمّا جعفر فأكل وشرب بعد الفجر، فأمرني فأفطرت ذلك اليوم في غير شهر رمضان.

٧ - رواية عبد الحميد بن سعيد قال: بعث أبوالحسن غلاماً يشتري له بيضاً، فأخذ الغلام بيضة، فقامر بها، فلما أتى به أكله. فقال له مولى له: إنّ فيه من القمار. قال فدعا بطشت، فتقيّأ فقاءه (٢)

٨ ـ رواية أبي بصير (٣) قال: قلت لأبي عبدالله: إنّهم يقولون قال: وما يقولون؟

قلت: يقولون: يعلم قطر المطر، وعدد النجوم، وورق الشجر، وورق ما في البحر، وعدد التراب. فرفع يده إلى السماء وقال: سبحان الله، لا والله ما يعلم هذا إلا انتهى.

9 ما عن ضوابط الأصول قال: الرابع: النصوص الدالّة بالاستلزام على عدم علمه بما وقع، كالخبر أنه الله استعمل ماء بئر فانكشف موت فأرة فيه، فغسل يده. قال: ولو علم لم يستعمل، وهو يبلغ حدّ التواتر.

أقول: في دعوى تواتر أمثال هذا الخبر تأمّل بل منع.

المادق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافقة المنافقة المن المنافقة الم

أقول: والروايات غير منحصرة بما ذكرنا. والعمدة الشلاثة الأُولي وربّما قيل بحمل العمومات النافية على أحد هذه الوجوه:

١ ـ إنّهم ليسوا بمستغنين عنه تعالى.

٢ ــإنّ ذلك في أوّل أمرهم وابتدائه.

٣ ـ إنّه لا علم لهم من ذواتهم.

٤ - العلم الغيب المستأثر.

٥ - الحضور بالمعنى الأخص.

<sup>(</sup>١) لاحظ الباب (٤٥) من أبواب ما يمسك عنه الصائم من الوسائل.

<sup>(</sup>٢) لاحظ الباب (٣٤) تحريم كسب القمار من كتاب الوسائل. والرواية ضعيفة سنداً.

<sup>(</sup>٣) إلبحار ٧ / ٢٥١.

<sup>(</sup>٤) أصول الكافي ١ / ٢٥٧.

٦\_نفى العمل بمقتضاه.

٧\_مالم يؤذن بإظهاره.

٨\_المحتوم.

٩\_المفصّل من المبرمات.

١٠ \_ التقيّة من ضعفاء الشيعة أو من المخالفين.

١١ \_غيبة روح القدس وغير ذلك.

أقول: لكن حمل الروايات على بعض هذه الوجوه بلا دليل إن لم يكن الدليل على خلافه، وعلى بعضها الآخر يثبت مراد النافي للكليّة المذكورة.

والمتحصّل: أنّ للنبيّ الخاتم وأوصيائه الكرام \_صلوت الله عليه وعليهم \_علوماً كثيرة، لم يعطها الله أحداً غيرهم، على نحو عرفت أنواعه وأقسامه ففي بعض الروايات (١): عن علي الله «والذي فلق الحبّة وبرأ النسمة ما من فئة تبلغ مئة رجل إلى يوم القيامة إلّا وأنا عارف بقائدها وسائقها، سلوني عن القرآن، فإنّ في القرآن بيان كلّ شيء، وفيه علم الأوّلين والآخرين». إلخ، لكن مع ذلك ليس علمهم كعلم الله تعالى في تعلّقه بكل شيء من الأشياء الممكنة في جميع العوالم في الأزمنة الماضية والحاليّة والمستقبلة، وسيأتي من المفيد الله دعوى إجماع الإماميّة على عدم الكليّة المذكورة، وأمّا تحديد كميّة علومهم على نحو التحقيق فهو غير ميسور لنا.

الفائدة الثانية: هل علم النبيّ والإمام فاضِ عليهم دفعة أو تدريجاً ومستمراً؟

الحقّ هو الثاني لقوله الله الله : «رب زدني علماً وعملاً ويقيناً إلّا أن يقال إنّ ذيل الرواية وهو قوله: «وألحقني بالصالحين». يدلّ على أنّ السؤال لم بسق لتحصيل ما لم يكن، فإنّه على أنّ السؤال لم بسق لتحصيل ما لم يكن، فإنّه على أنّ الصالحين حتّى قبل رسالته. فتامل (٢).

ولقوله تعالى: ﴿ وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلّمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك كبيرا ﴾ (٢) وغيرهما. وللروايات المتواترة الدالّة على العلم الحادث. فدعوى أنّ الإمام واجد لتمام علمه المقدّر له من حين ولادته أو بلوغه أو إمامته بحيث لا يحصل له شيء جديد باطل جزماً.

<sup>(</sup>١) البحار ٧ / ٢٩٠.

 <sup>(</sup>٢) وجه التأمّل أنّ الاستدلال بمثل هذه الرواية على أمثال المقام غير متين، فالمتعيّن هـو التـمشل، بـقوله
 تعالى: ﴿قل ربّي زدني علماً﴾ طه وليس فيه ألحقني بالصالحين؛ ليتوهّم أن الطلب ليس طلباً حقيقياً.

<sup>(</sup>٣) النساء ١١٣/٤.

ففي صحيحة ابن أُذينة عن بريد (١) عن أبي جعفر الله قال: إن رسول الله أفضل الراسخين في العلم، فقد علم جميع ما أنزل الله عليه من التنزيل والتأويل، وماكان الله لينزل عليه شيئاً لم يعلمه التأويل، وأوصياؤه من بعده يعلمون كله. قال: قلت: جعلت فداك إن ابا الخطاب كان يقول فيكم قولاً عظيماً، قال: وماكان يقول؟ قلت: قال: إنّكم تعلمون علم الحلال والحرام والقرآن! فقال: علم الحلال والحرام والقرآن يسير في جنب العلم الذي يحدث بالليل والنهار!! والروايات الدالة على أشرفية العلم الحادث كثيرة.

وعلى الجملة: الدعوى المذكورة تنا فيها الروايات المثبتة فضلاً عن النافية. فما في رواية أبي بصير الطويله غير المعتبرة سنداً (٢) من قوله الله ( وإذا وقع الإمام من بطن أمّه وقع واضعاً يديه على الأرض فإنّه يقبض كلّ علم لله يديه على الأرض فإنّه يقبض كلّ علم لله أنزله من السماء إلى الأرض، وأمّا... فإذا قال ذلك أي آية شهد الله... اعطاه الله العلم الأوّل والعلم الآخر» انتهى، لابدّ من توجيهه لو صحّ صدور الرواية عنه الله معارضاً في نفس الباب.

الفائدة الثالثة: دلّت الأخبار الكثيرة على أنهم المنتخل يعلمون ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة، ويعلمون الحلال والحرام، وعندهم مصحف فاطمة على المشتمل على وقائع ما يكون، وأنّ رسول الله علم وصيّه ألف باب يفتح من كلّ باب ألف بأب، وأنّ علم الكتاب كلّه عندهم إلى غير ذلك من أنواع الأخبار المشار إليها قبلاً، فإذن يقع الكلام ويصعب المقام من جهة العلم الحادث وأنّه أيّ شيء يبقى حتى يحدث علمه لهم المنتخل به في ليالي الجمعة أو في الليل والنهار؟ ويمكن أن يجاب عنه بوجوه:

الأوّل: أنّ العلم ليس يحصل بالسماع وقراءة الكتب وحفظها، فإنّ ذلك تقليد، وإنّما العلم ما يفيض من عند الله سبحانه على قلب المؤمن يوماً فيوماً، ساعة فساعة، فينكشف بــه مــن الحقائق ما تطمئن به النفس، وينشرح له الصدر، ويتنوّر به القلب.

والحاصل أنّ ذلك مؤكّد ومقرّر لما علم سابقاً. يوجب مزيد الإيمان واليـقين والكـرامـة والشرف بإفاضة العلم إليهم بغير المرسلين.

أُقول: ذكره المحدَّث الفيض (٣) من غير جعله جواباً للسؤال المذكور ويمكن أن يستدل له

<sup>(</sup>١) البحار ٧/ ٣٩.

<sup>(</sup>٢) أُصول الكافي ١ / ٣٨٦.

<sup>(</sup>٣) الوافي ٢ / ١٢٩.

بخبر أبي بصير (١) قال: سمعنه يقول: «إنّا عندنا الصحف الأُولى صحف إبراهيم وموسى.

فقال ضريس: أليست هي الألواح؟ فقال: بلى. قال ضريس: إنّ هذا لهو العلم! فقال: ليس هذا العلم! إنّما هذه الاثرة، إن العلم ما يحدث بالليل والنهار، يوم بيوم، وساعة بساعة».

أُقول: وعن الفيروز آبادي: الاثر محركة بقية الشيء ونقل الحديث ورواية كالإثارة، والأُثرة (بالضم) المكرمة المتوارثة، والبقية من العلم، يؤثر كالاثرة والإثارة.

ورواية منصور بن حازم (٢) قال سمعت أبا عبدالله الله يقول: «إنَّ عندنا صحيفة فيه أرش الخدش.

قال: قلت هذا هو العلم، قال: إنّ هذا ليس بالعلم، إنّما هو اثرة، وإنّما العلم الذي يحدث في كلّ يوم وليلة عن رسول اللّه ﷺ ومن علي بن أبي طالب اللّه عن رسول اللّه ﷺ.

أَقُولَ: قُولَه اللَّهِ عِن رَسُولَ اللَّه إلَّحَ مَعْنَاهُ ظَاهِراً: بَعْدُ عَرَضُهُ عَلَيْهِمَا اللَّهِ لِنَلا يَكُونَ الْإِمَامُ أَعْلَمُ مِنَ النَّبِي عَلَيْكُمْ لِللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ

وصحيحته، (٣) عنه قال: قلت: إنّ الناس يذكرون أنّ عندكم صحيفة طولها سبعون ذراعاً، فيها ما يحتاج إليه الناس، وإنّ هذا لهو العلم! فقال أبو عبداللّه اللّه الله عن رسول الله عن الله عن الله عن رسول الله عن رسول الله عن رسول الله عن ال

أقول: والإنصاف أنَّ هذا القول ليس بمتين، فإنَّ مثل هذا النحو من التقليد -أعني أخذ العلم من النبيّ الأكرم أو منه ومن الإمام المعصوم ليس بأقل من العلم المأخوذ من الله تعالى بتوسط الملك ابتداءً بلا توسّط بشر معصوم، وليس فيه نقص، فلا يكون أشرفية العلم الحادث دليلاً على أنّه من الله تعالى ابتداءً، بل لعلّها بلحاظ أمر آخر. على أن أخذ العلم من الله بدون توسط النبي الأكرم عَلَيْنَ وحي، لا إلهام وهو منفي في حقّهم.

على أن كل ما يفيض الله على الأمام فهو مسبوق بإفاضته تعالى إيّاء على النبيّ الأكرم، والإمام الذي هو قبل هذا الإمام؛ لأنّه من أمّة النبيّ الأكرم الله على ما أشرنا إليه في تعريف الإمامة، ومعنى المحدّث، ولئلا يلزم أعلميّة الإمام الحاضر من النبيّ الأكرم والأئمة الذين سبقوا هذا الإمام كما دلّ عليه روايات، فلا فرق بين العلم الحادث وغيره من هذه الحيثيّة.

والذي يبطل هذا القول بلا تردد، هو أنّ هذا العلم الحادث إن كان عين علمهم الغير الحادث فهو بعيد عن مساق جميع ما دلّ على العلم الحادث الظاهر في أنّه علم جديد لا تأكيد لما علموا،

<sup>(</sup>١) اليحار ٧/ ٢٨٩.

<sup>(</sup>۲)البحار ۷/۲۹۰.

<sup>(</sup>٣) البحار ٧/ ٢٧٩. وتوصيفها بالصحّة مبنيّ على وثاقة محمّد بن عبدالحميد ولكنّه مجهول عندي.

بل صريح ما دلّ على عدم علمهم بالواقعة قبل العلم المذكور، وصريح ماورد في أنّه لو لا العلم الحادث لنفد ما عندهم يرد هذا الاحتمال كما لا يخفى. وإن كان غيره فهو مورد الإشكال، والسؤال المتقدّم وإنّه أيّ شي لم يعلموه حتّى يحدث لهم علمه؟ فهذا الجواب فليكن مفروغاً عن بطلانه.

الثاني: أنّ الفائض عليهم تفاصيل ما عندهم من المجملات، وإن أمكنهم استخراج التفاصيل المذكورة ممّا عندهم من أُصول العلم وموادّه، فتدبر.

الثالث: أن يكون مبنيّاً على البداء، فإنّ فيما علموا سابقاً ما يحتمل البداء والتغيير، فـاذا أُلهموا بما غير من ذلك بعد الإفاضة على أرواح من تقدّم من الحجج، أو أكّد ما علموا بأنّه حتمي، لا يقبل التغيير كان ذلك أقوى علومهم وأشرفها.

أقول: ويدلٌ على هذا الوجه جملة من الأخبار لكن لا بنحو الانحصار فهو أحد موارد العلم الحادث (١).

الرابع: ما اختاره بعض أكابر المحدثين وهو أنهم المبيلا في النشأتين سابقاً على الحياة البدني ولاحقاً بعد وفاتهم يعرجون في المعارف الربّانية الغير المتناهية على مدارج الكمال؛ إذ لا غاية لعرفانه تعالى وقربه، ويظهر ذلك من كثير من الأخبار، وظاهر أنهم إذا تعلّموا في بدو إمامتهم علماً لا يقفون في تلك المرتبة ويحصل لهم بسبب مزيد القرب والطاعات زوائد العلم والحكم والترقيات في معرفة الربّ تعالى، وكيف لا يحصل لهم ويحصل ذلك لسائر الخلق مع نقص قابليتهم واستعدادهم، فهم المبيلا أولى بذلك وأحرى، ولعل هذا أحد وجوه استغفارهم وتوبتهم في كلّ يوم سبعين مرّة وأكثر؛ إذ عند عروجهم إلى كلّ درجة رفيعة من درجات العرفان يرون أنهم كانوا في المرتبة السابقة في النقصان، فيستغفرون منها ويتوبون إليه تعالى.

أقول: تخصيصه العلم الحادث بالمعارف الربّانيّة لعلّه من جهة ما دلّ عليه الأخبار من أشرفية العلم المذكور، أو من جهة أنّ الفروع معلومة لهم كلّها كما مرّ، لكن الأنسب بمدلول الأخبار هو التعميم ولو من غير جهة الفروع الفقهيّة، بل هو ممّا لابدّ منه بلحاظ جملة من الروايات كما لا يخفى على الخبير.

فالأحسن أن يجعل الوجوه الثلاثة كلّها موارد العلم الحادث، وأنّه إمّا لتفصيل ما أجمل، أو لإبرام ما يحتمل النقض، أو لنقض ما يحتمل الإبرام أو لفيضان أسرار المعارف الإلهية، والحقائق الكونيّة، وخواص الأشياء، ونحو ذلك ممّا لا نعلمه، واللّه العالم.

<sup>(</sup>١) لاحظ البحار ٤/٤.

الفائدة الرابعة: الظاهر من أخبار الجامعة وغيرها أنّ الأحكام الفقهيّة من الحلال والحرام كلّها معلومة لهم المبيّلا تفصيلاً، ومذكورة في الجامعة حتّى أرش الخدش، لكن تحديد طول الجامعة في جملة من الروايات بسبعين ذراعاً يوجب التردّد في أنها متضمنة للأحكام تفصيلاً فإنّ ما طوله هذا المقدار لا يسع ضبط تمام الأحكام الفقهيّة كما لا يخفى على الفقيه.

لكن الأظهر (١) هو الأوّل وأنّ الأحكام ذكرت فيها مفصلاً، ولو بنحو لا يفهمها إلّا الأتمة المِيَّلِا ويؤيّده ما دلّ بصراحته على أنّهم المِيَّلِا لا يزدادون في الحلال والحرام، وما مرّ إليه الإشارة في مبحث الملازمة بين الحكم العقلي والشرعي، من أنّ للّه في كلّ واقعة حكماً.

ثمّ إنّ الجامعة وغيرها هي مدرك أصحابنا الإمامية رضي الله عنهم في دعواهم أنّ أئمة العترة المبيّلين ليسوا كالمجتهدين يعملون بالظنّيات والاستحسانات والآراء الاجتهاديّة غير القطعيّة، ولنعم ما قيل في حقّهم:

فوال أناساً قولهم وحديثهم وحديثهم وروى جدّنا عن جبريل عن الباري

قال جابر للإمام الخامس الباقر الله الخامس الباقر الله: إذا حدثتني بحديث فاسنده لي فقال الله: «حدّثني أبي، عن جدّي، عن رسول الله عَنْ جبرئيل عن الله عن وجلّ، وكلّ ما أحدثك بهذا الاسناد (٢)!!

الفائدة الخامسة: مقتضى النوع الرابع من الأخبار أعلميّة كلّ نبيّ لاحق من الأنبياء السابقين؛ إذ يعلم كلّ نبيّ أموراً مستحدثة وإلهامات جديدة لم يعرفها النبيّ السابق، والمفروض انتقال علم السابق إلى اللاحق فينبثق منع محذور لزوم أعلميّة النبيّ الأخير قبل نبيّنا الخاتم عَنْ من تمام الأنبياء حتى من أولي عزمهم، بل أفضليّته عنهم، إذ الأعلم أفضل.

بل أعلميّة كلّ نبيّ متأخّر عن صاحب العزم منه، وبالتالي يلزم أفضليّته أيضاً عليه. بل لازم ذلك أعلميّة القائم الحجة \_عجل الله تعالى فرجه \_من جميع الأثمة الميّي وأفضليّته منهم، وهو كماترى.

هذا ولكن الأخير يندفع بما في الروايات من عرض ما يصل إلى الإمام اللاحق على روح النبيّ الأكرم أوّلاً ثمّ على الإمام السابق ثمّ على الإمام اللاحق. فلا يكون اللاحق أعلم من السابق، نعم لازم هذه الروايات تساوي النبيّ والأئمة الميّلاً في العلم، ولا محذور فيه، بـل هـو

<sup>(</sup>١) والأقوى أن الجامعة غير مشتملة على جميع الأحكام الفقهية، بعد ما ورد من وسعتها وليست كالكامبيوتر المخترع، فإن زرارة ومحمّد بن مسلم نظراً فيهما وقرءا مكتوباتها فالأظهرية المذكورة فـي المــتن غـير مقبولة عندي فعلا عند الطبعة الثالثة للكتاب (عام ١٤٢٨).

<sup>(</sup>٢) البحار ٢ / ١٧٨.

منصوص عليه في بعض الروايات (١) وإن كان في بعض الروايات خلافه، وإنّ بعضهم أعلم من بعضهم في غير الحلال والحرام وتفسير القرآن، وأمّا فيها فعلمهم واحد (٢) وفي بعضها: «كلّنا نجري في الطاعة والأمر مجرى واحد، وبعضنا أعلم من بعض» (٣) بل اختلافهم في العلم مدلول جملة من الروايات (٤).

نعم، ورد في عدّة من الروايات تساوي أمير المؤمنين مع النبيّ في العلم، وإنّ اللّه لم يعلّم نبيّه علماً إلّا وأمره أن يعلّمه عليّاً.

وأمّا لزوم أفضليّة غير أُولي العزم منهم فينجلي اندفاعه ممّا قلنا أيضاً إذ بعد ماقام الدليل على أفضليّة أُولي العزم من غيرهم نكشف أنّ ما يفاض على النبيّ اللاحق من العلوم فهو مسبوق بإفاضته على أُولي العزم، ولو على أرواحهم الطاهرة فِي البرزخ فليس اللاحق أعلم منهم.

نعم، لا دليل قاطع على هذا الكشف بالنسبة إلى أولي العزم أنفسهم فاحتمال أعلميّة عيسى من موسى، وأعلميّة موسى من إبراهيم، وأعلميّة إبراهيم من نوح سلام الله على نبيّنا وآله وعليهم قائم؛ لعدم إحراز الأفضل منهم، فلعلّ الأفضل عيسى ثمّ موسى ثم إبراهيم ثمّ نوح.

وأمّا ما دلّ على أفضليّة إبراهيم الرِّلِج فقد ذكرنا في بحوث النبوّة أنَّه ظنّي لا يعتمد علَّيه.

وهنا احتمال آخر، وهو أنّ مفاد تلك الأخبار \_أي النوع الرابع \_هو انتقال علوم الأنبياء عليه الأئمة عليه أخر، فافهم.

ونختم الكلام في هذا الموضع برواية الحسين بن علوان (٥) عن الصادق الله «إنّ اللّـه عزّ وجلّ فضّل أُولي العزم من الرسل بالعلم على الأنبياء، وفضّل محمّداً عليهم، وورّ ثنا علمهم وفضّلنا عليهم في فضلهم، وعلّم رسول اللّه ﷺ مالا يعلمون وعلّمنا عـلم رسـول اللّـه ﷺ انتهى. نعم فى سندها بحث.

الفائدة السادسة: أنّ انفتاح ألف باب، من كلّ باب من ألف باب الذي علّم رسول اللّه على علم رسول اللّه على الله علياً الله علياً الله أمّا بتوسط العلم الحادث بأحد أقسامه، أو بنفس فكر أمير المؤمنين المن القوى ..

وبالجملة: ليس الانفتاح المذكور من قبيل الاجتهاد المصطلح عند الفقهاء، بل هو واضح

<sup>(</sup>١) لاحظ أُصول الكافي ١/ ٢٧٥ و البحار ٧/٢٦٨.

<sup>(</sup>۲) لاحظ الوافي ۲ / ۵۱ والبحار ۲۲۷/۷.

<sup>(</sup>٣) نِفس المصدّر الأخير، وبصائر الدرجات / ٤٧٩.

<sup>(</sup>٤) أُصول الكافي ١ / ٢٢٢.

<sup>(</sup>٥) البحار ٤٠/ ٢١١.

السبيل قطعيّ التطبيق. وعليه يحمل ما دلّ (١) على أنّ عليّاً النِّلا إذا ورد عليه أمر ما نزل به كتاب ولا سنّة رجم فأصاب، وليس المراد بالرجم العمل بغير العلم قطعاً.

الفائدة السابعة: في أنّه ما معنى قولهم بلكِ في نوع الثاني والعشرين من أنّهم لو لا يزدادون لأنفدوا ما عندهم؟ وأنّه كيف يعقل هذا ولهم ما أعطاهم اللّه من العلوم الجمّة الغفيرة؟! قال العلّامة المجلسي الله عندهم من العلم مشر وطاً بتلك الحالة. ويحتمل أن يكون المستفاد تفصيلاً لما علموا مجملاً، ويمكّنهم استنباط التفصيل منه أو المراد أنّه لا يجوز لنا الإظهار بدون ذلك كما يؤمي إليه خبر ليلة القدر أو المراد أنفدنا من علم مخصوص سوى الحلال والحرام، ولم يفض على النبيّ والأئمة المعتقد مين مصلوات الله عليهم وإن أُفيض في ذلك الوقت، كما سيأتي، وذلك إمّا من المعارف الإلهية، أو من الأمور البدائية.. ويؤيد الأخير كثير من الأخبار الآتية.

. أقول: احتمال الوجه الأخير بالقياس إلى روايات الباب وغيرها حسن، وأمّا غيره من الاحتمالات فهي كمحتملاتها ضعيفة لا ينبغي ذكرها.

والحقّ الصرّاح هو الإقرار بالجهل عن معنى النفاد المذكور، وكم للأثمة عليه من شؤون وأحوال لا يعلمها غيرهم.

الفائدة الثامنة: أنّ النوع الخامس والعشرين من الأخبار المشار إليها يدلّ على أنّ علم الأمام الله إرادي. ففي الكافي عن الصادق الله «إذا أراد الإمام الله إرادي. ففي الكافي عن الصادق الله (٣).

١ \_ الأصل، فإنّ علم الإمام ممكن حادث، والأصل عدمه.

٢ \_اتَّفاق الإمامية على كون علم المعصوم إراديًّا لا فعليًّا حضوريًّا.

٣ قوله تعالى: ﴿لا تقف ما ليس لك به علم ﴾ (٥) وكونه من باب إياك أعني

<sup>(</sup>١) لاحظ البحار ٢/١٧٦\_١٧٧.

<sup>(</sup>٢) البحار ٢٩٦/٧.

<sup>(</sup>٣) البحار ١ / ٢٥٨ وقريب منه وغيره.

<sup>(</sup>٤) لاحظ مبحث إفادة ترك الاستفصال العموم من الكتاب المذكور

<sup>(</sup>٥) الإسراء ١٧ / ٣٦.

خلاف الأصل.

٤ ــبعض النصوص الدالّة بالالتزام على عدم علمه بما وقع، كالخبر أنّه استعمل مــاء بــئر فانكشف موت فأرة فيه فغسل يده، ولو علمه لم يستعمل، وهو يبلغ حدّ التواتر.

وما ورد أنّ النبيّ ﷺ سئل عن أمر فقال: «أُعلمكم غداً» فانقطع الوحي أربعين يوماً؛ لأنّه لم يقل: إن شاءاللّه، ولو علم لأعلمهم.

وأمّا الأخبار المتواترة بأنّ عندهم علم الأولين والآخرين فمعا رضة بما عرفت، وطريقة الجمع بينهما هو حمل العلم على الإرادي والملكي، والأخبار النافية على العلم الفعلي. وهذا هو المطلوب.

٥ ــالإجماعات المنقولة عليه، والقول بالعلم الفعلي إنّما هو من بعض الصوفيّة.

أقول: معنى العلم الإرادي أنّ الإمام الله منى أراد فهم شيء يعلمه اللّه، ولا يعلمه قبل الإرادة، وليس المراد بالفعلي والحضوري ما هوالمصطلح لأهل المعقول، على ما أسلفناه في الجزء الأوّل، بل المراد بهما ما هو مقابل الإرادي، من تفهم شيء بلا إرادته، بل بإفاضة اللّه تعالى ابتداءً.

ثمّ إن كان البحث بنحو الموجبة الكليّة فهو باطل بكلا شقيد، فإنّ علم الإمام ليس بفعليّ قطعاً لوجود العلم الحادث، فلو كان كلّ ما يعلمه الإمام معلوماً له من الأوّل لم يكن للعلم الحادث موضوع كما لا يخفى، وليس بإرادي أيضاً فإنّه يعلم كثيراً من الأمور بإرث وتعليم من الإمام السابق أو بإلهام من الله تعالى بواسطة روح القدس، أو غيرهما، وليس ذلك من العلم الإرادي المصطلح بشىء.

فالحقّ هوالتفصيلّ، وإنّ بعض علومهم فعليّ ـ بالمعنى المبحوث عنه هنا ـ وبعضها الآخر إرادي، بمعنى أنّ الإمام إذا أراد من اللّه سبحانه علم شيء لا يردّه اللّه تعالى البتة.

ولا نحتاج في إثباته إلى الروايات الدالّة على أنّ علم الإمام إرادي، فإنّه على القاعدة، إذ منصب الإمامة لا يستأهل للردّ وعدم قبول ما طلب صاحبها من الله. على أنّ الأخبار المذكورة ليست بقطعيّة صدوراً. وعلى ضوء هذا يتبيّن ما في أدلّته من الخلل، مع أنّ أكثرها فاسد في نفسه، إذ لا إجماع ولا تواتر في المسألة، والأصل لا مسرح له هنا.

الفائدة التآسعة: أنّ النوع التاسع عشر من أنواع الأخبار المتقدّمة يدلّ على أنّه يرفع لهم في كلّ بلد عمود من النور ينظرون إلى أعمال العباد والنوع الثامن والعشرون يدلّ على عرض الأعمال عليهم في كلّ يوم، أو في كلّ خميس أو غير ذلك على اختلاف الروايات. والتنافي بين النوعين واضح؛ إذ مع النظر إلى الأعمال لامعنى لعرضها عليهم.

علوم الأئمة للملجلا

والذي أراه في دفع هذا التنافي هو حمل النوع الأوّل على تمكّنهم الله من النظر والرؤية، وأنّه إذا شاؤوا ذلك. ولو على البدل \_لرأوا. لا على الفعليّة والوقوع، فإنّها بعيدة، بل لعلّها غير ميسورة لهم الله وكيف يصح لممكن ماديّ أن لا يشغله شأن عن شأن؟ فلا يمنعه التوجّه إلى عمل عامل في الشرق عن الالتفات إلى حركة متحرّك في الغرب أو يكون ناظراً إلى جميع ما يصدر من المكلّفين وهو يتكلّم مع أهله أو أصحابه، أو نائم على فراشه أو مشغول بالمناجات مع ربّه؟! ولا دليل يفي بهذا الحدّ من الالتفات حتّى الروايات الواردة في روح القدس الذي يؤيّد الأئمة المين الدالة على أنّه لا يلهو ولا يتغيّر ولا يلعب.

وبالجملة: إن صحّ هذه المرتبة عقلاً لا دليل على إثباتها لهم خارجاً لا عقلاً ولا نقلاً، بل من لا يشغله شأن عن شأن هو الله سبحانه وتعالى (١).

والحاصل أنّا إذا حملنا روايات العمود والنظر على الموجبة الجزئيّة يصبح عرض الأعمال عليهم أمراً معقولاً ولا تنا في بينهما أبداً ويحتمل أن يكون المراد بالعمود النوري هو الملك الذي يعرض الأعمال عليهم فيرتفع الثاني رأساً، فتأمّل فيه.

الفائدة العاشرة: أنّ المستفاد من الروايات الواردة حول ليلة القدر أنّ ما ينزل فيها كلّ سنة إنّما هو تفصيل ما علمه الإمام من المجملات وتفسيرها، أو الأمر بما علموه ولو تفصيلاً، إذ ليس كلّ معلوم جائز عمله أو واجب إنفاذه بلا أمر من اللّه تعالى، ولو من جهة احتمال البداء، ويمكن استفادة ذلك من القرآن الكريم قال اللّه تعالى: ﴿فيها يفرق كلّ أمر حكيم﴾ (٢)؛ إذ الفرق مشعر بالتفصيل والحكمة بالإبرام المنافي للبداء (افهم) والروايات المشار إليها (٣) وإن كانت بأسرها ضعيفة الأسناد لكن دلالتها على هذا المعنى مطابقة للكتاب الكريم.

وأمّا ما في صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما المَلِيّ ... فقال: «تنزّل فيها الملائكة والكتبة الى سماء الدنيا فيكتبون ما يكون في أمر السنة وما يصيب العباد، وأمر عنده موقوف وفيه المشية فيقدّم ما يشاء ويؤخّر منه ما يشاء ويمحو ويثبت، وعنده أم الكتاب».

وما في صحيحة حمران عن الباقر الله ... قال: «يقدّر في ليلة القدر كلّ شيء يكون في تلك السنة إلى مثلها من قابل خير وشر، طاعة ومعصية، ومولود وأجل أو رزق، فما قدّر في تلك السنة وقضي فهو المحتوم ولله عزّوجلّ فيه المشيّة» إلخ.

<sup>(</sup>١) لاحظ مستمسك العروة الوثقى ١ / ١٧٦. لسيّدنا الأُستاذ للمرجع الديني العام السيّد الطباطبائي الحكيم دام ظلّه، الطبعة الأُولي.

<sup>(</sup>٢) الدخان ٤٤ / ٤.

<sup>(</sup>٣) لاحظ الروايات في أُصول الكافي ١ / ٢٤٨\_٢٥٢.

فلا ينافي ما استظهرناه من القرآن المجيد؛ لما في موثقة زرارة قال أبو عبدالله عليه «التقدير في تسع عشرة والإبرام في ليلة إحدى وعشرين والإمضاء في ليلة ثلاث وعشرين». وقريب منهما رواية إسحاق بن عمّار ومرسلة زياد (١١)، فافهم جيّداً.

ثمّ إنّ ظاهر القرآن وصريح الروايات بقاء ليلة القدر التي يفرق فيها كلّ أمر حكيم، فلا يكون المنزل عليه إلّا إمام العصر من العترة الطاهرة المبيّلا لكن صحيحة محمّد بن مسلم ينافي ذلك إلّا أن يقال أن الملائكة تتنزل بعد كتابتها في السماء الدنيا إلى الأرض وتعرضها على الإمام جمعاً بين هذه الصحيحة وظاهر القرآن (سورة القدر) فإن الظاهر من هذه السورة نزول الملائكة إلى الأرض وكذا ظاهر الليلة ومطلع الفحر إنّهما بالنسبة إلى الأرض.

الفائدة الحادية عشرة: أنّ مفاد النوع الواحد والثلاثين هو علم الأثمة الملكية بأوقات موتهم وارتحالهم عن الدنيا، لكنّها بأسرها ضعيفة الأسناد (٢) إلّا ما عن بصائر الدرجات، عن أحمد بن محمّد الثقة، عن إبراهيم بن أبي محمود الثقة قال: «قلت: الإمام يعلم متى يموت؟ قال: نعم. فقلت. حيث ما بعث إليه يحيى بن خالد برطب وريحان مسمومين علم به؟! قال: نعم، قلت: فأكله وهو يعلم فيكون معيناً على نفسه؟ فقال: لا، يعلم قبل ذلك ليتقدّم فيما يحتاج إليه، فإذا جاء الوقت ألقى الله على قلبه النسيان ليقضى فيه الحكم».

والظاهر أنّ المخاطب هو الرضاطلِ لا أحد علماء الشيعة؛ لأنّ إبـراهـيم المـذكور مـن أصحابه، والمراد بالمبعوث إليه موسى بن جعفر الله فتكون الرواية موصولة لا مقطوعة فتأمّل. لكن سبق أن نسخة كتاب البصائر لم تصل بسند معتبر إلى المجلسي الله كما حقّقناه في كتابنا بحوث في علم الرجال بعد ذلك.

أقول: ولأجل ذلك \_أي عدم الدليل القوي \_أنكر الشيخ المفيد الله فإنّه سئل: الإمام عندنا مجمع على أنّه يعلم ما يكون فما بال أمير المؤمنين الملي خرج إلى المسجد وهو يعلم أنّه مقتول؟ وقد عرف قاتله والوقت والزمان، وما بال الحسين بن على الملي الله سار إلى الكوفه...

فأجاب (٣): أمّا الجواب عن قوله إنّ الإمام يعلم ما يكون فإجماعنا أنّ الأمر على خلاف ما قال، وما أجمعت الشيعة على هذا القول، وإنّ إجماعهم ثابت على أنّ الإمام يعلم الحكم في كلّ ما يكون، دون أن يكون عالماً بأعيان ما يحدث، ويكون على التفصيل والتمييز. وهذا يسقط الأصل الذي بنى عليه الأسئلة بأجمعها. ولسنا نمنع أن يعلم الإمام أعيان ما يحدث، ويكون

<sup>(</sup>١) هِذه الروايات كلُّها مذكورة في تفسير البرهان ٤ / ٤٨٦ نقلاً عن الكافي.

<sup>(</sup>٢) أُصول الكافي ١/ ٢٥٨ و ٢٨٣. والبحار ٥/ ٤٢٠.

<sup>(</sup>٣)كما في المساتل العكبرية على ما في مرآة العقول ١/ ١٨٩.

بإعلام الله تعالى له ذلك، فأمّا القول بأنّه يعلم كلّ ما يكون فلسنا نطلقه، ولا نصوّب قائله لدعواه فيه من غير حجّة ولا بيان.

والقول بأنّ أمير المؤمنين على يعلم قاتله والوقت الذي كان يقتل فيه، فقد جماء الخبر متظاهراً أنّه كان يعلم في الجملة أنّه مقتول وجاء أيضاً، أنّه يعلم قاتله على التفصيل، فأمّا علمه بوقت قتله، فلم يأتِ عليه أثر على التحصيل.

وأمّا علم الحسين على بأنّ أهل الكوفة خادعوه فلسنا نقطع على ذلك؛ إذ لاحجّة عليه من عقل ولا سمع.

أقول: مأذكره من اختصاص علم الإمام بالأحكام دون الأعيان غير متين كما يظهر من مراجعة الروايات المتقدّمة، نعم لا دليل على الكلّية المطلقة، بـل الدليل على خلافها كما مرّ، كما أنّ ما ذكره الله من نفي علمهم بموتهم أو تردده فيه وقع في غير محلّه فإنّ الأخبار الواردة في خصوص المسألة وإن كانت ضعيفة الأسانيد، إلّا أنّ من وقف على الروايات الواردة في كمّية علومهم بأنواعها المتقدّمة يطمئن بأنهم الملك يعلمون أوقات موتهم وما يصيبهم من شهادة أو موت.

وأمّا توقّفه في علم أمير المؤمنين الله بعوجب قتله بالتعيين فهو غريب، بل مناقض لما ذكره في إرشاده في باب شهادته الله وأغرب منه توقّفه في علم الحسين الله بمخادعة أهل الكوفه، مع أنّها من الواضحات حتّى عند غيره الله ولذا منعه غير واحد من الذهاب إليهم، والإنصاف أنّ صدور هذا الكلام بتمامه لم يكن متوقّعاً من مثله لكنّ الجواد قد يكبو.

فالمتحصّل من جميع مامر أنّهم الله عالمون بوقت ارتحالهم وشهادتهم، فيتّجه من ذلك سؤال مشهور، وهو أنّهم كيف يقدمون على ما ينجر إلى قتلهم وهلاكهم، (١) مع أنّ دفع الضرر واجب عقلاً.

قال بعض المحدثين (٢): وهو مبنيّ على منع كون حفظ النفس واجباً مطلقاً، ولعلّه كان من خصائصهم عدم وجوب ذلك عند اختيارهم الموت، وحكم العقل في ذلك غير متبع، مع أنّ حكم العقل بالوجوب في مثل ذلك غير مسلّم.

قال المحدّث الاسترابادي: أحاديث هذا الباب صريحة في أنّ المقدّمة المشهورة بين المعتزلة من أنّ حفظ النفس واجب عقلاً، غير مقبولة ولوخصّصناها بحالة رجاء الخلاص.

<sup>(</sup>١) وظاهر أنّ الإشكال لا يجري في العلم بالموت كما لا يخفى، وإنّما يخصّ العلم بالشهادة فيما إذاكان الفرار منها ممكناً كما في حقّ أمير المؤمنين للتَّلِيّا.

<sup>(</sup>٢) مرآة العقول ١ / ١٨٨.

انتهى كلامه.

أقول: الإمام كما يعلم سبب شهادته وزمانها كذلك يعلم أن عمره الطبيعي قد انصرم، ولم يقدر الله له الحياة بعد الوقت المذكور فإقدامه على ما يسبب شهادته، لا يكون من ارتكاب الضرر الممكن دفعه قال الله تعالى: ﴿ أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة ﴾ (١) وقال تعالى: ﴿ فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ﴾ (٢). بل لا ضرر وإنّما هو من الإقدام على تحصيل النفع الأبدي وزيادة الدرجات الأُخروية، وإنّما الواجب هو حفظ النفس عن التهلكة إذا علم العاقل إمكان دفعها أو احتمل ذلك، وإلّا فالتحفّظ يكون لغواً وسفاهة، ومن هذا يظهر أنّ ما ذكره الاستربادي ضعيف جداً.

وفي رواية عبد الله الطويلة قال: دخلت على الفضل بن ربيع فلمّا كانت الليلة الرابعة قدّمت إليه ـأي إلى موسى بن جعفر النّي حمائدة للفضل بن يحيى، قال فرفع يده إلى السماء فقال: «يا ربّ إنّك تعلم أنّي لو أكلت قبل اليوم كنت قد أعنت على نفسي قال: فأكل ف مرض» إلخ فالإشكال المذكور غير مبتن على أساس علمي أصلاً، وإنّما يلائم مذاق العوام وأفكارهم، فإنكار وجوب دفع الضرر الذي هو من أحكام الفطرة الخالصة لأجل الفرار عنه غريب جداً.

وحقّ الجواب أنّه وإن خير إليه الإبقاء وقبول الشهادة احتراماً له لكنّه ما يشاء إلّا ما يشاء اللّه، ولم يشأاللّه له إلّا الشهادة التي هي أحسن وأنفع وأروح من حياته بدرجات.

الفائدة الثانية عشرة: قال شيخنا المفيد في شرج عقائد الصدوق(٦): فأمّا ما ذكره أبــو

<sup>(</sup>۱) النساء ٤/٨٧.

<sup>(</sup>٢) الأعراف ٧ / ٣٤.

<sup>(</sup>٣) أُصول الكافي ١ / ٢٥٩.

<sup>(</sup>٤) في بعض النسخ حير بإهمال الحاء، وعليه فالرواية موافقة لرواية إبراهيم المتقدّمة؛ لأنّ التحيير قريب من الانساء.

<sup>(</sup>٥) ولابن إبراهيم رواية مرسلة أُخرى دالّة على الإنساء البحار ٧ / ٢٠.

<sup>(</sup>٦) شرح عقائد الصدوق / ٦٣، الطبعة الحديثة.

جعفر \_ يعني به الشيخ الصدوق \_ من مضي نبيّنا والأثمة الميكل بالسم والقتل فمنه ما ثبت، ومنه ما لم يثبت، والمقطوع به أنّ أمير المؤمنين والحسن والحسين الميل خرجوا من الدنيا بالقتل ولم يمت أحدهم حتف أنفه، وممّن مضى بعدهم مسموماً موسى بن جعفر الميل ويقوي في النفس أمر الرضا الميلا وإن كان فيه شكّ فلا طريق إلى الحكم فيمن عداهم بأنهم سمّوا أو اغتيلوا أو قـتلوا صبراً \_ جبراً \_ فالخبر بذلك يجري مجرى الإرجاف وليس إلى تيقّنه سبيل، انتهى كلامه.

قال البحراني في محكي حداثقه الناضرة في كتاب الحج الإمام أبو الحسن علي بن موسى الرضا الله ... وقبض بطوس.

وبعض الأخبار يدل على أنّه قبض مسموماً سمّه المأمون العباسي وإليه ذهب الصدوق الله وأكثر أصحابنا لم يذكروه.

وعن المناقب ذهب كثير من أصحابنا إلى أنّ الأئمة خرجوا من الدنيا على الشهادة، واستدلّوا بقول الصادق الله والله مامنّا إلّا مقتول شهيد.

قال المحدّث المجلسي الله وداً على كلام الشيخ المفيد السابق (١).

أقول: مع ورود الأخبار الكثيرة الدالة عموماً على هذا الأمر، والأخبار المخصوصة الدالة على شهادة أكثرهم وكيفيتها كما سيأتي في أبواب تواريخ وفاتهم المبيل إلى الحكم برده وكونه من الإرجاف، نعم ليس فيمن سوى أمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين، وموسى بن جعفر، وعلي بن موسى المبيل أخبار متواترة توجب القطع بوقوعه، بل إنّما تورث الظنّ القوي بذلك، ولم يقم دليل على نفيه، وقرائن أحوالهم وأحوال مخالفيهم شاهدة بذلك، لا سيّما فيمن مات منهم في حبسهم وتحت يدهم ولعلّ مراده الله أيضاً نفي التواتر والقطع، لارد الأخبار انتهى كلامه رفع مقامه. والأحوط أن يقال الله أعلم بحقيقة الحال.

الفائدة الثالثة عشرة: أنّ مفاد جملة من الأنواع المتقدّمة من الأخبار أنّ النبيّ الأكرم وأوصيائه الثالثة عشرة: أنّ مفاد جملة من الأنواع المتقدّمة من الأخبار أنّ النبيّ الأكرم وأوصيائه الله يظهر على غيبه أحداً الله إلّا من ارتضى من رسول (٢). ونبيّنا الخاتم على الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً الله إلّا من ارتضى من رسول (١٥). ونبيّنا الخاتم على ارتضاه الله تعالى، ومن الواضح أنّ وارث علمه من هو الأئمة من عترته الطاهرة بإقرار المؤالف والمخالف.

قال ابن حجر في صواعقه (٣) أخرج عبد الرزاق عن حجر المرادي قال: قال لي عليّ: كيف

<sup>(</sup>١) البحار ٧/ ٥٤. الطبعة القديمة.

<sup>(</sup>٢) الجنّ ٧٢ / ٢٦ ـ ٢٧.

<sup>(</sup>٣) الصواعق المحرقة / ١٢٦ في الفصل الرابع في نبذ من كراماته وقضاياه للكلِّذ.

بك إذا أُمرت أن تلعنني؟ قلت: أكائن ذلك قال: نعم، قلت: فكيف أصنع؟ قال العني ولا تبرًا منّي. قال. فأمر محمّد بن يوسف أخو الحجاج -وكان أميراً من قبيل عبد الملك بن مروان على اليمن أن ألعن عليّاً فالعنوه لعنه اللّه. فما فطن لها إلاّ رجل. قال ابن حجر: أي لأنّه إنّما لعن الأمير ولم يلعن عليّاً، فهذا من كرامات عليّ وأخباره بالغيب، انتهى كلامه.

وقال أيضاً (١): وأقبل عليه الإوز \_أي على على الله صبيحة ضربه \_ يصحن في وجهه، فطردوهن، فقال: دعوهن فإنهن نوائح ... فلما كانت الليلة التي قتل في صبيحتها أكثر الخروج والنظر إلى السماء وجعل يقول: والله ما كذبت ولا كُذبت، وإنها الليلة التي وعدت فلما خرج وقت السحر ضربه ابن ملجم الضربة الموعود بها، وقد ذكر أيضاً في أحوال كلّ من الصادق والكاظم والرضا والجواد الله على أنهم يعلمون الغيب فراجع صواعقه. وقد مرّ كلام الجرجاني حول الجفر والجامعة فإثبات علم الغيب للنبيّ الأكرم وللأثمة ليس من متفردات الامامية.

فإن قلت: في القرآن آيات كثيرة تدلّ على أنّ العالم بالغيب هو اللّه تعالى فكيف التوفيق؟.
قلت: لاشكّ في أنّ العالم بالغيب هو اللّه تعالى، ولا أحد غيره يعلم الغيب (٢) إلّا أنّه تعالى أعلم بعض عباده الغيب فعلموه بإعلام اللّه تعالى كما قال: ﴿عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً إلّا من ارتضى من رسول﴾ (٣). وقال: ﴿وماكان اللّه ليطلعكم على الغيب، ولكن اللّه يجتبى من رسله من يشاء﴾ (٤) فلا تنافى بين هذه الآيات ومانرومه.

وهنا طريق آخر إلى المطلوب، وهو آنه سبحانه قال: ﴿ وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتب مبين ﴾ (٥) وأخيراً أيضاً بقوله: ﴿ ثمّ أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا﴾ (٦)

<sup>(</sup>١) الصواعق المحرقة / ١٣٢ في الفصل الخامس.

<sup>(</sup>٢) وفي رواية المغيرة في البحار ٧/ ٣٠٠. أنّهم يزعمون أنّك تعلم الغيب فقال ﷺ: سبحان الله ضع يدك على رأسي فوالله ما رأيت شعرة فيه ولا في جسدي إلّا قامت. ثمّ قال: لا والله ما هي إلّا وراثة عن رسول الله عن الله الله عن رسول الله عن الله عن رسول الله عن رسول الله عن رسول الله عن الله عن

<sup>(</sup>٣) الجنّ ٧٧ / ٢٦\_٧٧.

<sup>(</sup>٤) آل عمران ٣ / ١٧٩، بناءً على أن تقدير الآية هكذا: فيطلعه على الغيب.

<sup>(</sup>٥) النمل ۲۷ / ٧٥.

<sup>(</sup>٦) فاطر ٣٢/٣٥.

وبقوله: ﴿قُلْ كَفِي بِاللَّهُ شَهِيداً بِينِي وبينكم ومن عنده علم الكتاب﴾ (١) \_وهو عليّ 學 \_ إلّا أن يكون الكتاب الأوّل غير الكتابين الأخيرين.

وما قوله تعالى: ﴿قل لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضراً إلا ما شاءالله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون﴾ (٢). فهو محمول إمّا على نفي علم الغيب ابتداءً بلا تعليم من الله تعالى كما يؤيّده صدر الآية \_أعني قوله: ﴿لا أملك﴾ انتهى. \_وذيلها \_أعني قوله: ﴿إن أنا..﴾ \_أو على نفي علم مخصوص، فإنّا لا ندّعي علّم النبيّ أوصياءه بكلّ غيب، بل ندّعي عدمه للروايات الدالّة على أنّ من العلوم ما هو مكنون وموقوف عند اللّه تعالى، ولم يخبر به أحداً.

ويعضد هذا الاحتمال قوله تعالى قبل هذه الآية بايتين: ﴿ يسألونك عن الساعة أيّان مرسيها؟ قل إنّما علمها عند ربي... يسألونك كأنك حفيّ عنها قبل إنّما علمها عند اللّه ﴾ انتهى (٣).

أضف إلى ذلك وأقول: إنّه لابد من حمل الآيات النافية على أحد المحملين المذكورين، فإنّنا نعلم الغيب بالضرورة كعلمنا بقيام القائم الله والقيامة والحساب والميزان والجنة والنار وما إليها من الأمور، فلنا علم بجملة من الغائبات السابقة والآتية بإعلام الله تعالى، أو لأجل التجربة والعادة.

بقى في المقام مسائل لا ينبغي إهمالها:

١ \_ المراد بالغيب ماغاب عن المشاعر، سواء كان الغائب ماضياً أو حالياً أو استقبالياً.

ويدلٌ على الأوّل قوله تعالى: ﴿ ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك ﴾ (٤). الوارد في قصة زكريا ومريم المنتجال.

وعلى الثاني قوله تعالى: ﴿الذين يؤمنون بالغيب﴾ (٥) وقوله: ﴿أَن لُو كَانُوا يَعْلَمُونُ الغيبُ مالبثوا﴾ (٦). وقوله حكاية عن أُخوة يوسف. ﴿وماكنا للغيب حافظين﴾ (٧).

<sup>(</sup>١) الرعد ١٣/٤٣.

<sup>(</sup>٢) الأعراف ٧ / ١٨٨.

<sup>(</sup>٣) لاحظ أُصول الكافي / ٢٥٦. والآية في الأعراف ٧ /١٨٧.

<sup>(</sup>٤) آل عمران ٣ / ٤٤.

<sup>(</sup>٥) البقرة ٢ / ٣.

<sup>(</sup>٦) سيأ ١٤/٣٤.

<sup>(</sup>۷) يوسف ۱۲ / ۸۱.

وأمّا الثالث فهو المتيقّن من الغيب.

ولا يبعد أن يكون قوله تعالى: ﴿وللّه غيب السماوات والأرض﴾ (١) وقوله: ﴿إنّك أنت اللّه علّام الغيوب﴾ (٢) نظائرهما مستعملة في مطلق الغيب الشامل لمعانيه الثلاثة، فإنّ الاختصاص خلاف الظاهر.

فما قيل من اختصاص الغيب بما لم يكن وسيكون ضعيف، والاستدلال بقول الصادق الله الوارد في تفسير قوله تعالى: ﴿عالم الغيب والشهادة﴾ (٣): الغيب ما لم يكن، والشهادة ما قد كان عليل لأنه لا يدل على الاختصاص، بل على الاستعمال.

٢ ـ قال الله تعالى: ﴿إِنّ الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غداً وما تدري نفس بأي أرض تموت إنّ الله عليم خبير﴾ (٤) قال أمين الإسلام الطبرسي ﷺ في مجمع البيان: والصحيح أنّ معناه: ويعلم نزول الغيث في زمانه ومكانه، كما جاء في الحديث: «إنّ مفاتيح الغيب خمس، لا يعلمهن إلّا الله...» وقد روي عن أئمة الهدى أنّ هذه الأشياء الخمسة لا يعلمها على التفصيل والتحقيق غيره تعالى انتهى كلامه.

وفي مرسلة القمي (٥) عن الصادق الله عزّ وجلّ «هذه الخمسة أشياء لم يطلّع عليها ملك مقرّب ولانبيّ مرسل، وهي من صفات الله عزّ وجلّ » وفي رواية أبي أسامة عنه الله عنده.» وفي رواية أخبرك بخمسة لم يطلع الله عليها أحداً من خلقه؟ قلت: بلى: قال: إن الله عنده.» وفي رواية الأصبغ قال: سمعت أمير المؤمنين الله يقول: «إنّ لله علمين علم استأثر به في غيبه، فلم يطلع عليه نبيّاً من أنبيائه، ولا ملكاً من ملائكته، وذلك قول الله تعالى: ﴿إنّ الله عنده ﴾ انتهى.

وعن النهج أن أمير المؤمنين عليه لما أخبر بأخبار الترك وبعض الأخبار الآتية قال له بعض أصحابه: لقد أُعطيت يا أمير المؤمنين علم الغيب فضحك وقال للرجل \_ وكان كلبياً \_: «يا أخا كلب ليس هو بعلم غيب، وإنّما هو تعلّم من ذي علم، وإنّما علم الغيب علم الساعة، وما عدده الله سبحانه بقوله: ﴿ إِنّ اللّه عنده ... ﴾ فهذا علم الغيب الذي لا يعلمه أحد إلّا اللّه » انتهى.

أقول: والحقّ عدم الاعتماد على هذه الروايات، فإنّهما ضعيفة الأسناد بأجمعها فلابدّ من النظر إلى الآية الشريفة نفسها، فنقول قوله: ﴿إنّ اللّه عنده علم الساعة ﴾ وإن لم يدلّ على نفي

<sup>(</sup>۱)هود ۱۱/۱۳٪.

<sup>(</sup>٢) المائدة ٥ / ١٠٩.

<sup>(</sup>٣)الأنعام ٦ / ٧٣.

<sup>(</sup>٤) لقمان ٣١/ ٣٤.

<sup>(</sup>٥) لاحظ جميع هذه الروايات في البحار ٧/ ٣٠٠.

علمها عن غيره تعالى لكنّ قوله تعالى: ﴿قل إنّما علمها عند ربي﴾ (١) وغيره يدلّ عليه، فقيام الساعة لايعلم وقتها إلّا اللّه تعالى، وقوله: ﴿وينزل الغيث﴾ (٢) إن دلّ على الاختصاص لدلّ على سلب إنزال الغيث عن غيره، وأين هو من سلب نفي علمه عن غيره؟ بل يمكن العلم به ولو بالتجربة.

وقوله تعالى: ﴿ويعلم ما في الأرحام﴾ (٣) أيضاً لا يدلّ على الحصر، بل ورد أنّ الله يعلم الملائكة \_بعد مرور أربعة أشهر من انعقاد النطفة \_أنّ الحمل ذكر أو أُنثى، سعيد أو شقي. ويمكن تحصيل العلم بكون الحمل ذكراً أم أُنثى من التجربة والأمارات العلميّة أيضاً ولادلالة للآية الكريمة على امتناعه.

نعم، لاسبيل إلى معرفة سعادته وشقاوته وأجله ورزقه عادة.. ولكنّه غير مسدود على خزّان علم اللّه، والمصطفين من عباد اللّه تعالى.

وأمّا قوله تعالى: ﴿وما تدري نفس ماذا تكسب غداً وما تدري نفس بأي أرض تموت﴾ (٤) فمفاده عدم إحاطة النفس بما يصيبها من العوارض ومكان موتها لا زمانه، وعلى هذا فلا مانع من علم بعض الأولياء بما يصيب الناس وبمكان موتهم فإنّ هذا غير مدلول للآية الشريفة، وإنّما الممتنع هو إحاطة الشخص بما يطرأ على نفسه لا على غيره، على أنّ هذا أيضاً يخصّص بغير النبيّ الخاتم وأوصيائه جمعاً بين الأدلّة، كيف ونحن جازمون بأنّ أبا عبد الله الحسين كان عالماً بأنّ كربلاء مقتله ومدفنه، وكذا غيره من الأئمة المنظيمية؟

فإن قلت: أكثر الناس يعلمون مكان موته حسب العادة ولو في لحظات أخيرة من حياته، وإنّما المجهول عندهم زمان موتهم.

قلت: لعلّ المراد نفي العلم بمكان الموت قبل أمارات الموت.

وأمّا نفي علمهم بزمان موتهم فلعلّه بطريق الأولوية، فتأمّل.

لكن كل ذلك مع قطع النظر عن تعليم الله وإعلامه: هذا ما عندي في هذا المقام واسمع العلامة المجلسي الله عن يقول (٥٠).

وأمّا الخمسة التي وردت في الآية فتحتمل وجوها:

<sup>(</sup>١) الأعراف ٧/ ١٨٧.

<sup>(</sup>٢) لقمان ٣١/ ٣٤.

<sup>(</sup>٣) لقمان ٣١ / ٣٤.

<sup>(</sup>٤) لقمان ٣١ / ٣٤.

<sup>(</sup>٥) البحار ٧/٣٠٠٠.

الأوّل: أنّ تلك الأُمور لا يعلمها على اليقين والخصوص إلّا اللّه تعالى، فإنّهم إذا أخبروا بموت شخص في اليوم الفلاني فيمكن أن لا يعلموا خصوص الدقيقة التي تفارق الروح الجسد فيها مثلاً، ويحتمل أن يكون ملك الموت أيضاً لا يعلم ذلك.

الثاني: أن يكون العلم الحتمي بها مختصاً به تعالى، وكلّما أخبر اللّه به من ذلك كان محتملاً للبداء.

الثالث: أن يكون المراد عدم علم غيره بها إلّا من قبله فيكون كسائر الغيوب ويكون التخصيص بها لظهور الأمر فيها.

الرابع: ما أومأنا إليه سابقاً، وهو أنّ الله لم يطلع على تلك الأمور كليّة أحداً من الخلق على وجه لا بداء فيه، بل يرسل عليهما على وجه التحتّم في زمان قريب من حصولها كليلة القدر، أو أقرب من هذا، وهذا وجه قريب تدلّ عليه أخبار كثيرة؛ إذ لابدّ من علم ملك الموت بخصوص الوقت كما ورد في الأخبار، وكذا ملائكة السحاب والمطر بوقت نزول المطر، وكذا المدبّرات من الملائكة بأوقات وقوع الحوادث. انتهى كلامه.

أقول: بعد ما عرفت عدم الحصر في الآية وعدم تقدير العلم في بعضها وعدم العموم فــي بعضها الآخر تعلم أنّ ما أفاده لا مقتضى ولا موجب له نهائيّاً.

" \_ قال شيخنا المفيد الله المقيد المناه عن آل محمد الله عن الله عن الله عن المعتدد (٢) ويعرفون ما يكون قبل كونه، وليس ذلك بواجب في صفاتهم .... ولكنّه وجب لهم من جهة السماع فأمّا إطلاق القول عليهم بأنّهم يعلمون الغيب فهو منكر بيّن الفساد؛ لأنّ الوصف بذلك إنّما يستحقّه من علم الأشياء بنفسه لا بعلم مستفاد، وهذا لا يكون إلّا لله عزّ وجلّ وعلى قولي هذا جماعة من أهل الإمامة، إلّا من شدّ عنهم من المفوضة ومن انتمى إليهم من الغلاة. انتهى كلامه.

وأضرب أمين الإسلام الطبرسي في مجمعه (٣) حيث قال في ردّ بعض المشايخ الظالمين من الشيعة غير الإمامية: ولا نعلم أحداً منهم \_أي الإماميّة \_استجاز الوصف بعلم الغيب لأحد من الخلق، وإنّما يستحقّ الوصف بذلك من يعلم جميع المعلومات لا بعلم مستفاد.

<sup>(</sup>١) أوائل المقالات / ٣٨.

 <sup>(</sup>٢) يريد به (ظاهراً) أنهم يعلمون ضمائر كل من يريدون من العباد وليس مراده الله البعض المعين، وإنّما يشير إلى أنّ علمهم ليس فعليّاً مطلقاً، بل إرادي أو ملكي في الجملة كما تقدّم بحثه مفصّلاً وعليك بمراجعة النوع الخامس عشر المتقدّم بيانه.

<sup>(</sup>٣) مجمع البيان ١ / ٥٥٤، سورة هود.

ومانقل عن أمير المؤمنين الله ورووا عنه الخاص والعام من الأخبار بالغائبات. فإن جميع ذلك متلقى من النبي عَلَيْلُهُ مما أطلعه الله عليه فلا معنى لنسبة من روي عنهم هذه الأخبار المشهورة إلى أنّه يعتقد كونهم عالمين بالغيب، وهل هذا إلّا سبّ قبيح وتضليل لهم، بل تكفير؟ انتهى.

أقول: النزاع هنا لفظي وليس بمعنوي؛ إذ لاشك أنّ النبيّ والأثمة الكيّ يعلمون ما غاب عن مشاعر الناس ولو في الجملة، وهذا ممّا لا يمكن التشكيك فيه في مذهب الإمامية، كما أنّه لا شكّ في أنّ علمهم هذا حادث ومفاض عليهم من قبل اللّه تعالى، وهذا ضروري في دين الإسلام، فإن ثبت أنّ الاصطلاح \_في شرع الإسلام أو عرف المتشرعه \_انعقد على عدم إطلاق «علم الغيب» إلّا على العلم الذاتي فلا مناصّ عمّا ذكره هذ ان العلمان. وإن لم يثبت الاصطلاح المذكور فلاشكّ في جواز إطلاق علم الغيب على علومهم لغة وواقعاً.

وبعض الأخبار يدلَّ على الاصطلاح المذكور في موثّقة عمّار (١) قال: سألت أبا عبدالله الله عن الإمام يعمل الغيب؟ فقال: لا، ولكن إذا أراد أن يعلم الشيء أعلمه الله ذلك. وأظهر منها رواية مغيرة المتقدّمة وغيرها (٢). ولكن من خالف الاصطلاح المذكور لا جناح عليه، فإنّ العبرة بالمعاني دون الألفاظ.

### تحقيق حول علم الغيب

العلم البشري، أما حضوري وأما حصولي، والأوّل حضور ذات الشيء والثاني حضور صورته وماهيته وعلى الأظهر عندي مفهومه، فلابدّ من فرض وجود شيء حتّى يحضر عند النفس في العلم الحضوري ووجود صورته أو مفهومه عند النفس في العلم الحصولي وهذه الصورة أو المفهوم يؤخذ من وجود الشيء ولا علم ثالث للإنسان العادي وعليه علم الإنسان بالغيب محال عقلاً، وإنّما الغيب لله تعالى وحده الذي علمه ليس بحصولي ولا بحضوري، كما مرّ في الجزء الأوّل من هذا الكتاب. هذا من جهة.

ومن جهة ثانية أن الغيب أمر نسبي، فإن مأكول زيد في البارحة مشهود له ولمن حضر ومن جهة ثانية أن الغيب أمر نسبي، فإن مأكول زيد في البارحة وغيب لمن كان غائباً عنهم وعن سفرة الطعام ولكن إذا أخبر الأكل عن نوع مأكوله في البارحة أحداً ولم يخبر غيره فهو عند الغير من الغيب وعند ذلك الواحد بعد الإخبار من المشهود، فإذا قيل أن هذا الواحد عالم بالغيب، فهو ليس إلّا غيباً مجازياً أي بالنسبة إلى

<sup>(</sup>١) أُصول إلكافي ١ /٢٥٧.

<sup>(</sup>٢) لاحظَ أُصولُ الكافي ١ /٢٥٦ و ٥٧ ٤، (الطبعة الحديثة).

الأخير، وإلاّ فله مشهود مسموع.

فنحن إذا نقول ان الأنبياء المُهلِي يعلمون الغيب، معناه ذلك، يعني إنّ الله تعالى أطلعهم على الغيب وبعد الاطلاع صار من المشهود وإنّما نطلق الغيب عليه بالنسبة إلى الغير.

وبالجملة الموجود الممكن لا يعلم الغيب، ومن ادعاه لنفسه ولا لغيره لابد أن يعلم أنّه يدعى شريكاً للواجب الوجود..

## الباب التاسع في التفاضل

وتكميل الموضوع في مواقف خمسة:

الموقف الأُوّل: في تَفاضِل النبيّ الخاتم ﷺ مع غيره

نقول لا ريب أنه على أفضل النبيين والمرسلين والملائكة المقربين، ولا يساويه أحد في الفضل من الثواب والكمال، وقد مر دلائله في المقصد السابق بل ذكرنا أنّ المستفاد من الروايات الكثيرة أنّه أفضل من في الوجود الإمكاني وأشرفهم، ولا عديل له في ما سوى الله تعالى من الكرامة السامية وغيرها. نعم هو رحمة للعالمين (١) فالحمد لله الذي جعلنا من أُمّد على الله الذي جعلنا من

## الموقف الثاني: في تفاضل الرسل

ويبحث في أنّ الرسل أفضل من النبيّين غير الرسل، وأُولي العزم أفضل من غيرهم من المرسلين كما أشرنا إليه أيضاً هناك، وتقدّم الأقوال حول فضل أولي العزم بعد نبيّنا عَلَيْ وذكرنا أنّ بعض الأخبار الوارد من طريقنا وطريق العامّة يشعر بأنّه الخليل الما لكنّه ليس على نحو بعتمد عليه.

يسد على الله على أن يقال إنّ إسحاق ويعقوب ولعلّ إسماعيل أيضاً أفضل من غير أُولي العزم من الأنبياء والرسل؛ لأنّهم أئمة زيادة على كونهم أنبياء على ما مرّ بحثه مفصّلاً فلاحظ.

# الموقف الثالث: في تفاضل الأئمة مع الأنبياء المِيْ

ونقصد به تفاضل أئمة العترة مع الأنبياء الكرام سوى خاتمهم صلى الله عليه وعلى أوصيائه وعليهم أجمعين، ولأصحابنا الإماميّة فيه أقوال:

هم قدم بـی مـدخل ومـنفذ بـود کی درین ضیق قفس بودی اسیر

<sup>(</sup>١) وقلت أنا في وصفه عَلِيْتِوْلَهُ:

<sup>..</sup> محبس امکان بـلا مـخرج بـود ور نه آن قدسي مکـان اوج گـير

ا \_أفضليّة الأثمة من جميع الأنبياء والرسل، نسبه الشيخ المفيد ﴿ الله قطع قوم من أصحاب الإمامة (١) والمحدث الجزائري ﴿ إلى أكثر المتأخرين (٢) ومن الأوّلين الشيخ الصدوق ﴿ حيث قال في محكيّ عقائده: يجب أن يعتقد أنّ اللّه عزّوجلّ لم يخلق خلقاً أفضل من محمّد والأئمة ﴿ وَانّهم أحبّ الخلق إلى اللّه عزّوجلّ وأكرمهم، انتهى.

ومن اللاحقين المحدّث المجلسي ﴿ فقد صرّح بعد عبارة الصدوق المذكورة بقوله (٣)؛

اعلم أنَّ ماذكره رحمه الله من فضَل نبيّنا وأسمتنا المَيَّلاً على جسميع المخلوقين وكون أَمتنا المِيَّلاُ أفضل من سائر الأنبياء هو الذي لاير تاب فيه من تتبع أخبارهم على وجه الإذعان واليقين... ولا يأبي عن ذلك إلّا جاهل بالأخبار.

٢ و٣ \_أفضليتهم من الأنبياء الميلي سوى أولي العزم منهم حكاه الشيخ المفيد عن فريق من أصحاب الإمامة فذهب جماعة منهم إلى أفضلية أولي العزم من الأسمة الميلي وبعضهم إلى مساواتهم معهم كما نقله الجزائري، فهذا القول ينحل إلى قولين كما ليس بسرّ.

٤ \_ أفضليّة الأنبياء بأجمعهم من الأئمة المِيِّا نقله المفيد الله عن فريق قطعوا بذلك.

٥ \_أفضليّة أمير المؤمنين وحده عن الأنبياء، أو عن الأنبياء غير أُولي العزم رأيته \_على ما ببالى \_في بعض التفاسير:

آ - ما عن بعض أهل العصر (٤) من التفصيل، قال: فلا يبعد أن تكون جملة من هولاء \_ يعني الأئمة المنظر افضل وأشرف من جملة في أولئك \_ يعني الأنبياء المنظر الذي في هولاء من هو أعلم وأشرف وأكثر جهاداً في سبيل الله وأصبر، وأعظم نفعاً للبشر علميّاً وأدبيّاً وأخلاقيّاً واجتماعيّاً، فلا يبقى عثرة في سبيل التفضيل سوى ميزة النبوّة، وقد قرّرت في محله أنّ الخلافة لأفضل الأنبياء قد يعتبر أعظم درجة من بعض الأنبياء، ولدنيا مثال محسوس، وهو قياس ملك صغير من الشرف إلى ملك كبير،... فإنّ وزير الملك العظيم يقتبس من عظمة ملكه فيضلاً وعظمة لايدانيه فضل الملك الصغير ولا عظمته، انتهى.

أقول: ومن أحسن الأمثله له في عصرنا قياس ملك الأُردن أو شيخ الكويت أو البحرين أو دبي مثلاً بوزير الخارجية الأميريكية أو سكرتير حزب الشيوعي في روسيا، كما لا يخفى على أهل الخبرة. ولنا كلام فوق هذا الكلام فصّلناه في أوائل هذ المقصد، وسنشير إليه عن قريب.

<sup>(</sup>١) أوائل المقالات / ٤٢.

<sup>(</sup>٢)الأنوار النعمانية ١ / ٣١.

<sup>(</sup>٣) البحار ٧ / ٣٤٥.

<sup>(</sup>٤) لاحظ أوائل المقالات /٤٣، الهامش.

٧ ـ التوقّف، وهو مذهب شيخنا الأجل المفيد ـ نوّر اللّه مضجعه ـ قال: قد جاءت آثار عن النبيّ عَلَيْكُمْ أيضاً. وفي القرآن مواضع تقوي العزم على ما قاله الفريق الأوّل ـ يعني به القول الأوّل هنا ـ في هذا المعنى، وأنا ناظر فيه.

أقول: العمدة في المقام هي السنة ودلالة الروايات، وهي بعد المراجعة والدقة على أقسام: الأوّل: مايدل على أنّ الأئمة هي أفضل من الخلق، أو من الأنبياء هي والملائكة والناس، أو من الأنبياء هي وهو أكثر من ثلاثين رواية (١).

وفي المقام روايات كثيرة أُخرى وردت في تفسير قوله تعالى: ﴿إِن الذين آمنو وعملوا الصالحات أُولئك هم خير البرية﴾ (٢). الدالّة على أنّهم أمير المؤمنين وشيعته، وقد نـقل فـي تفسير البرهان (٣) من العامّة والخاصّة أكثر من خمس عشرة رواية، ورواه ابن حـجر عن الذرندي عن ابن عباس أيضاً كمامرّ.

قال المجلسي الله المعتمل الكتاب المذكور \_يريد به كتاب القائم للفضل بن شاذان خمسة وعشرين حديثاً في قوله تعالى. ﴿ إِنّ الذين آمنو وعملوا الصالحات أولئك هم خير البريه وانهم آل محمد الله وشعيتهم (٤) لكنّ الذي يمنع من الاستدلال بها على المراد هوضم شيعتهم إليهم في الحكم، ومن الضروري عدم أفضليّة الشيعة من الأنبياء الميني وعليه فلابد من حمل البريّة على من بعد النبيّ الخاتم عليه أو على غير الأنبياء الميني إلّا أن يقال: ظاهر الروايات هو أفضليّة الأئمة وشيعتهم عن جميع البريّة، علمنا بعدم إرادة أفضليّة الشيعة من الأنبياء الميني من الخارج، ولا مانع من الأخذ به في غير الصورة المذكورة، لأن خلاف الظاهر لا يرتكب إلا بمقدار دلّ الدليل عليه. (فافهم).

الثاني: ما دلّ على أعلميّة الأئمة ﷺ من الأنبياء، كما تقدّم ذكره، وقد قال الله تعالى: ﴿ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون﴾ (٥)؟ بلى لا يستون بل العالم أفضل من غيره بالضرورة. ومن الظاهران نسبة الأعلم إلى العالم نسبة العالم ألى غير العالم.

<sup>(</sup>١) لاحظ الكافي ١/ ٤٣٧ و ٤٤٠. والبحار ٧/ ١٥٥ و ٣٣٨\_ ٣٤٠ و ٣٤١ و ٣٤٣ و ٣٤٣ و ٣٤٦ - ٤٥٠ و ٤٥٤ و ٤٥٣ وغير ذلك.

<sup>(</sup>٢)البيّنة ٧/٩٨.

<sup>(</sup>٣) تفسير البرهان ٤ / ٤٨٩ ـ ٤٩٢.

<sup>(</sup>٤) البحار ٧ / ٤٤٩.

<sup>(</sup>٥) الزمر ٩/٣٩.

الثسالث: ما يدل على أفضليّة الخمسة الطيّبة للله الموسنين الله الموسنين الله الموسنين الله الموسنين المؤمنين الله الأرض ومن جميع الأنبياء الهيه مثله ما دلّ على أنّه الله سيّد الوصيّين إذا غير خفي أن أكثر الأوصياء السابقين أو جميعهم كانوا أنبياء أيضاً، فيدل على أفضليّة على النبيّين غير أُولي العزم وإن لم يكونوا أوصياء لعدم القول بالفصل بين الوصي وغيره (فافهم) وهو كثير منتشر في الأبواب المتفرقة.

الرابع: ما يدلَّ على أُخَذ الميثاق عن الأنبياء أو الخلائق على نبوّة النبيّ الخاتم ﷺ وولاية أمير المؤمنين أو مع ولاية بقيّة الأئمة المُثِيرُ وهو كثير بل ربّما يتجاوز العشرين (٤).

الخامس: ما يدلّ على أن النبيّ والأئمة أو الخمسة الطيّبة عَيَّلِيُّ هم السبب لقبول دعاء بعض الأنبياء كآدم ونوح وإبراهيم وموسى للنَّكِ فكانوا دعوا اللّه بحقّهم فأجابهم اللّـه. وهـو ثـلاث عشرة رواية (٥).

السادس: ما عن النبيّ الأكرم من إنّ عليّاً خير البشر فمن أبى فقد كفر، وهـو أكـثر مـن عشرين رواية، كما سيأتي بحثه في الموقف الخامس. خرج من مدلوله النبيّ الأكرم الخاتم عَلَيْكُلُهُ بالدليل القطعي وبقى الباقي تحته.

السابع: ما دل على أن الحسن والحسين المنه سيّدا شباب أهل الجنة، والأنبياء المنه من من السباب أهل الجنة وقد رواه العامّة أيضاً فقد رواه ابن حجر عن الترمذي، والحاكم عن أبي سعيد الخدري في بحث فضائل الحسن من صواعقه وعن أحمد، عن أبي سعيد، وعن الطبراني عن

<sup>(</sup>١) لاحظ رواية الهروي في / ٣٣٩ورواية منصور /٣٤٧وما عن تفسير الإمام البـحـار ٧ / ٣٥١ولاحـظ البحار ٣٥ / ٣٥\_٩٨.

<sup>(</sup>٢) لاحظ رواية التميمي من البحار ٧/ ٣٣٩.

<sup>(</sup>٣) لاحظ رواية جابر / ٣٣٩ ورواية أبي ذر / ٣٤٧ وما روى بحذف الأسناد عن أمير المؤمنين للثلغ /٣٤٩ و ٣٤٩ ورواية أحمد /٣٥٣ وغير ذلك من البحار المجلّد السابع الطبعة القديمة ولاحظ /١٦ و ١٧ و ١٨ التفضيل لكراجكي.

<sup>(</sup>٤) لاحظ الكافي. وتفسير البرهان في البحار ٤ / ١٢٧ و ٢٣٩ و ٢٤١ و ٣٤٤ و ٢٤٥ و ٢٤٧ و ٢٤٩ عليها. وإن الفطرة المذكورة هي التوحيد والنبوّة والولاية فلاحظ البحار ٣ / ٢٧٧ و ٢٨٠.

وعن أبي نعيم في حليّة الأولياء كما في ٤ / ١٤٨٥ تفسير البرهان في تفسير قوله تعالى: ﴿ وأسأل من أرسلنا من قبلك ﴾ . قال: إنّ النبيّ ليلة اسري به جمع اللّه بينه وبين الأنبياء قال: سلهم يا محمّد على ماذا بعشتم؟ قال: بعثنا على شهادة أن لا إله إلّا اللّه والإقرار بنبوّتك والولاية لعليّ بن أبي طالب.

<sup>(</sup>٥) لاحظ تمامها في البحار ٧/ ٢٥١ ـ ٢٥٠. الطبعة القديمة.

عليّ اللَّهِ وعن جابر وعن عمرو وعن أبي هريرة، وعن أسامة وعن براء، ورواه أيضاً عن ابن عدي وعن مسعود، ورواه أيضاً عن ابن عساكر عن عليّ الله وابن عمر ورواه أيضاً عن ابن ماجة والحاكم عن ابن عمر بزيادة: «وأبوهما خير منهما».

وروي (١) عن أحمد والترمذي والنسائي وابن حبان عن حذيفة أنّ النبيّ عَلَيْهُ قال له: أما رأيت العارض الذي عرض لي قبل ذلك هو ملك من الملائكة لم يهبط إلى الأرض قطّ قبل هذه الليلة استأذن ربّه عزّوجلّ أن يسلّم عليّ ويبشّرني أنّ الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وأنّ فاطمة سيدة نساء أهل الجنة.

الثامن: ما دلَّ على أنَّهم العلَّة الغائية من إيجاد الموجودات، وهذه الأخبار مبثوثة في مختلف الأبواب، وقد تقدَّم بعضها في مبحث تعلَّل أفعال اللَّه تعالى بالأغراض، وعددنا بعضها في القسم الأوَّل.

التاسع: ما دلّ على نزول عيسى الله وصلاته خلف المهدي \_عجّل الله فرجه \_كـما رواه العامّة أيضاً (٢). وهو دليل أفضليّة المهدي من أولي العزم من الرسل فضلاً عن غيرهم.

العاشر: ما يدل على خلق أنوارهم وأرواحهم المنك قبل كل شيء فلاحظ السماء والعالم وباب خلق النبي الأكرم من البحار، وهذا يدل على أشرفيتهم وأفضليتهم.

وجميع هذه الأخبار تدل -صراحة وظهوراً ولو التزاماً على أفضلية أوصياء النبيّ الأكرم من الأنبياء الكرام سلام الله عليهم أجمعين.

أضف على ذلك وأقول: إنّ القرآن أيضاً يدلّ على ذلك، فإنّ ظاهر قوله تعالى: ﴿قال إنّي جاعلك للناس إماماً ﴾ (٣). أفضليّة رتبة الإمامة من النبوّة والرسالة كما فصّلناه في أوّل هذا المقصد. وأيضاً المستفاد من قوله تعالى: ﴿وأنفسنا وأنفسكم﴾ (٤) هو أفضليّة عليّ المليّة من جميع من كان النبيّ الخاتم أفضل منه كما سياتي شرحه، فلا تكن من الغافلين والجاحدين.

استنتاج

ع هذا ماوقفنا عليه عاجلاً من الأخبار الدالّة على أفضليّة الأئمة وأوصياء النبيّ الخاتم ﷺ

<sup>(</sup>١) لاحظ كلّ ذلك في الفصل الثالث في الاحاديث الواردة في بعض أهل البيت كفاطمة وولديها من صواعقه. وإن شئت أكثر من ذلك فلاحظ الجزء السابع والثلاثين من البحار فقد نقله بأسانيد من طرق العامّة.

<sup>(</sup>٢) لاحظ الصواعق المحرقة / ١٦٤، الباب الحادي عشر.

<sup>(</sup>٣) البقرة ٢ / ١٢٤.

<sup>(</sup>٤) آل عمران ٣/ ٦١.

من الأنبياء الكرام المَهِيِّ مع العلم القطعيّ بوجود أخبار أُخرى من طريق الشيعة وغيرها في ذلك. ومن القطعي الذي لا مجال للشكّ فيه أبداً بملاحظة الأخبار المذكورة \_أفضليّة سـيدنا ومولانا أمير المؤمنين للمُثِلِا من جميع الأنبياء المِيُلِانِ.

قال الشيخ الجليل الكراجكي (المتوفى ٤٤٩) في أوّل كتابه الذي ألّفه لهذه الغاية وأسماه «التفضيل»: الذي نذهب إليه في ذلك هو أنّ أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب صلواة اللّه عليه أفضل من جميع البشر ممّن تقدّم وتأخّر سوى رسول اللّه ﷺ وعلى هذا القول إجماع الشيعة الإماميّة، ولم يخالف فيه منهم إلّا الأصاغر الذين حادوا عن الطريق إلخ.

وفي رواية جابر بن عبد الله (١) عن رسول الله عَلَيْكُ «... إنّا معاشر الأنبياء أُخوة، وأنا أفضلهم، ولأحبّ الأُخوة إليّ عليّ بن أبي طالب، فهو عندي أفضل من الأنبياء، فمن زعم أنّ الأنبياء أفضل منه فقد جعلني أقلهم، ومن جعلني أقلّهم فقد كفر؛ لأنّي لم اتّخذ عليّاً إلّا لما علمت من فضله.

أقول: قد مرّ من طريق العامّة قوله: «عليّ منّي بمنزلة رأسي من بدني».

وقد روى الخاصّة والعامّة بأسانيد ومتونّ مختلفة عن رسول اللّه عَلَيْهُ قوله لفاطمة عَلَيْهِ: «إنّ اللّه اطلّه على أهل الأرض واختار منها رجلين، أحدهما أبوك والآخر بعلك» (٢).

فعلَي الله أفضل من جميع أهل الأرض بمن فيهم من المرسلين وأولي العزم، وأفضل من جميع الملائكة المقرّبين فضلاً عن غيرهم. بل حقّ القول أنه الله أفضل من في الوجود الإمكاني بعد سيّده الرسول الخاتم الأعظم عَلَيْلُهُ كما يظهر من بعض الأقسام المتقدّمة من الأخبار.

وفي رواية المفضّل بن عمر عن الصادق الله (<sup>(۳)</sup>: ما جاء به عليّ الله آخذ به، وما نهى عنه أنتهي عنه أنتهي عنه أنتهي عنه أنتهي عنه جرى له من الفضل مثل ماجرى لمحمّد ﷺ ولمحمّد ﷺ الفضل على جمع من خلق الله عزّ وجلّ ...

إلى أن يقول أمير المؤمنين: «ولقد أقرّت لي جميع الملائكة والروح والرسل بمثل ما أقرّوا به لمحمّد ﷺ... ولقد أُعطيت خصالاً ما سبقني إليها أحد قبلي» انتهى. وقريب منها رواية سعيد الأعرج (٤)، وفي رواية الحلواني عن الباقر الله (٥): «... والمتفضّل عليه كالمتفضّل على رسول

<sup>(</sup>١) تفسير البرهان ١٤٨/٤.

<sup>(</sup>٢) لاحظ البحار ٣٨/٥ و ٤٠/٥٥، والغدير ٢/٨١٨.

<sup>(</sup>٣) أُصول الكافي ١ / ١٩٦. ضعيفة سنداً.

<sup>(</sup>٤) أصول الكافي ١/١٩٧.

<sup>(</sup>٥) نفس المصدر / ١٩٨٨

الله عَمَالَةُ ... وقال أمير المؤمنين المنج ... لا يتقدّمني أحد إلّا أحمد عَمَالَةُ وإنّي وإيّاه لعلى سبيل واحدة إلّا أنه هو المدعو باسمه » ومعناه معنى حديث المنزلة.

وفي رواية محمّد بن الثابت (١) عن الكاظم اللهِ قال: «قال رسول الله عَلَيُهُ لعليّ: أنا رسول الله عَلَيُهُ لعليّ: أنا رسول الله المبلّغ عنه، وأنت وجه الله المؤتمّ به، فلا نظير لي إلّا أنت، ولا مثل لك إلّا أنا»!

وعلى الجملة: فلتكن أفضليّة أمير المؤمنين بعد الرسول الأكرم عَلَيْهُ من جميع ما سوى الله بملاحظة الروايات، أمراً ثابتاً مسلّماً. ومن الأنبياء المنافع أمراً قطعيّاً عند المحيط بالروايات المتواترة من طريق الشيعة وأهل السنّة، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.

قال ابن أبي الحديد (٢) بعد سرد الأحاديث المادحة الكثيرة الواردة في حقّه: وإنّ من قيل في حقّه ما قيل أبي السماء، وعرج في الهوا، وفخر على الملائكة والأنبياء تعظماً وتبجحاً لم يكن ملوماً بل كان بذلك جديراً، انتهى.

وأمّا غيره من الأئمة المبيّلا فنقول بأفضليّتهم أيضاً من الأنبياء الكرام المبيّلا اعماداً عملى الروايات الكثيرة المتقدّمة التي نعلم بصدور جملة منها من المعصوم الله بل الظاهر من أكثرها أفضليّة الصدّيقة الطاهرة عليمًا منهم أيضاً. إلّا أنّي في الأخير من المتوقّفين.

نعم، لابعد أيضاً في أفضليّة الأئمة المُنكِين منَّ جمَّيع ما سوى اللّه بعد جدّهم النبيّ الأكرم ﷺ وأبيهم أمير المؤمنين الله الأعلم.

وأمّا القول الثاني فلعلّ مستنده ما في الروايات الكثيرة من أنّ أمير المؤمنين سيّد الوصيّين، أو خير الوصيّين، وأولي العزم المؤيّن ليسوا بوصيّين لغيرهم من الأنبياء، فلو كان هو الله أفضل منهم أيضاً لم يكن لهذا التعبير مجالاً، بل عبّر بسيّد النبيّين. وما تقدّم من كون أولي العزم أرباب الشرائع وأفضل من الأنبياء والرسل، وليس الأئمة الميني أصحاب الشرائع بالضرورة:

لكن يندفع الأوّل بأنّ غاية عدم دلالته على أفضليّة عليّ الله من أولي العزم، لا دلالته على عدمها، فلا ينافي ما دلّ على أفضليّته وأمّا تقيّد سيادته بالوصيّين مع أفضليته من أولي العزم المنطقة أيضاً فهو لنكتة أخرى تظهر لمن لا حظ الأخبار المذكورة. والثاني بأنّ أثمتنا وإن لم يكونوا أصحاب الشرائع لكنّهم حفظة شريعة هي أعلى وأتمّ وأنفع وأكمل من جميع شرائع لكنّهم حفظة شريعة هي أعلى وأتمّ وأنفع وأكمل من جميع شرائع أولي العزم بدرجات.

وأمّا القول الرابع فيمكن دعمه بأنّ النبوّة أعلى من الولاية، فلا معنى لترجيح غير النبيّ وبالإجماع المحقّق على أفضليّة الأنبياء على غيرهم كما ادعى الرازي، وبقوله تعالى بعد ذكر

<sup>(</sup>١) تفسير البرهان ٤ / ١٤٨.

<sup>(</sup>٢) شرح نهج البلاغة ٢ / ٦٨٠، كما عن البحار ٢٠ / ٨٦.

اسم بعض الأنبياء: ﴿ وكلّا فضّلنا على العالمين ﴾ (١) ومن جملة العالمين الأنمة المبيّن ولعدم القول بالفصل أو القول بعدم الفصل يفضل جميع الأنبياء عليهم.

لكن يزيّف الوجه الأوّل بما مرّ في ذيل القول السادس، وما ذكرناه آنفاً، والثاني بعدم الاعتبار بإجماع النواصب المخالف للقرآن الدال على أفضليّة الإمامة عن النبوّة والرسالة، والثالث بلزوم حمل التفضيل على جهة خاصّة أو حمل العالمين على عالمي زمانهم؛ إذ لا قائل من المسلمين بأفضليّة يونس ولوط عليه على أولي العزم وعلى رسولنا الأعظم على ألم على غيرهم من الأنبياء.

نعم، الروايات الدالّة على فرق الإمامة والنبوّة ربّما تؤيّد هذا القول، لكنّه لا مجال للاعتماد على هذا التأييد بعد مخالفتها مع القرآن والسنّة المتواترة كما عرفت.

وأمّا القول الخامس والسادس والسابع فيظهر وجهها وجوابها ممّا ذكرنا فلاحظ.

### الموقف الرابع: في تفاضل الأئمة فيما بينهم

وفيه أيضاً أقوال:

فمنها: أنّ أفضلهم أمير المؤمنين، ثمّ الحسن، ثمّ الحسين، ثمّ أفضل الباقين المهديّ القائم الله ثمّ بقية الأثمة. ذكره الشيخ الكراجكي، ويظهر منه أنّه عدّ هذا من عقائد الشيعة الإماميّة.

ولكنّه لم يتعرّض للتفاضل بين الأئمة الثمانية للهيك غير أنّ ظاهره هو اعتقاد تساويهم في الفضل وهذا هو مختار الشيخ أحمد الأحسائي في شرح المشاعر، وجعل فاطمة للهيك بعدهم للهيك في الفضل.

فمنها: أنَّ الأفضل عليَّ ثمّ الحسن ثمّ الحسين ثمّ المهديّ \_صلوات الله عليهم \_ثمّ الأئمة الثمانية على الترتيب أي الأفضل السجّاد ثمّ الباقر الله وهكذا، ثمّ بعدهم فاطمة \_سلام الله عليها \_اختاره بعض الأصحاب.

ومنها: أنّ الأفضل هو أمير المؤمنين ثمّ فاطمة لليُّك ولم يظهر منه التفاضل بين الأئمة اللَّهِيِّكِ. ومنها: أفضليّة الحسنين بعد أبيهما من الأئمة وفاطمة لللَّك وذكر هذا القول في كلام بعضهم بعد ذكر القول الأوّل مشعر بعدم اتّحادهما.

ومنها: أفضليّة الحسين بعد أبيه على جميع الأئمة، على ما اختاره بعضهم.

(١) الأنعام ٦ / ٨٦.

قال المحدّث الجزائري (١): قد تحقّقت أنّ النبيّ والأئمة صلوات عليهم قد خلقوا من نور واحد، والنبيّ عَيَّلِيُهُ له فضله، وأمّا سيّد الموحدين أمير المؤمنين فقد فضّله (هكذا) على الأئمة الجُهِ وذكروا أنّ له الفضل على الأئمة، ووجهه ظاهر. وأمّا الحسنان الميّهِ فالذي يظهر من أخبارهم الميّهِ أنّ لهما الفضيلة أيضاً على باقيهم... وأمّا هما صلوات الله عليمها فلا نعرف الأفضليّة بينهما؛ لأنّ الإمامة والخلافة قد أتتهما من جدّهما وقد كان في الكمالات كفرسي رهان. ثمّ بعد ذكر روايات دالّة بزعمه على تساويهما الميني قال: وأمّا باقي الأئمة الميني فالأخبار قد اختلفت في أحوالهم في المساواة والأشرفية، وفي الروايات الأخرى أنّ أفضلهم قائمهم، انتهى. هذا ما وقفت عليه من كلماتهم في المسألة.

وحق القول أنّ أمير المؤمنين أفضل الأئمة الكيني، للأخبار المذكورة في الموقف السابق، والأخبار الآتية في الموقف التالي، ولخصوص صحيحة بريد بن معاوية (٢) قال: قـلت لأبـي جعفر المناخ: ﴿قَلْ كَفَى بِاللّه شهيداً بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب﴾ (٣) قال: «إيّانا عني، وعلى أوّلنا وأفضلنا وخيرنا بعد النبيّ عَلَيْكُ ».

أقول: الظاهر أنّ جملة: «فأمّا رسول الله» من قول الصادق الله دون رسول الله عَلَيْلَيْهُ. وفي البصائر هكذا: قال سمعته يقول رسول الله: «ونحن في الأمر والنهي والحلال والحرام...»، وهو أظهر. وقول رسول الله عَلَيْلَةُ: «الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وأبوهما خير منهما» (٥) فيكون خيراً من بقية الأئمة المِيُ قطعاً.

وصحيحة البزنطي عن الرضاط في فيما كتب إليه (٦)؛ قال أبو جعفر الله : «لا يستكمل عبد الإيمان حتى يعرف أنه يجري لآخرهم ما يجري لأوّلهم في الحجّة والطاعة والحلال والحرام سواء، ولمحمّد وأمير المؤمنين على فضلهما». ورواه الحلبي عن الباقر، بتفاوت يسير

<sup>(</sup>١) الأنوار النعمانية ١/ ١٨، الطبعة الحديثة.

<sup>(</sup>٢) أُصول الكافي ١ / ٢١٩، والبحار ٣٩ / ٩١ نقلاً عن البصائر بطرق ثلاثة.

<sup>(</sup>٣) الرعد ١٣ /٤٣.

<sup>(</sup>٤) الكافى ١ / ٢٧ و البحار ٣٩ / ٩٢.

<sup>(</sup>٥)البحار ٧/ ٢٦٨، ٣٩/ ٩٠ و ٣٧/ ٦٠.

<sup>(</sup>٦) المصدر ٣٩ / ٩١. لكن مصدر الرواية وهو قرب الاسناد، فيه بحث.

في اللفظ<sup>(١)</sup>.

" ورواية يونس بن وهب<sup>(٢)</sup>... قال أي الصادق الجِّلا: «فاعلم أنَّ أمير المؤمنين أفضل عند اللَّه من الأثمة كلَّهم، وله ثواب أعمالهم. وعلى قدر أعمالهم فضلوا».

ورواية ابن عباس عند ﷺ (<sup>۱۲)</sup>: «ما أظلّت الخضراء وما أقلّت الغبراء بعدي أفضل من عليّ بن أبي طالب» انتهى.

ورواية الحسن (٤) قال: قال لي الرضا: «من زار قبر أبي ببغداد كمن زار قبر رسول اللّه وأمير المؤمنين المؤ

أمّا الحسنان الله فلا يبعد أن يقال بتفضيلهما أيضاً على الأئمة الباقية المهل لقوله عَلَيْهُ: في روايات كثيرة أنّهما سيدا شباب أهل الجنة. ولقول الرضا الله المنافية عن رواية التميمي عن البائه المهل عن النبيّ عَلَيْهُ: «الحسن والحسين خير أهل الأرض بعدي وبعد أبيهما» (٥). ولما دلّ على تقدّم خلقة أنوار الخمسة الطيبة من غيرهم (١)، ولرواية إبراهيم (٧) قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث أسأله عن زيارة أبي عبدا لله الحسين وعن زيارة أبي الحسن وأبي جعفر المهل المقدّم، وهذا أجمع وأعظم أجراً.

وللروايات الكثيرة التي نقلها العلامة المجلسي في ضمن الروايات الواردة في مناقب أصحاب الكساء وفضلهم الميلا فإنها بين ما هو ظاهر في المراد وما هو مشعر به فلاحظ (^).

وأمّا هما بينها فلا دليل قوي على تفضيل أحدها على الآخر، بل ظاهر روايــة هشـــام (٩)

<sup>(</sup>١) البحار ٧/ ٢٦٨.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر.

<sup>(</sup>٤) وسائل الشيعة ٥ / ٤٢٧، الطبعة الحديثة.

<sup>(</sup>٥) البحار ٢٩ /غير معتبرة سنداً.

<sup>(</sup>٦) لاحظ السماء والعالم.

<sup>(</sup>V) الوسائل ٥/٧٤٤ ٥٦٠ (الطبعة الحديثة).

<sup>(</sup>٨) البحار ٣٧/ ٣٥\_٩٨.

<sup>(</sup>٩) البحار ٧/ ٢٦٨. الطبعة القديمة.

تساويهما في الفضل ومثلها صحيحة أبي بصير الطويلة (١) عن الصادق... فلما مضى عليّ اللهِ كان الحسن أولى بها ـأى الخلافة ـلكبره إلخ، فتأمّل.

ورواية أبي الجارود الطويلة (٢) عن الباقر الله: «... فلم يكن لأحد منها فضل على صاحبه إلا بكبره» انتهى.

نعم، في رواية هشام بن سالم (٣) قال: قلت للصادق جعفربن محمد الله الحسن أفضل أم الحسين؟ فقال: «الحسن أفضل من الحسين». وحيث إنّ مثل هذه الأخبار لا يكفي لإثبات مثل هذه المسائل فلابد من التوقف.

فإن قلت: الإمامة بعد أمير المؤمنين للحسن دون الحسين بالضرورة فهو أفضل لا محالة، لاستحالة الترجيح بلا مرجّح وترجيح المرجوح على الراجح.

قلت: قد حقّقنا بحثه (٤) مفصّلاً، فراجع حتّى تجد جواب هذا السؤال.

وأمّا القائم المهدي صاحب العصر والزمان \_عجّل اللّه تعالى فرجه الشريف وجعلنا من أعوانه وأتباعه \_فمقتضى بعض الروايات أفضليّته من الأئمة الثمانية كمرفوعة أبي بصير، عن الصادق، عن آبائه المهيّن عن رسول اللّه عَلَيْهُ: «... واختار من الحسين الأوصياء يمنعون عن التنزيل تحريف الغالين... تاسعهم باطنهم ظاهرهم قائمهم وهو أفضلهم (٥) وحديث الوصيّة عن الصادق (٦): «... ثمّ قال رسول اللّه... وأنا أدفعها إليك يا عليّ، وأنت تدفعها إلى وصيّك ويدفعها وصيّك الحريث العمن ولابدّ من تخصيصه بغير الحسنين المنتخ.

ورواية سلمان (٧) قال: كنّا مع رسول اللّه عَلَيْنَ : «... أبو ائمة تسعة تاسعهم قائمهم إمامهم أعلمهم أحكمهم أفضلهم».

ورواية جابر الأنصاري (٨) قال: قال رسول اللّه عَلِين الله عَلَيْن أنه الحسين حجّة العالمين

<sup>(</sup>١) أُصول الكافي ١ / ٢٨٦. لها ثلاثة أسانيد، اثنان منها معتبران.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر / ٢٩٠.

<sup>(</sup>٣) البحار ٧ / ٣٤١.

<sup>(</sup>٤) راجع مسألة الترجيح بلا مرجّح في الجزء الأوّل من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٥) البحار ٧/ ٢٦٨.

<sup>(</sup>٦) نفس المصدر / ١٢.

<sup>(</sup>۷) اليحار ٣٦ / ٣٧٢.

<sup>(</sup>٨) نفس المصدر.

تاسعهم قائمهم أعلمهم أحكمهم».

ومانقله المقداد في شرحه على الباب الحادي عشر (١) عن النبيّ الأكرم عَلَيْلَا : «... أبو أئمة تسعة تاسعهم قائمهم أفضلهم».

وعن المناقب: وفي خبر آخر: حرم \_أي أربعة حرم في قوله تعالى: ﴿إنَّ عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً... منها أربعة حرم﴾ (٢) عليّ والحسن والحسين والقائم، بـ لالة قـوله: ﴿ذَلَكُ الدّينَ القيم﴾ (٣) وما نقله الأحسائي في شرح المشاعر: «... تاسعهم قـائمهم أعـلمهم أفضلهم».

لكنّ هذه الروايات لا توجب الجزم بالمطلوب فلابدٌ من التوقّف، بل هناك روايات دالّـة على التساوي وعدم الترجيح كرواية ابن المغيرة ورواية البزنطي المتقدّمتين ورواية الشمالى عن الباقر عليه عن أبيه عن جدّه الحسين عَلَيْلَةٌ قال (٤): «دخلت أنا وأخي على جدّي رسول الله عَلَيْهُ.. واختار من صلبك يا حسين تسعة أئمة تاسعهم قائمهم، وكلّهم في الفضل والمنزلة سواء عندالله». وغير هذه.

وأمّا الأئمة الثمانية فلم أجدرواية تدلّ على التفاضل بينهم، سوى ماورد (٥) في تأويل قوله تعالى: ﴿إنّ عدّة الشهور عند اللّه اثنا عشر شهراً... منها أربعة حرم ذلك الدين القيم (٦). من أنّ المراد بها الأثمة، والمراد بالأربعة أمير المؤمنين وعليّ بن الحسين، وعليّ بن موسى، وعلىّ بن محمّد الله المسمّون باسم واحد.

وعن الباقر على الله العرم الذين هم الدين القيّم أربعة يخرجون باسم واحد ... فالإقرار بهولاء هو الدين القيّم: ﴿ فلا تظلموا فيهم أنفسكم ﴾ . أي قولوا بهم جميعاً تهتدون »... والله العالم.

لكن للإمام الصادق الله في ترويج الشريعة ونشر المعارف والأحكام وحفظ الشيعة شأن عظيم صلوات الله عليه وعلى أبائه وأبنائه أجمعين، والأحسن الأحوط الأوفق هو التوقّف في كلّ مالم يقم عليه دليل قطعيّ قويّ.

<sup>(</sup>١) شرح الباب الحادي عشر /٥٦.

<sup>(</sup>۲) التوبة ۹ / ٣٦.

<sup>(</sup>٣) التوبة ٩ / ٣٦.

<sup>(</sup>٤) البحار ٧/٢٦٦.

<sup>(</sup>٥) وهو روايتان لاحظهما في تفسير البرهان ١ /١٢٢، في سورة التوبة.

<sup>(</sup>٦)التوبة ٩/٣٦.

الموقف الخامس: في تعيين أفضل الأمّة بعد النبيّ الأكرم

وإنّما نبحث عنه حسب مذاق العامّة وغير الشيعة، وإلّا قمن هو أفضل من المرسلين كيف لا يكون أفضل من المسلمين، ومن هو أفضل من الملائكة كيف لا يكون أفضل من الصحابة؟ فنقول: فيه أقوال:

ا ـ ما ذهب إليه الشيعة وأكثر متأخّري المعتزلة كما في شرح المواقف (١) وبعض أهل السنّة وبعض المرجئة كما في الفصل لابن حزم (٢) من أنّه عليّ بن أبي طالب المهلا وحكاه العلّامة الحلي (٣) عن الزبير والمقداد وسلمان وجابر بن عبد الله وعمّار وأبي ذر وحذيفة من الصحابة، وعن عطاء ومجاهد وسلمة من التابعين. وقال: وهو اخيتار البغداديين وأبي عبدالله البصري.

وقال ابن حزم الناصبي: وقد روينا هذ القول نصّاً عن بعض الصحابة وعن جـماعة مـن التابعين والفقهاء...

وقال أيضاً: وروينا عن نحو عشرين من الصحابة أنّ أكرم الناس على رسول اللّه عَلَيُّ عليّ ابن أبي طالب والزبير بن العوام.

آ \_ ما ذهب إليه الأشاعرة وأكثر قدماء المعتزلة \_ كما في المواقف \_ من أنّه أبوبكر، لكن الناصبي المتقدّم نسبه إلى الخوارج كلّها، وبعض أهل السنّة وبعض المعتزلة وبعض المرجئة (٤) ونقله العلّامة الله عن عمر وعثمان وأبي هريرة وابن عمر والحسن البصري وعمر وابن عبيد والنظّام والجاحظ.

أَقُول: لكنّني قاطع \_شهدالله \_أنّ عمر وعثمان بل أبابكر نفسه وخلق كثير من الصحابة كانوا قاطعين بأفضليّة على الله من الكلّ!

س\_ما تخيّله ابن حزم الناصبي المذكور من أنّه نساء النبيّ وأفضلهن خديجة وعائشة، ثمّ بعدهن أبو بكر، ثمّ عمر قطعاً ثمّ عثمان من غير قطع، وأمّا عليّ النبّل فلم يفضّله على أحد من المهاجرين الأوّلين!.

- ٤ \_ إنّه جعفر بن أبي طالب نقله الناصبي المذكور عن جمع منهم أبي هريرة!.
  - ٥ \_إنّه ابن مسعود: حكاه أيضاً عن جمع.
  - ٦ \_إنّه عمر! نقله عن بعض الصحابة وعن الحاكم النيسابوري.

<sup>(</sup>١) شرح المواقف ٣/ ٢٧٥.

<sup>(</sup>٢) الفصل في الملل والأهواء والنحل ٣ / ١١١.

<sup>(</sup>٣) شرح التجريد / ٣٣٩.

<sup>(</sup>٤) لاحظ الفصل في الملل والأهواء والنحل ٤ / ١١١.

٧-إنّه الأولون من المهاجرين ثمّ الأوّلين من الأنصار، ثمّ من بعدهم منهم، بلا قطع على إنسان بعينه. نقله الناصبي المذكور عن داود بن على الفقيه، وقال: ولقد رأينا من متقدّمي أهل العلم ممّن يذهب إلى هذا القول.

٨-إنّه أبوسلمة، نسبه إلى أم سلمة!!.

٩ ـ التوقّف، كما نقله العلّامة عن الجبائيين وقاضي القضاة. وقال أبو علي إن صح خبر الطائر فعلى أفضل.

ونحنُّ لا نتعرض إلَّا للأقوال الثلاثة الأُولى فنقول: استدلُّوا للقول الثاني بوجوه:

فمنها: قوله تعالى: ﴿وسيجنبها الأتقى \* الذي يؤتي ما له يتزكى \* ومالأحد عنده من نعمة تجزى ﴾ (١).

قال الرازي في ذيل الآية الشريفة: أجمع المفسرون منّا على أنّ المراد منه أبوبكر، واعلم أنّ الشيعة بأسرها ينكرون هذه الرواية! ويقولون إنّها نزلت في حقّ عليّ بـن أبـي طـالب اللله والدليل عليه قوله تعالى: ﴿ويؤتون الزكاة وهم راكعون﴾ (٢) ثـمّ قـرّب قـول أصـحابه بـما يتخلّص إلى أُمورا.

۱ ـإنّ المراد بهذا الأتقى هو الأفضل، لقوله تعالى: ﴿إِنّ أكرمكم عندالله أتقاكم ﴾ (٣). والأكرم هو الأفضل. فكلّ من كان أتقى كان أفضل.

٢ - إنّ هذا الأتقى إمّا أن يكون عليّاً عليها أو أبابكر، لاغير لإجماع الأُمّة على أنّ الأفضل بعد النبيّ إمّا أبوبكر وإمّا عليّ.

قلت: قد عرفت بطلان هذا الإجماع وتعدّد الأقوال فيه.

٣- لا يصح أن يكون الأتقى المذكور علياً على لأن الله وصفه يقوله: ﴿ وما لأحد عنده من نعمة تجزى ﴾ (٤) وهذا الوصف لا يصدق على على الله لانه كان في تربية النبي، أخذه من أبيه وكان يطعمه، ويسقيه ويكسوه، ويربيه. فكان الرسول منعماً عليه نعمة يجب جزاؤها. وأسًا أبوبكر فلم يكن للنبي نعمة دنيوية عليه، وإن كان عليه نعمة الهداية إلى الدين، إلا أنها لا تجزى لقوله: ﴿ ما أَسْأَلُكُم عليه من أُجر ﴾ (٥) والمذكور هنا ليس مطلق النعمة، بل نعمة تجزى فتعين

<sup>(</sup>١) الليل ٩٢ / ١٧ ـ ١٩.

<sup>(</sup>٢) المائدة ٥ / ٥٥.

<sup>(</sup>٣) الحجرات ٤٩ / ١٣.

<sup>(</sup>٤) الليل ٩٢ / ١٩.

<sup>(</sup>٥) الفرقان ٢٥ / ٥٧.

أن يكون الأتقى هو أبوبكر.

هذا ما نسجه هذا المتوهم، وهو تلفيق عجيب، وكأنّ الملفّق عمي أو تعامى عليه أنّ المراد بالأحد المنعم ليس هو عمومه الاستيعابي وإلّالم يوجد للأتقى المذكور مصداق في تمام الكرة الأرضية، إذ ما من بشر إلّا وعنده نعمة من غيره قابلة للجزاء، كالوالدين والمعلّم والأقارب والأصدقاء، ولايمكن أن يوجد بشر (١) لم يصل إليه إحسان بشر مثله بالضرورة. بل المراد به الأحد الذي يؤتى له المال؛ لئلا يكون إيتاء المال كالمعاملة، بل لابتغاء وجه الله، وهذ المعنى هو المتفاهم عرفاً من الآية الكريمة، مضافاً إلى كونه موافقاً للاعتبار العقليّ أيضاً، فأين انطباقها على أبي بكرهم وحده؟! وإلّا فعنده أيضاً نعمة من أبيه وغيره، بل يمكن ألا يقال إنّها نزلت في حقّ عليّ الحوله تعالى: ﴿إنما نطعمكم لوجه الله لانريد منكم جزاء ولاشكوراً ﴿ (١) فإنّه نزل في حقّ عليّ وفاطمة والحسنين المنظي قطعاً باعتراف جمع من المخالفين، وصلاحيّته نزل في حقّ عليّ وفاطمة والحسنين المنظية قطعاً باعتراف جمع من المخالفين، وصلاحيّته لقرينيّة على مطلوبنا واضحة جداً.

ثمّ إنّ ماتفوّه به من أنّ نعمة الهداية لاتجزى يزيّف بقوله تعالى: ﴿قل لا أسألكم عليه أجراً الله واجبة على أبي بكر وغيره إن المودة في القربى ﴾ (٣) فمودة عليّ وآله ذوي قربى رسول الله واجبة على أبي بكر وغيره إن المتدوا بهدى النبيّ الأكرم عَلَيْنَا أَلَى وهذا فضيلة أُخرى يفضل بها أمير المؤمنين على أبي بكر.

ويمكن أن يقال إن الآية لا تدل على الأفضلية المطلقة لنخص علياً الله بل على الأفضلية النسبية، وكذلك الأشقى في قوله: ﴿لايصلاها إلّا الأشقى \* الذي كذب وتولى ﴾ (٤)، فإن الموجب لدخول الجنة فضلاً عن تجنّب النار هو التقوى، فالتقي يستحق الجنة وإن لم يكن أتقى، وكذا الشقى يدخل النار وإن لم يكن أشقى، وهذا ظاهر لاستر عليه.

أقول: مع كونه جدليّاً، غير صحيح فإنّ سند الرواية ضعيف كما اعترفوا به أنفسهم، بل سبق بطلانه وافتعاله لأجل ماذكرناه من القرائن.

ومنها: قوله ﷺ في حتى أبي بكر وعمر: هما سيداكهول أهل الجنة ما خلا

<sup>(</sup>١) حتى النبيّ الأكرم، فإن لأبي طالب وعبد المطلب وحليمة المرضعة عنده نعمة الحفاظة والإطعام وغيرهما.

<sup>(</sup>٢) الإنسان ٧٦ / ٩.

<sup>(</sup>٣) الشوري ٤٢ / ٢٣.

<sup>(</sup>٤) الليل ٩٢ / ١٥ ـ ١٦.

النبين والمرسلين.

قلت: وهو بمختلف ألفاظه مجعول على النبيّ الأكرم عَلَيْ إذ في سنده يحيى بن عنبسة، وعبد الرحمن بن مالك. ونوح بن أبي مريم، وبشار بن موسى وكلّهم من الوضّاعين الكذّابين الدجّالين كما اعترفوا في كتبهم الرجاليّة (١) هذا مع أنّ مفاده أيضاً باطل؛ إذ لاكهول في الجنة، بل أهلها جردا مرد نعم أرادوا بذلك معارضة ماصح عند المسلمين من قوله عَلَيْنَ «الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة».

ومنها: قوله ﷺ: لو كنت متّخذاً خليلاً دون ربّي لاتخذت أبابكر خليلاً، ولكن هو شريكي في ديني، وصاحبي الذي أوجبت له صحبتي في الغار، وخليفتي في أمّتي.

أقول: لاشك أنَّه موضوع مختلق لما مرَّ من الدلائل القويّة في كلام علمائهم على عدم النصّ على أبي العديد (٢) أنَّه النصّ على أبي بكر، فالجملة الأخيرة في الرواية شاهدة بكذبها. وعن ابن أبي الحديد (٢) أنَّه وضع في مقابل حديث الإخاء، يعني به مؤاخاة النبيِّ ﷺ مع عليِّ اللهِذِ

وعلى الجملة: الروايات المستدل بها على أفضليّة أبي بكر كلّها مجعولة موضوعة لايمكن للمسلم أن يعتمد عليها أبداً، ودليلنا على هذا أمور:

ا حقول ابن الحزم الناصبي في فصله (٣) وما نعلم نصّاً في وجوب القول بتقديم ابن (٤) بكر ثمّ عمر على سائر الصحابة إلّا هذا الخبر وحده: فهو يكذب صريحاً جميع الروايات المذكورة سوى خبر واحد سيأتي نقله.

٢ ـ ماصح عن أبي بكر نفسه في صحاحهم وكتبهم من خطبته حين ولي بعد فوت النبي الأكرم الله الله الناس الله الناس الله وليتكم ولست بخيركم.

قال ابن حزم: فإن قال قائلَّ: إنَّما قال أبوبكر تواضعاً.

قلنا له: هذا هو الباطل المتيقّن؛ لأنّ الصدّيق لايجوز أن يكذب، فهذا أبوبكر يذكر فضائل نفسه، فلو كان أفضلهم لصرّح به وماكتمه... إلى آخره.

٣-الروايات المسطورة في كتبهم الدالّة على أفضليّة خليفتهم كثيرة جداً ولو إجمالاً، فلو صحّت ولم تكن معلومة الوضع لكانت مفيدة للقطع بها، ومع ذلك فلم يعتمد عليها أهل نظرهم،

<sup>(</sup>١) لاحظ الغدير ٥ / ٣٢٢.

<sup>(</sup>٢) شرح النهج (لابن أبي الحديد) ٣ / ١٢٦.

<sup>(</sup>٣) الفصل في الملل والأهواء والنحل ٤ / ١٢٤.

<sup>(</sup>٤) هكذا. والصحيح أن كلمة بن محرفة كلمة إلى.

بل على الإجماع المزعوم، بل ذكروا أنّ الأفضليّة ظنّية غير قطعية (١).

وهذا يكشف عن عدم اطمئنان قلوبهم بها وعن اعتقادهم بمجعو ليتها واختراعها.

٤ ما في المواقف وشرحها (٢): لكنّا وجدنا السلف قالوا بأنّ الأفضل أبوبكر، ثمّ عمر، ثمّ عثمان، ثمّ عليّ. وحسن ظنّنا بهم يقتضي بأنّهم لو لم يعرفوا ذلك لما أطبقوا عليه، فوجب اتّباعهم في ذلك وتفويض ماهو الحقّ إلى الله تعالى، وهذا في حكم التوقف عن القول بالأفضليّة.

وقال التفتازاني في شرح العقائد لعمر النسفي: وعلى هذا وجدنا السلف، والظاهر أنّه لو لم يكن لهم دليل على ذلك لما حكموا بذلك وقال بعد أسطر: وكأنّ السلف كانوا متوقّفين في تفضيل عثمان على، انتهى.

أقول: فاصل خلافة أبي بكر وأفضليّته مأخوذان من عمل السلف فقط، والفرق أنّ الأوّل أصبح قطعيّاً والثاني ظنّياً، ولا تسأل عن فارقه فإنّ القوم أيضاً متحيّرون فيه! ولم ولن يتمكّنوا من إثباته.

هذا، وقد عرفت منّا سابقاً أنّ عمل السلف لا يكون حجّة على غيرهم ولو فرضناهم صالحين. فإنّ قول الثقة حجّة في الأخبار الحسيّة، دون المسائل الحدسية، كما قرّر في أُصول الفقه

مع المحاوب والمدين و المرين و الله المحافظة المريد و الله الله عنهما، وهذا ابن عبد البرينس (الله عنهما الله عنهما، ونقل أيضاً عن سلمان وأبي ذر والمقداد وخباب وجابر وأبي سعيد الخدري وزيد بن أرقم: أنّ علياً أوّل من أسلم، وفضّله هؤلاء على غيره، انتهى.

فتحصّل من جميع ذلك أنّه لا دليل على أفضليّة أبي بكر أصلاً سوى العصبية البغيضة التي ولّدتها سقيفة بني ساعدة وربّتها السياسة الأموية.

<sup>(</sup>١) راجع الفصل الأوّل من الباب الثالث من الصواعق المحرقة تجد صدق ماقلنا من ملاحظة كلماتهم. قال ابن حجر: إنّ المجمعين أنفسهم لم يقطعوا بالأفضليّة المذكورة وإنّما ظنّوها فقط كما هو المفهوم من عبارات المسألة وإشاراتهم، انتهى.

<sup>(</sup>٢) المواقف وشرحها ٣ / ٢٧٩.

<sup>(</sup>٣)كما في الصواعق المحرقة /٥٦.

وأمّا القول الثالث فاستدلّ عليه الناصبي المزبور بوجوه:

١ - إنّ نساء رسول اللّه ﷺ شاركن الأصحاب في الصحبة، بل لهنّ من مزيد الصحبة ما ليس لهم، ثمّ فضلنّ بحقّ زائد وهو حقّ الأُموميّة بنصّ القرآن.

٢ - أنّهنّ أزواجه في الدنيا والآخرة فهنّ معه ﷺ في الجنة في درجة واحدة؛ إذ لا يمكن أن يحال بينه وبينهم في الجنة، ولا أن ينحطّ اللّه إلى درجة يسفل فيها عن أحد من الصحابة.

فإن قلت: إبراهيم ابن رسول اللّه ﷺ أيضاً معه ﷺ فليزم أفسطيّته عن الصحابة وهـو كماته ي.

قلنا: استحقاقه لتلك المنزلة ليس من جهة العمل كما هو محل البحث، بل هو مـن جـهة كرامة أبيه ﷺ وهذا بخلافهن فإنّهنّ استحقن تلك المنزلة بالعمل.

٣ ـ رواية أنس بن مالك قال: قيل يا رسول الله من أحبّ الناس إليك؟ فقال: عائشة، قال: من الرجال، قال فأبوها. ورواية عمرو بن العاص. فيقلت: أيّ النياس أحبّ إليك؟ فيقال عَلَيْكُ : عائشة قلت: من الرجال؟ قال: أبوها قلت: ثمّ من؟ قال: عمر، فعدّ رجالاً، قال: فهذان عدلان ـ أنس وعمرو ـ يشهدان أنّ رسول الله عَلَيْكُ أخبر بأنّ عائشة أحبّ الناس إليه ثمّ أبوها.

٤ ـ قوله تعالى: ﴿ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحاً نؤتها أجرها مرّتين﴾ (١) فهذا فضل ظاهر وبيان لائح في أنهن أفضل من جميع الصحابة فإنّ أجرهن ضعف أجر الصحابة على أعمالهم.

قال: وأمّا فضلهنّ على بنات النبيّ عَلِيَّا فينين بنصّ القرآن وهو قوله: ﴿ يا نساء النبيّ لستن كأحد من النساء﴾ (٢) انتهى.

وأمّا ما ورد منه في حقّ فاطمة من أنّها سيّدة نساء المؤمنين أو نساء الأُمّة، فلا يشمل نساء النبيّ، بل مخصوص بنساء المؤمنين والأُمّة مع أنّ السيادة غير الفضل، فإنّها من جهة الشرف بولادة النبيّ عَلَيْكُ بخلاف عائشة حيث ورد في حقّها. فضل عائشة على النساء كفضل الشريد على سائر الطعام!

هذا تلخيص كلام هذا الثرثار الطنبل، لكن يزيّف الأوّل بأنّ الصحبة لافضل فيها أصلاً ولو سلّمناه فعليّ أفضل؛ لأنه أقدم صحبة له ﷺ من جميع الناس بشمول الأزواج، سوى خديجة والأُموميّة أجنبيّة عن الفضل الذي هو مورد البحث أعني كثرة الثواب كما صرّح به هو أيضاً غير مرّة، ألا ترى أنّ لأُمّهات الصحابة، بل لأُمّ النبيّ الأكرم ﷺ أُمومة حقيقة، مع أنّهنّ لسن بأفضل

<sup>(</sup>١) الأحزاب ٣١ / ٣١.

<sup>(</sup>٢) الأحزاب ٣٣ / ٣٢.

من أولادهن، فإن لم يكن الأُبوّة والأُمومة الحقيقيتين مستلزمتين للفضل وزيادة الشواب فما بالله بالأُمومة التنزيليّة التي هي من جهة كرامة النبيّ الخاتم ﷺ فقط، لامن جهة عملهن. وهذا واضح.

ويفند الثاني بلزوم أفضليّة إبراهيم بن رسول اللّه ﷺ عن الأُمّة، وهو ممّالم يقل به أحد، وماذكره في رفعه ممنوع فإنّ صالحات نساء رسول اللّه إنّما يستحقنّ بأعمالهن أصل دخول الجنة فقط، لاوصول منزلة النبيّ، وبينهما بون المشرقين. فإنّه لايمكن لأحد أن يستحقّ منزلته ﷺ بالعمل.

وبالجملة: ماذكره فاسد قطعاً وإلا لزم أفضليتهن من جميع الأنبياء والمرسلين، فإن منزلة رسول الله أعلى من منازل جميع الأنبياء، والناصبي مع إطالة كلامه وإكثار ترهاته لم يستطع أن يجيب عن هذا الإيراد وكأنه أيضاً استشعر بعجزه فقال في آخر كلامه: إن قوله تعالى: ﴿إنّ أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون \* هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكؤن ﴾ (١) نص على مرامه!! فوجب الإقرار به فلا ينافى عجزه عن جواب الإشكال المذكور.

ولكنّه لم يشعر أنّ وحدة المكان في الجنة لايستلزم التسوية في الفضل والثواب، فيمكن أن يلتذّ أحد المجتمعين في مكان واحد أكثر ممّا يلتذّ الآخر، وهذا ممّا لادافع له، بل وهذا ممّا لابدّ منه لئلا يلزم أفضليّة أطفال كلّ أحد عمّن هو دونه.

وأمّا الثالث والرابع فهما أخصّان من مدّعاه؛ إذ مجرّد أحبّية عائشة وأفضليتها عن الناس لا يوجب أفضليّة سائر زوجات النبيّ ﷺ عنهم، فلعلّها لخصوصيّة خاصّة فيها دونهن كما هو كذلك، فإنّها جاهدت عليّاً في البصرة وخرجت من بيتها وحثّت الناس على محاربة من أذهب الله عنه الرجس، ومن قال النبيّ في حقّه: «حربك حربي، وأنت منّي بمنزلة هارون من موسى».

وبالجملة: كان النبيّ الأكرم عالماً بشدّة بغض عائشة لعليّ وبنته فاطمة \_وسبطيه الحسن والحسين؛ فلذا خصّها بما خصّها!!! ولايوجد هذه المزيّة وغيرها كنزول قوله تعالى: ﴿فقد صغت قلوبكما﴾ (٢) \_فى غيرها فهي أفضل!.

وكان ما كان ممّا لست أذكره فظن خيراً ولا تسأل عن الخبر

وأمّا العدلان \_عمرو وأنس\_فهما من العادلين الذين قال اللّه تعالى فيهم. كذب العادلون باللّه وضلّوا ضلالاً بعيداً.

أمًا عمرو فقد فارق عليّاً ولحق بمعاوية رأس الفئة الباغية.

<sup>(</sup>۱) یس ۳۷/۵۵-۵٦.

<sup>(</sup>٢) التحريم ٦٦ / ٤.

وأمّا أنس فقدكتم شهادته بخبر الغدير ففارق عليّاً فابتلاه اللّه بما ابتلاه، وقد مرّ من طريق العامّة قول رسول اللّه عَلَيَّةُ: «من فارق عليّاً فقد فارقني» وقوله: «عليّ مع الحقّ والحقّ مع عليّ» نعم أرادوا أن يقابلوا بهذين الخبرين ما ورد عنه عَلَيَّةُ في حقّ أهل بيته عَلَيَّةُ فقد أخرج الترمذي عن عائشة: «كانت فاطمة أحبّ الناس إلى رسول اللّه، وزوجها أحبّ الرجال إليه» (١) ومشله غيره.

وأمّا الوجه الرابع فعدم دلالته على المراد واضح؛ إذ كثرة ثوابهنّ على عمل لاتدلّ على أفضليّتهن لاحتمال أن غيرهنّ من الرجال والنساء أتى بأعمال كثيرة أزيد من ضعف أعمالهنّ، أو أهمّ من أعمالهنّ، مثلاً ثواب صلواتهنّ أكثر من ثواب صلاة غيرهنّ بدرجة مثلاً، لكن للإرشاد وهداية الضلال خمس درجات من الثواب مثلاً، ولم يفعلنه، وفعله غيرهنّ، فطبعاً يكون غيرهنّ أفضل منهنّ، وهذا هو الواقع أيضاً؛ ولذا ورد: «أنّ ضربة عليّ يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين أو الأُمّة».

وأمّا مانسجه في تفضيلهن على بنات الرسول من ذكر قوله تعالى: ﴿ يَا نَسَاء النبيّ ﴾ (٢) انتهى. ففاطمة عِنْ الله وأحق بهذه الخاصّيّة كما لا يخفى، وقد ورد في حقّها أنّها سيّدة نساء أهل الجنّة، فهي أفضل من جميع زوجات النبي عَلَيْ أَنَّهُ. وما تخيّله من الفرق بين السيادة والفضيلة فهو فاسد في المقام؛ إذ لا سيادة شرعيّة للمفضول أبد، وقد مرّ بعض الروايات الواردة من طريق القوم في فضيلة فاطمة وعظمتها، وأنّها بضعة رسول الله عَنِين أنت تعلم أنّه لامناسبة بين البضعة والثريد! (٢) فأين من صغى قلبها من التي أذهب اللّه عنها الرجس؟ وأين الظلمة من النور، والظل من الحرور؟.

### أفضلية أمير المؤمنين الطلخ

بعد زهوق الباطل وخسران صفقة الوضع والجعل نجيء لكم بـمحض الحـق وصـرف الصدق، واليكم الجزء من الكلّ، والقطرة من البحر.

ا \_قوله تعالى: ﴿إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس﴾ (٤) انتهى وقد مرّ دلالة الآية على العصمة واختصاصها بالرسول ﷺ وعليّ وزوجته وابنيه، ولاشك في أفضليّة المعصوم عن

<sup>(</sup>١) الصواعق / ١١٩، الفصل الثاني من الباب التاسع.

<sup>(</sup>٢) الأحزاب ٣٣ / ٣٢.

<sup>(</sup>٣) رواية الثريد مفتعلة باردة جدًّا؛ إذ لافضل للثريد على الطير المشوي ولا سيّما مع الأرز المطبوخ!.

<sup>(</sup>٤) الأحزاب ٣٣/٣٣.

غيره، ولم يدّع العصمة لأحد سواهم.

٢ \_ قوله تعالى: ﴿السابقون السابقون \* أُولئك المقربون﴾ (١). وقد مرّ أنّ عليّاً عليّاً عليّاً المنافين (٢).

٣-قوله تعالى: ﴿ فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثمّ نبتهل. ﴾ (٣)، وحيث لا معنى لدعوة الإنسان نفسه فلابد أن يكون المراد بهذه الأنفس المدعوة غير النبي على ولا شك أنها عليّ بن أبي طالب الله بلاخلاف، وقال الرازي في تفسيره أنّه كالمتّفق على صحّته بين أهل التفسير والحديث، هذا من ناحية.

ومن ناحية أُخرى أن علياً الله ليس نفس النبي الأكرم حقيقة لاستحالة الاتحاد عقلاً، فيتعين أن يكون الله نفسه علي الله تنزيلاً وبلحاظ الآثار والأوصاف منها الأفضلية عن جميع الأُمّة، فعلى الله أفضل من جميع الأُمّة وإن لم يكن نبيّاً للقطع الخارجي.

ويدل على التنزيل المذكور رواية عبد الرحمن بن عوف [1] ففيها قول رسول الله على الأهل الطائف: «... ولأبعثن إليكم رجلاً منّي أو كنفسي يضرب أعناقكم، ثمّ أخذ بيد على الله على الله عنه الله عنه من الحفّاظ عن حبيش بن جنادة (٥) قال: قال رسول الله عنه الله عنه وأنا من عليّ، ولا يؤدي عنّي إلّا أنا أو عليّ» بل هذا الحديث يدل على خلافته كما لا يخفى.

قال صاحب المواقف (٦) \_بعد اعترافه بدلالة الأخبار الصحيحة على أنه عَلَيْلَةُ دعا عليّاً إلى ذلك المقام \_: وقد يمنع أنّ المراد بأنفسنا عليّ وحده، بل جميع قراباته وخدمه النازلون عرفاً منزلة نفسه علي داخلون فيه، تدلّ عليه صيغة الجمع، انتهى. وكأنّه لظهور ضعفه لم يسنده إلى نفسه، وجه الضعف أنّه على هذا يلزم لغويّة قوله تعالى: ﴿ أَبِنَاءنا وأبِنَاءكم ونساءنا ونساءكم ﴾ (٧) فذكر الأبناء والنساء يدلّ على بطلان هذا التخيّل، كما اعترف به بعضهم، هذا مع أنّه من قبيل الاجتهاد في مقابل النصّ، فإنّ المسلّم أنّ النبيّ الأكرم ما دعا غير عليّ من أقاربه،

<sup>(</sup>١) الواقعة ٥٦ / ١٠ ـ ١١.

<sup>(</sup>٢) لأحظ الغدير ٢ / ٣٠٦ الطبعة الثانية تجد أكثر ممّا مرّ.

<sup>(</sup>٣) آل عمران ٣/ ٦١.

<sup>(</sup>٤) الصواعق / ١٢٤، في الفصل الثاني من الباب التاسع.

<sup>(</sup>٥) نفس المصدر /١٢٠.

<sup>(</sup>٦) شرح المواقف ٢٦٧/٣.

<sup>(</sup>٧) آل عمران ٣ / ٦١.

ولم يكن معه من الرجال غيره ولا من النساء سوى فاطمة ولامن الأبناء سوى الحسنين، فلا محمل لهذه الشبهات إلاّ التحفّظ على العصبية وتقليد الآباء.

وأمّا حديث صيغة الجمع كغيره من المباحث التفسيريّة فهو من شؤون المفسّرين ولا ربط له بإثبات مرامنا ففي رواية سعد بن أبي وقّاص \_كما أخرجها مسلم\_قال (١): لمّا نزلت هذه الآية: ﴿ندع أبناءنا وأبناءكم﴾ دعا رسول اللّه عَيْنَا وفاطمة وحسيناً \_هكذا في النسخة الموجودة عندي من الصواعق والظاهر سقوط كلمة وحسناً من الطبع \_فقال: اللهم هؤلاء أهلي. وأخرج الدار قطني (٢): أنّ عليّاً يوم الشورى احتج على أهلها فقال لهم: «...ومن جعله عَيْنَا فسه وأبناءه أبناءه ونساءه نساءه غيري؟ قالو: اللهم لا». الحديث.

ولأجل ذلك سكت الرازي في تفسيره عن المناقشة في استدلالنا على أفضليّة عليّ الله الله على الأنبياء الميّلة في المن جميع الأمّة لكنّه ردّ الاستدلال بالآية الشريفة على أفضليّة علي الله من الأنبياء الفضل عن الأنبياء أفضل منهم طبعاً، بدعوى أنّ الإجماع قائم على عدم أفضليّة غير النبيّ على النبيّ.

نقول له: إن أردت إجماع أهل البيت وأئمة العترة وشيعتهم الأبرار، فهو منعقد على خلاف ماذكرته كمامر بحثه من أخبارهم ورواياتهم، وإن أردت إجماع النواصب والخوارج والمنحرفين عن العترة الطاهرة والذين يفضّلون أمثال عمران بن حطّان الخارجي على الصادق المنافع لا نشتريه بفلس، ولانقيم له وزناً. وقد فات عن الرازي مارواه أصحابه من قوله على المنافع أمتي أفضل من أنبياء بني إسرائيل أو. كأنبياء بني إسرائيل، ومن المتّفق عليه أنّ علياً المنافع وارث علم النبي من النبي المنافع المنافع المنافع المنافع النبي المنافع المن

والمتحصّل أنّ الآية الكريمة ظاهرة في أفضليّة أمير المـؤمنين الله عـن جـميع الأنـبياء والمرسلين عَلِيلَا .

٤ ـ قوله عَلَيْ اللهم ائتني بأحبّ خلقك الله عائر مشوي: «اللهم ائتني بأحبّ خلقك اللك يأكل معي هذا الطير، فأتى علي وأكل معه». وهو بإطلاقه صريح في أفضليته المنظ عن جميع الصحابة؛ إذ لامعنى للأحبية إلا الأفضلية \_أي أكثر ثواباً بل يمكن أن يقال بالله يدلّ على افضليته عن جميع ما سوى الله سوى خاتم الأنبياء، فإنّ المذكور في الرواية هو الخلق دون الأُمّة، فافهم.

<sup>(</sup>١) الصواعق / ١١٩، الفصل الثاني من الباب التاسع.

<sup>(</sup>٢)كما في الصواعق / ١٥٤ ذيل الآية التاسعة من الآيات الواردة في حقّ أهل البيت.

وأمّا سند الرواية فهو لايحتاج إلى كلام فإنّ الرواية قطعية الصدور عن النبيّ الأكرم ﷺ (١) فهذا دليل قطعيّ السند وظاهر الدِلالة على المراد، فماذا بعد الحقّ إلّا الضلال؟!.

٥ \_اتّخاذ النبيّ ﷺ إيّاه أخاً له في المرّتين، ولولا أفضليّته لما اختاره على غيره، ولا سيّما في المرّة الثانية حيث كان المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار.

آ \_ قوله عَلَيْ في غزوة الأحزاب \_الخندق \_: «ضربة عليّ يوم الخندق أفضل من عبادة أمتي»، أو «خير من عبادة الثقلين» كما نقله القوشجي (٢) وهو على كلا الوجهين نصّ على المراد، فإنّه إذا كان ثواب عمله هذا أكثر من ثواب جميع أعمال الأمّة فما ظنك إذا لوحظ ثواب مقد أعماله؟

٧ مارواه البيهقي (٣) أنّه ظهر عليّ من البعد فقال عَلِيَّةُ: «هذا سيّد العرب» فقالت عائشة: الست سيّد العرب؟ فقال: «أنا سيّد العالمين، وهو سيّد العرب». قال ابن حجر. ورواه الحاكم في صحيحه عن ابن عباس بلفظ: «أنا سيّد ولد آدم وعليّ سيّد العرب» وقال: إنّه صحيح ولم يخرجاه.

م. ما عن المخلص والطبراني والدار قطني عنه على الله الله المن أشفع له من أمتي أهل بيتي، ثمّ الأقرب فالأقرب من قريش ثمّ الأنصار، ثمّ من آمن بي واتبعني من اليمن، ثمّ سائر العرب، ثمّ الأعاجم، ومن أشفع له أوّلاً أفضل» فأهل بيته عَلَيْهُ أفضل من غيرهم وعليّ سيّد الأهل.

لكنّ الاستدلال به جدلى وإلّا فالحديث باطل مفتعل.

9 ــما عن أحمد والمحاملي والمخلص والذهبي وغيرهم عن عائشة قالت: قال رسول الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنِهُ عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَانِ عَلْمُ الله عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَانِ عَلْمُ الله عَلَيْنَانِ عَلَيْنَانِ عَلَيْنَ عَلَيْنَانِ عَلَيْنَانِ عَلَيْنَانِ عَلَيْنَانِ عَلَيْنَانِ عَلْمُ اللهُ عَلَيْنَانِ عَلَيْنَ عَلَيْنَانِ عَلْمُ عَلَيْنَانِ عَلْمُ عَلَيْنَانِ عَلَيْنَانِ عَلْمُ عَلَيْنَانِ عَلْمُ عَلَيْنَانِ عَلَيْنَانِ عَلَيْنَانِ عَلْمُ عَلَيْنَانِ عَلْمُ عَلَيْنَانِ عَلَيْنَانِ عَلَيْنَانِ عَلْمُ عَلَيْنَانِ عَلْمُ عَلَيْنَانِ عَلَيْنَانِ عَلَيْنَانِ عَلْمُ ع

١٠ \_قولَدَ عَلَيُّ : «عليّ خير البشر فمن أبى فقد كفر». وهو مروي بطرق مختلفة كثيرة (٥). أقول: نكتفي بهذا المقدار لحصول المراد به، ولعدم تيسّر الاستقصاء فإنّه يـوجب وضع

<sup>(</sup>١) راجع البحار ٣٨ / ٣٥٠. ودلائل الصدق ٢ / ٢٨٠.

<sup>(</sup>٢) مع ذلك لم يستفد منه الأفضليّة بل مجرّد الفضيلة! إنّها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور.

<sup>(</sup>٣) الصواعق / ١٢٠.

<sup>(</sup>٤) الصواعق / ١٥٨ ذيل الآية العاشرة من الآيات الواردة في حقّ أهل البيت.

<sup>(</sup>٥) لاحظ البحار ٢٨/١ـ٥١.

كتاب مستقل، والمسألة قريبة من الضرورة، والله على ما نقول وكيل.

قال \_أبوبكر \_حينما طلع عليّ: من سرّه أن ينظر إلى أعظم الناس منزلة، وأقربهم قرابة، وأفضلهم حالة، وأعظمهم حقّاً عند رسول اللّه فلينظر إلى هذا الطالع (١١). وقال أيضاً: ما كنت لأتقدّم رجلاً سمعت رسول الله ﷺ يقول فيه: عليّ منّي كمنزلتي من ربي. نقله ابن حجر في الباب الحادى عشر من صواعقه.

عمر: واعلموا أنّه لا يتمّ شرف إلّا بولاية عليّ رضي اللّه تعالى عنه (٢). وقال أيضاً لأعرابي: هذا ابي عليّ الله على الله ومولى كلّ مؤمن، ومن لم يكن مولاه فليس بمؤمن (٣).

ابن عباس: مَا أَنزلَ اللّه ﴿ يَا أَيُّهَا الذّينَ آمنوا﴾ إلّا وعليّ أميرها وشريفها. ولقد عاتب اللّه أصحاب محمّد في غير مكان، وما ذكر عليّاً إلّا بخير. وقال: نزل في عليّ ثلاثمئة آية (٤). أحمد حنبل: ما جاء لأحد من الفضائل ما جاء لعليّ (٥).

إسماعيل القاضي. والنسائي. وأبوعليّ النيسابوريّ: لم يرد في حقّ أحــد مـن الصـحابة بالأسانيد الحسان أكثر ما جاء في عليّ <sup>(٦)</sup>.

ثمّ تعال معي إلى البخاري وتعصبه، وافترائه على محمّد بن الحنفية فقد أخرج عنه (٧) قال: قلت لأبي: أي الناس خير بعد رسول الله قال: أبوبكر! قلت: ثمّ من؟ قال: ثمّ عمر! وخشيت أن يقول عثمان قلت: ثمّ أنت! قال: ما أنا إلاّ رجل من المسلمين!.

وماذا أقول لرجل متعصّب ومبغض لأهل بيت نبيّه، حيث لا يكتفي بـإهمال فـضائلهم وحدها، بل يفتري عليهم بما هو بطلانه أظهر من الشمس (<sup>٨)</sup> لعن اللّه العـصبيّة الحـمقاء تـرد صاحبها النار لامحالة.

<sup>(</sup>١) الصواعق / ١٧٥.

<sup>(</sup>٢) الصواعق / ١٧٦.

<sup>(</sup>٣) الصواعق / ١٧٧.

<sup>(</sup>٤) الصواعق / ١٢٥.

<sup>(</sup>٥) الصواعق / ١١٨.

<sup>(</sup>٦) الصواعق / ١١٨.

<sup>(</sup>٧) صحيح البخاري ٢ / ١٨٩ في باب فضل أبي بكر.

<sup>(</sup>٨) ومن زيغ هذا الرجل أنه روى في كتابه عن أثني عشر مئة خارجي منهم عمران بن حطّان مادح ابن ملجم، ولكنّه لا يروي عن أثمة العترة ويقول في حقّ صادقهم المَيْلِا في قلبي منه شيء!!! نعم قلب البخاري مريض يقناً.

وأشد بغضاً وعداوة منه الثرثار الطنبل ابن حزم الأندلسي الناصبي حيث توقّف عن تفضيل أمير المؤمنين المؤمنين المؤلمين على زوجته أبي بكر!! (١) وعن تفضيل الحسن المجتبى المؤلم سيد شباب أهل الجنة على بلال وابن مسعود وزيد بن حارثة (٢) بل يفضل سعد بن أبي وقّاص عليه (٣) مع أنّ الحسن معصوم بنصّ القرآن. بل أضرب وقال في كتابه الأحكام: وقد غاب عنهم \_يعني الشيعة \_أنّ سيّد الأنبياء هو ولد كافر وكافرة. فتبّت يداه وتب، ما أغنى عنه علمه وماكتب سيصلى نارا ذات لهب. وله انحراف عجيب، فقد ذهب إلى نبوّة أم عيسى وأم موسى وأم إسحاق وزوجة فرعون! في كتابه فصل وقال بأفضليّة نساء النبيّ على جميع الأمّة، لكنّه حينما يصل إلى فضائل الصدّيقة الطاهرة سيّدة نساء أهل الجنّة يجفّ قلمه.

فمعاوية وإن مات لكن سننه قائمة بعد، ولها حافظون بيد أنّ كلمة اللّه هي العليا.

#### خاتمة فليتنافس فيها المتنافسون

نذكر فيها عدّة من الروايات الواردة من طريق أهل السنّة في حقّ عليّ اللَّه وأهله (٤).

ا ما أخرجه مسلم عن علي الله قال: والذي فلق الحبّة وبرأ النسمة أنّه لعهد النبيّ الأُمي اليّ أنّه لا يحبني إلّا مؤمن، ولا يبغضني إلّا منافق. وأخرج الترمذي عن أبي سعيد الخدري قال: كنا نعرف المنافقين ببغصهم عليّاً.

٢ \_ أخرج الطبراني في الأوسط عن جابر قال: قال: رسول الله على الناس من شجر شتى، وأنا وعلى من شجرة واحدة».

٣ \_أخرج البزاز عن السعد قال: قال رسول الله عَلَيْ الل

. أقول: وجهه ظاهر لأنّ اللّه أذهب عنه الرجس وطهّره تطهيراً، فافهم.

٤ \_أخرج الطبراني والحاكم \_بسند حسن \_عن ابن مسعود عنه عَلَيْهُ: «النظر إلى علي عادة»!.

.... ٥ \_ أخرج أبو يعلى والبزاز عن سعد بن أبي وقّاص عنه ﷺ: «من آذى عليّاً فقد آذاني». ٦ \_ أخرج الطبراني بسند حسن عن أمّ سلمة عنه ﷺ: «من أحب عليّاً فقد أحبّني، ومن ٢ \_ أخرج الطبراني بسند حسن عن أمّ سلمة عنه ﷺ:

<sup>(</sup>١) الفصل في الملل والأهواء والنحل ١٢٦/٤.

<sup>(</sup>٢) الفصل في الملل والأهواء والنحل ٤ / ١٣٢.

<sup>(</sup>٣) الفصل في الملل والأهواء والنحل ٤/١٣٣.

<sup>&</sup>quot; (٤) ننقلها من الصواعق المحرقة لابن حجر، لاحظ الباب التاسع والعاشر والحادي عشر منها.

أحبّني فقد أحبّ الله، ومن أبغض عليّاً فقد أبغضني، ومن أبغضني فقد أبغض الله».

٧ ـ أخرج أحمد والحاكم ـ وصحّحه ـ عن أمّ سلمة أيضاً عنه ﷺ: مــن سبّ عــليّاً فــقد سبّني». وهذا أحد الدلائل على ردّة معاوية ومروان وكلّ من سبّ أمير المؤمنين اللِّه.

ُ ٨ ـ أخرج أحمد والحاكم ـ بسند صحيح ـ عن أبي سعيد الخدري أنّ رسول اللّه ﷺ قال لعلي: «إنّك تقاتل على تأويل القرآن، كما قاتلت على تنزيله» (١)

9 - أخرج الطبراني عن أمّ سلمة عنه ﷺ: «عليّ مع القرآن والقرآن مع عليّ، لا يفترقان حتى يردا على الحوض».

١٠ - أُخْرَج أحمد والضياء عن زيد بن أرقم أنّ رسول اللّه عَلَيْهِ قال: «إنّي أمرت بسدّ هذه الأبواب غير باب عليّ افقال فيه قائلكم الله وإنّي واللّه ما سددت شيئاً ولا فتحته، ولكنّي أُمرت بشيء فاتبعته.

َ ١١ \_أخرج الخطيب عن أنس أنَّه ﷺ قال: عنوان صحيفة المؤمن حبّ عليّ بن أبي طالب. ١٢ \_أخرج الحاكم عن جابر أنَّه ﷺ قال: «عليّ إمام البررة، وقاتل الفجرة، منصور مـن نصره، مخذول من خذله».

١٣ ـ أخرج الدارقطني في الأفراد أنّ النبيّ ﷺ قال: «عليّ باب حطّة من دخل منه كــان مؤمناً، ومن خرج منه كان كافراً. انظر ــسدّدك اللّه ــهل تجد أصرح منه كلاماً في إمامة عــليّ وكونها من أُصول الدين».

١٤ - أُخرِج الخطيب عن البراء، والديلمي عن ابن عباس عنه عَلَيْكُ : «عـليّ مـنّي بـمنزلة رأسي من بدني»!.

١٥ \_أخرج البزاز عن أنس عنه عَلِيَّا اللهُ: «عليّ يقضي ديني».

أقول: وهو قريب من قوله: «أنا مدينة العلم وعليّ بابهاً»، فلا يجوز الرجوع في الدين إلّا إليه. ويحتمل فتح الدالّ فمعناه أنّه يؤدّى ديونه ﷺ بعد وفاته ﷺ.

١٦ - أخرج أحمد عن عليّ عنه ﷺ: «... أنت أخي.. فقاتل على سنّتي، من مات على على على على على على على عهدي فهو في كنز الجنة، ومن مات على عهدك فقد قضى نحبه، ومن مات يحبّك بعد موتك ختم الله له بالأمن والإيمان ما طلعت شمس أو غربت».

١٧ \_أخرج الدارقطني أنَّ عليًا قال للستّة الذين جعل عمر الأمر شورى بينهم كلاماً طويلاً من جملته: «أُنشدكم بالله هل فيكم أحد قال له رسول الله ﷺ: يا عليّ أنت قسيم الجنة والنار

<sup>(</sup>١) والروايات في ذلك كثيرة لاحظ المراجعات / ١٩٦. المراجعة ٤٨.

يوم القيامة غيرى؟ قالوا: اللهم لا».

١٨ \_ روى ابن السمّاك أنّ أبابكر قال له \_لعليّ الله عليّ الله على الله على الله على الله على الله على المواز». أحد الصراط إلّا من كتب له على الجواز».

١٩ - أُخْرِج أُحمد عنه عَلَيْكُ أَنْ مَن أُحْبَني وأحبّ هذين \_يعني حسناً وحسيناً وأباهما وأُمّهما كان معي في درجتي يوم القيامة».

قال ابن حجر: ورواه الترمذي بلفظ: «كان معي في الجنة».

٢٠ \_ماصح عن كعب بن عُـجرة قـال: لمـا نُـزلَّت هـذه الآيـة: ﴿إِنَّ اللَّـه ومـلائكته يصلون...﴾ (١) قلنا: يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ فقال: «قولوا: اللهم صلّ على محمّد وعلى آل محمّد..».

قال ابن حجر بعد هذا: فسؤالهم بعد نزول الآية وإجابتهم باللهم صلّ على محمّد وعلى آل محمّد إلى آخره دليل ظاهر على أنّ الأمر بالصلاة على أهل بيته وبقيّة آله مراد من هذه الآية، وإلّا لم يسألوا عن الصلاة على أهل بيته وآله عقب نزولها، ولم يجابوا بماذكر فلما أجيبوا به دلّ على أنّ الصلاة عليهم من جملة المأمور به، وأنّه صلّى اللّه عليه وسلّم (٢) أقامهم في ذلك مقام نفسه، الخ.

أقول: فنسأل من أهل السنة لماذا تركتم ذكر الآل في الصلاة عليه عَلَيْهُ وهل هو إلّا للنفرة عن آل محمّد عَلَيْهُ وهل هو إلّا اختيار لسنة معاوية وبني أُمية الفجرة؟ وهل هو... وهل هـو.. وهذا ابن ححر يترك ذكرالآل حتّى في نفس هذا المقام، فوالله إنّه لعجيب عجاب. وأخرج الديلمي أنّه صلّى الله عليه وسلّم \_هكذا ذكر أي بدون ذكر الآهل أيضاً في صواعقه!!! \_قال: الدعاء محجوب حتّى يصلّى على محمّد وأهل بيته.

ولكن للقوم أن يدّعوا نسخ هذه الأحاديث بعد بنجلة النظام الأُمـوي فـي الشــام! إلّا أنّ الشافعي يقول:

يا أهل بيت رسول الله حبّكم فرض من الله في القرآن أنزله كفاكم من عظيم القدر أنكم كفاكم من لم يصلّ عليكم لاصلاة له

٢١ \_أخرج ابن سعد عنه على أنا وأهل بيتي شجرة في الجنة وأغصانها في الدنيا، فمن شاء اتّخذ إلى ربه سبيلاً.

<sup>(</sup>١) الأحزاب ٥٦/٣٣.

<sup>(</sup>٢) أنظر إلى ابن حجر كيف يترك الصلاة على آل محمّد في حين انه ينقل عنه عَلَيْهُ الصلاة عليهم؟!!

٢٢ ـ أخرج الديلمي عن أبي سعيد الخدري عنه ﷺ: ﴿وقفوهم إنّهم مسؤولون﴾ (١) عن ولاية على ً!

٢٣ ـ أخرج ابن سعد عن علي الله والحسن الله والحسن الله والحسن الله والحسن الله والحسن الله والحسن والحسين. قلت: يارسول الله فمحبّونا؟ قال: من ورائكم».

٢٤ \_ أخرج النسائي: إنّ ابنتي فاطمة حوراء آدميّة لم تحض ولم تـطمث، إنّـما سـمّاها فاطمة؛ لأنّ اللّه فطمها ومحبّيها عن النار. والجملة الأخيرة وردت في روايات أخر أيضاً من طريقهم.

٢٥ \_أخرج أبو علي الحسن بن شاذان أنّ جبرئيل جاء إلى النبيّ عَلِينَ فقال: «إنّ اللّه يأمرك أن تزوّج فاطمة من عليّ». وفي آخر خطبته عَلِين الله شملهما، وطيّب نسلهما وجعل نسلهما مفاتيح الرحمة ومعادن الحكمة وأمن الأُمّة»...

أقول: أُجَاب اللّه دعاء نبيّه عَلَيْ فجعل أئمة العترة مفاتيح الرحمة ومعادن الحكمة وأمن الأُمّة والحمد لله الذي هدانا لهذا، وماكنّا لنهتدي لولا أن هدانا الله.

٢٦ \_ أخرج أحمد، والطبراني، وابن حاتم، والحماكم عن ابن عباس أنّ هذه الآية: ﴿ لاأسألكم عليه أجراً إلّا المودة في القربي ﴾ (٢) لما نزلت قالوا: «يارسول اللّه من قرابتك، هؤلاء الذين وجيت علينا مودّتهم؟ قال: على وفاطمة وابناهما». والروايات في ذلك كثيرة (٣).

٢٧ ــ صحّ أنّه عَيْنَ أَنْهُ قَالَ: «والذي نفسي بيده لا يبغضنا أهل البيت أحد إلّا أدّخله الله النار».

٢٨ \_قوله عَلَيْ : «يا أباذر أما علمت أنّ لله ملائكة سيّاحين في الأرض قد وكّلوا بمعونة آل محمّد عَلِين أنه الله على الله

٢٩ \_قوله عَلِيَا الله عَلِيَا الفضل والشرف والمنزلة والولاية لرسول الله عَلِيَا وذريته، قلا تذهبن بكم الأباطيل».

٣٠ ـ قوله ﷺ: «إذا كان يوم القيامة نادى منادٍ من بطنان العرش: يا أهل الجمع، نكسوا رؤوسكم وغضّوا أبصاركم حتى تمرّ فاطمة بنت محمّد على الصراط، فستمرّ مع سبعين ألف جارية من الحور العين كمرّ البرق».

٣١ ـ أخرج أبوبكر الخوارزمي أنَّه عَلِيلًا خرج عليهم ووجهه مشرق كدائرة القـمر، فسأله

<sup>(</sup>١) الصفات ٢٤/٣٧.

<sup>(</sup>۲) الشورى ۲۲/۲۳.

<sup>(</sup>٣) لاحظ الصواعق المحرقة / ١٦٨. الباب ١١. ذيل الآية الرابعة عشرة من الآيات الواردة فسي حسق أهسل البيت.

عبد الرحمن بن عوف، فقال: بشارة أتتني من ربي فيّ وابن عمي وابنتي بأنّ اللّه زوّج عليّاً من فاطمة، وأمر رضوان خازن الجنان فهزّ شجرة طوبي، فحملت رقاقاً يعنى صكاكاً، بعدد محبّي أهل البيت، وأنشأ تحتها ملائكة من نور، دفع إلى كلّ ملك صكاً، فإذا استوت القيامة بأهلها نادت الملائكة في الخلائق فلا يبقى محبّ لأهل البيت إلّا دفعت إليه صكاً فيه فكاكه من النار، فصار أخي وابن عمي وابنتي فكاك رقاب رجال ونساء من أمّتي من النار».

٣٢ ـ أخرج الطبراني والحاكم (١) عنه عَلَيْنَ : «فلو أنّ رجلاً صفن ـ صفّ قدميه ـ بين الركن والمقام فصلّى وصام، وهو مبغض لآل محمّد دخل النار»!.

٣٣ ماعن القاضي عياض في كتاب الشفاء (٢٦) عنه ﷺ: «معرفة آل محمّد براءة من النار، وحبّ آل محمّد جواز على الصراط، والولاية لآل محمّد أمان من العذاب».

٣٤ أخرج الثعلبي في تفسير آية المودة من تفسيره الكبير عن جرير عنه ﷺ ونقله الزمخشري في تفسير الآية من كشّافه: «من مات على حبّ آل محمّد مات شهيداً، ألا ومن مات على حبّ آل محمّد مات تائباً، ألا ومن مات على حبّ آل محمّد مات تائباً، ألا ومن مات على حبّ آل محمّد مات تائباً، ألا ومن مات على حبّ آل محمّد مات مؤمناً مستكمل الإيمان، ألاومن مات على حبّ آل محمّد يزفّ إلى الجنّة كما تزفّ الموت بالجنّة، ثمّ منكر ونكير. ألا ومن مات على حبّ آل محمّد يزفّ إلى الجنّة، ألا العروس إلى بيت زوجها ألا ومن مات على حبّ آل محمّد فتح له في قبره بابان إلى الجنّة، ألا ومن مات على حبّ آل محمّد جاء يوم القيامة مكتوباً محمّد مات على السنّة والجماعة! ألا ومن مات على بغض آل محمّد جاء يوم القيامة مكتوباً بين عينيه. آيس من رحمة اللّه». إلخ.

٣٥ ـ أخرج الحاكم عنه عَلِيَّالَهُ: «أُوحي إليّ في عليّ ثلاث: أنّه سيّد المسلمين، وإمام المتّقين، وقائد الغرّ المحجّلين. وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه (٣).

أقول: والروايات بهذا المضمون كثيرة، فقد وصفه رسول الله ﷺ بـ: «قاتل الفجرة، إمام البررة، ولي المتقين، يعسوب الدين، خاتم الوصيّين راية الهدى، إمام أوليائي، الصدّيق الأكبر، فاروق الأمّة» (٤).

٣٦ \_أخرج البيهقي في صحيحه، وأحمد في مسنده، والرازي في تفسير آية المباهلة من

<sup>(</sup>١)كما عن أربعين النبهاني وإحياء السيوطي.

<sup>(</sup>٢)كتاب الشفاء / ٤٠.

<sup>(</sup>٣) مستدرك الحاكم ٣/ ١٣٨.

<sup>(</sup>٤) لاحظ أسنادها في المراجعات / ١٨٦. وما بعدها.

تفسيره الكبير، قال عَبْرُاللهُ: «من أراد أن ينظر إلى نوح في عزمه، وإلى آدم في علمه، وإلى إبراهيم

محمّد رسول الله، عليّ أُخُو رسول اللّه». وفي روايــة أخــرى: «مــحمّد رســول اللّــه، أيّــدته بعليّ، ونصرته بعليّ».

٣٨ ـ ما عن الكنز (٢) عنه عَلِيَّاللهُ: «أنا وهذا \_ يعنى عليّاً \_ حجّة على أَمتي يوم القيامة». يدلّ كغيره على إمامة على الله وكونها من أصول الدين.

٣٩ ـ ما عنه أيضاً أنه عَبِيلَ قال: «أنا المنذر وعليّ الهادي، وبك يا عليّ يهتدي المهتدون من بعدي».

٤٠ \_أخرج البخاري (٣) عن علي الله قال: «أنا أوّل من يحثوبين يدي الرحمان للخصومة يوم القيامة».

أقول: فكلُّ من سمع فضائل عليَّ النِّلا ولم يعترف بها وفضَّل عليه من يـجب طـاعته النِّلا عليه، ولم يؤمن بإمامته وولايته، وانحرف عنه وعن آله فليهيّئ نـفسه للـمخاصمة مـعه يـوم القيامة، فإنَّه مسؤول عن ولايته، نعم ﴿عمَّ يتساءلون \* عن النبأ العظيم \* الذي هم فيه مختلفون \* كلّا سيعلمون (٤)!!

واعلم أنّا نكتفي بهذا المقدار حذراً من ملالة القرّاء الكرام وإلّا.

كتاب فضل ترا ـ اي امير المؤمنين \_ آب بحر كافي نيست.

که تر کنند سر انگشت و صفحه بشمارند.

ولم نورد من رواياتنا شيئاً في المقام مع أنَّها لكثرتها تستوعب مجلَّدات وتعرفه عليَّا بأعظم وأكبر ممّا عرفته هذه الروايات؛ لأننا أردنا أن نذكر هنا ما اتّفق عليه المسلمون كافة من الشيعة وأهل السنة، لئلا يكون للناس على الله حجّة بعد هذا، فمن شاء فليؤمن ويتّخذ إلى ربّه سبيلاً، ومن شاء فلينحرف ويضل.

فنختم الباب برواية صحيحة سنداً من طريق أهل البسيت المِمْ وهمي معتبرة إلى بـصير بسنديها، ويؤكدها السند الثالث غير المعتبر.

<sup>(</sup>١) لاحظ المراجعات / ١٩٤.

<sup>(</sup>٢)كنز العمال ٦/١٥٧.

<sup>(</sup>٣)كما في آخر الفصل الثاني من الباب التاسع من الصواعق.

<sup>(</sup>٤) النبأ ٧٨ / ١ \_ ٤.

قال سألت أباعبداللَّه ﷺ عن قول اللَّه عزُّوجلَّ: ﴿ أَطَيْعُوا اللَّهُ وَأَطْيِعُوا الرَّسُولُ وَأُولَى الأمر منكم﴾(١) فقال: نزلت في عليّ بن أبي طالب والحســن والحســين ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال النَّاس يقولون: فما له لم يسمّ عليًّا وأهل بيته اللَّهِ عِن كتاب اللَّه عزّوجل ؟ قال: فقال: قولوا لهم: إنّ رسول اللّه ﷺ نزلت عليه الصلاة ولم يسمّ اللّه لهم ثلاثاً ولا أربعاً، حتّى كان رسول اللّه ﷺ هو الّذي فسّر ذلك لهم، ونزلت عليه الزكاة ولم يسمّ لهم من كلّ أربعين درهماً درهمُ، حتّى كان رسول اللَّه عَلَيْنَ أَهُ هُو الَّذي فسّر ذلك لهم، ونزل الحج، فلم يقل لهم: طوفوا أسبوعاً حـتّى كـان رسول اللّه عَلَيْهُ هو الّذي فسر ذلك لهم، ونزلت ﴿ أَطيعُوا اللّه وأَطيعُوا الرسول وأُولَى الأُمـر منكم > \_ونزلت في على والحسن والحسين \_فقال رسول اللَّه عَلَيُّ في على من كنت مولاه، فعليّ مولاه؛ وقال عَلِيُّ أُوصيكم بكتاب الله وأهل بيتي، فإنّي سألت الله عزّ وجلّ أن لا يـفرّق بينهما حتّى يوردهما عليّ الحوض، فأعطاني ذلك. وقال: لَّا تعلَّموهم فهم أعلم منكم؛ وقال: إِنَّهُم لن يخرجوكم من باب هدي، ولن يدخلوكم في باب ضلالة، فلو سكت رسول اللَّه ﷺ فلم يَبيّن مَن أَهَل بيته، لادّعاها آل فلان وآل فلان، لكّنّ اللّه عزّوجلّ أنـزله فــي كــتابِه تــصديقاً لنبيه ﷺ ﴿إِنَّمَا يريد اللَّه ليذهب عنكم الرِّجس أهل البيت ويطهِّركم تطهيراً ﴾ (٢) فكان علىّ والحسن والحسين وفاطمة المُثَلِّي، فأدخلهم رسول اللَّه عَلِيُّ اللَّهِ تَحْتَ الكِّساء في بيت أمَّ سلمة، ثمّ قال: اللَّهِمَّ إِنَّ لَكُلُّ نبيِّ أَهْلًا وثقلاً وهؤلاء أهل بيتي وثقلي، فقالت أمَّ سلمة: ألست من أهلك؟ فقال: إنَّك إلى خير ولَّكن هؤلاء أهلي وثقلي، فلمَّا قبض رَّسول اللَّه ﷺ كان عليَّ أولى النَّاس بالنَّاس لكثرة ما بلِّغ فيه رسول اللَّه عَلَيْقَ وإقامته للنَّاس وأخذه بيده، فلمَّا مضى عَّلَىَّ لَم يكنّ يستطيع عليّ ولم يكن ليفعل أن يدخل محمّد بن علي ولا العبّاس بن عليّ ولا واحداً من ولده: عليَّ النَّهِ كَانَّ الحسن النَّهِ أُولَى بها لكبره، فلمَّا توفّي لمَّ يستطع أ، يدخل ولدَّه ولم يكن ليفعل ذلك عني فلمّا صارت إلى الحسين المال لم يكن أحدُ من أهل بيتم يستطيع أن يدّعي عليه ثمّ صارت حين أفضت إلى الحسين الله فجرى تأويل هذه الآية ﴿ وأُولُوا الأَرْحَامُ بَعْضُهُم أُولَى بَبِعْضُ في كتاب الله ﴾ ثمّ صارت من من بعد الحسين لعليّ بن الحسين، ثمّ صارت من بعد علىّ بن الحسين إلى محمّد بن عليّ اللِّه الله الرّجس هو الشكّ، والله لا نشكّ في ربّنا أبداً.

محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن خالد والحسين بن سعيد عن النضر بن سويد، عن يحيى بن عمران الحلبيّ، عن أبي بصير عن أبي عبدالله المالة على مثل ذلك (٣).

<sup>(</sup>١)النساء ٤/٥٥.

<sup>(</sup>٢) الأحزاب ٣٣/٣٣.

<sup>(</sup>٣) الكافي ١/٦٧٦ إلى ٢٧٨.

# الباب العاشر في نفي الغلو والتفويض

قال شيخنا الأقدم الصدوق ﷺ: اعتقادنا في الغلاة والمفوّضة أنّهم كفّار باللّه جـلّ اسـمه، وأنّهم شرّ من إليهود والنصارى والمجوس والقدريّة والحروريّة ومن جميع أهل البدع والأهواء المضلّة، انتهى.

وقال شيخنا المفيد الله في شرحه (١): الغلو في اللغة هو التجاوز عن الحدّ... والغلاة من المتظاهرين بالإسلام هم الذين نسبوا أمير المؤمنين والأئمة من ذريّته الله إلى الألوهية والنبوّة، ووصفوهم من الفضل في الدين والدنيا إلى ما تجاوز فيه الحدّ، وخرجوا عن القصد، وهم ضلّال كفّار، حكم فيهم أمير المؤمنين الله بالقتل والتحريق بالنار، وقضت الأئمة المؤلّم عليهم بالإكفار والخروج عن الإسلام والمفوّضة صنف من الغلاة، وقولهم الذي فارقوا به من سواهم من الغلاة اعترافهم بحدوث الأئمة وخلقهم، ونفي القدم عنهم، وإضافة الخلق والرزق مع ذلك إليهم، ودعواهم أنّ الله سبحانه وتعالى تفرّد بخلقهم خاصّة، وأنّه فوّض إليهم خلق العالم بما فيه، وجميع الأفعال، انتهى.

قال العلامة المجلسي الله العلامة المجلسي الله العالم أنّ الغلو في النبيّ والأسمة الميلي إنّ ما يكون بالقول بألوهيتهم، أو بكونهم شركاء لله تعالى في العبودية، والخلق والرزق، أو إنّ الله أحل فيهم أو اتحد بهم، أو إنهم يعلمون الغيب بغير وحي للنبيّ أو إلهام للأثمة من الله تعالى. أو بالقول في الأئمة الله إنهم كانوا أنبياء، والقول بتناسخ أرواح بعضهم إلى بعض، أو القول بأنّ معرفتهم تغني عن جميع الطاعات، ولا تكليف معها بترك المعاصي، والقول بكلّ منها إلحاد وكفر وخروج عن عن جميع الطاعات، ولا تكليف معها بترك المعاصي، والقول بكلّ منها إلحاد وكفر وخروج عن الدين، كما دلّت عليه الأدلة العقليّة والآيات والروايات السالفة وغيرها، وقد عرفت أنّ الأئمة المنهم وحكموا بكفرهم، وأمروا بقتلهم، وإن قرع سمعك شيء من الأخبار الموهمة من ذلك فهي إمّا مأوّلة، أو من مفتريات الغلاة... إلى آخره.

<sup>(</sup>١) شرح عقائد الصدوق / ٦٣.

<sup>(</sup>٢) البحار ٧/ ٢٦٤. الطبعة القديمة.

أقول: كلّ ما ورد من أوصاف النبيّ والأئمة المنتي بطريق صحيح معتمد، ولم يكن له معارض من العقل والنقل نأخذ به ونلتزم به، فإنهم قوم معصومون، وقولهم حجّة كما تقدّم. وأمّا إذا لم يثبت كذلك، فإن كان مخالفاً للعقل أو النقل فلا نقول به، بل نعتقد عدمه، وإن لم يكن مخالفاً لهما كما إذا ورد بأسناد ضعيفة \_أو قال أحد من العلماء باتصافهم المنتج بأمر ممكن عقلاً ونقلاً لا نردّه ولا نقبله؛ لعدم الدليل. والنبيّ الأكرم وأوصياؤه المنتج وإن كانوا أفضل ما سوى الله ولهم فضائل عظيمة ومناقب عجيبة غريبة، بل ورد في بعض الأخبار: لا نقولوا فينا ربّا، وقولوا فينا ما ما من عند نفسه أموراً ما ما من كلّ ذلك لا يوجب التفوّه بكلّ ما يراد، وأن يخترع الإنسان من عند نفسه أموراً \_ ولو ممكنة \_ ويثبتها لهم المنتج فإنّه من القول الزور والكذب المحرّم، بل هو مرتبة من الغلو الباطل.

. ت وأمّا حكم الغلاة والمفرطين فمن حيثيّة النجاسة والطهارة فلا بحث لنا عنه، فإنّه من مسائل الفقه وشؤون الفقيه، ومن حيثيّة الكفر والإسلام ودخول النار وخلوده، فلعلّنا نتكلّم فيه في بعض بحوث المعاد إن شاء اللّه الرحمن.

وأمَّا التفويض فله مراتب مختلفة ومعانٍ متعددة:

التفويض في الأفعال على نحو زعمه المعتزلة في قبال الجبريّة، وقد تقدم إبطاله في الجزء الثاني مفصّلاً، وهذا غير مختصّ بالأئمة المجتزلة كما ليس بسرّ.

البرية المحافق الخلق والرزق والإماتة والاحياء إلى النبيّ الأكرم الله والأئمة الكرام المالية كما يسب إلى قوم، ويظهر من بعض الأخبار أيضاً أنّ به قائلين، فإن أريد به استقلالهم فيها بلا إمداد من الله تعالى فهو ممتنع عقلاً، ضرورة افتقار الممكن إلى الواجب آناً فآناً في وجوده وصفاته وأفعاله. وإن أريد أنّ الله هو الذي يفعل هذه الأمور عند إرادتهم لتلك الأمور، فإن أريد بنحو الموجبة الجزئية فلا مانع عنه إن دلّ عليه دليل، بل هذا هو معنى المعجزة بعينها.

ولاشك في مذهب الإمامية أنّ النبيّ والأنمة الكيلا يصحّ منهم صدور المعجزات، بل صدور المعجزات، بل صدور المعجزات، بل صدور المعجزات من الأئمة في الجملة قطعي لا يقبل الإنكار، وأمّا صدورها عن النبيّ الأكرم مَنْ الله فهو ضروري في دين الإسلام.

وإن أريد بنحو الموجبة الكلّية فهو وإن كان ممكناً عقلاً، لكنّه مقطوع العدم، فإنّا نعلم بعدم استناد جميع الحوادث إلى إرادة النبيّ والأئمة ﴿ لِللَّهِ عَلَى هَذَا مَضَافاً إلى

<sup>(</sup>١) وهو أربع روايات بمختلف ألفاظها على ما ظفرت عليها حسب تتبّعي، لكن كلّها ضعيف سنداً فلاحظها في البحار ٧ / ٢٤٦ ـ ٢٥٠. ولو كانت صحيحة سنداً لما قلت بوفقها أيضاً كما لا يخفى، ولا يـظنّ بـفاضل يرتضي بها ويعمل بمقتضاها.

الظواهر النقليّة من الآيات والروايات الدالّة على نفي نسبة الخلق والرزق وغيرهما من غير اللّه تعالى وانحصارها في حقّه تبارك وتعالى (١).

فما يظهر من بعض الروايات ومنها خطبة البيان من مدخليّة الأئمة المبين في وجود الأشياء وإثبات العلّة الفاعلية لهم بالنسبة إليها فلابدّ من تأويله إن صحّ سنده، وإلّا فطرحه متعيّن كخطبة البيان التي لم توجد إلّا في كتب الغلاة أو في أذهان غفلة العوام حفظنا اللّه من وسواس الشيطان. نعم، لا بعد في أنّ النبيّ الأعظم وأوصياءه و الله على غائيّة لوجود الناس كما مرّ بحثه في الجزء الثاني ومن الخلط بين العلّة الفاعليّة والغائيّة يجيء توهّم الغلو والتفويض.

"- تفويض بيان العلوم والأحكام إليهم، بأن يقولوا لكل حسب ما يرونه صالحاً له، ويراعون استعداد السائلين، ومن هنا ورد أنّه. لو علم أبوذر ما في قلب سلمان لقتله، أو لكفّره أو لقال رحم اللّه قاتل سلمان، وأمّا الأحكام الشرعيّة فلهم السكوت عنها بتاتاً للتقيّة، وللافتاء على وفق مذهب المخالفين لنفس السبب، وعليه تحمل الروايات الكثيرة الواردة في تفسير قوله تعالى: ﴿فَاسَأُلُوا أَهُلُ الذَكر ﴾ (٢) الدالّة على وجوب السؤال على الناس عنهم المَيْلِين بنصّ هذه الآية وعدم وجوب الجواب عليهم أو تحمل على بيان غير الأحكام الشرعيّة من العلوم والمعارف، وإلّا فبيان الأحكام الإلزاميّة والعقائد الحقّة واجب عليهم المَيْلِين وهل نصّبهم اللّه إلّا لذلك؟ ولا أظنّ بفاضل لم يقبل هذا.

ثمّ إنّ صحّة مثل هذا التفويض وما يتلوه من المعنى الرابع لا تحتاج إلى دليل خاصّ يدلّ عليه، فإنّه صحيح على القاعدة الأوّليّة، بل هو من شؤون رئاسة كلّ رئيس دينيّاً كان أم دنيوياً مع أنّ بعض الروايات يدلّ عليها.

٤ ـ تفويض تأديب الخلق وسياستهم وتهذيبهم إليهم المَيْلام.

٥ ـ تفويض الحكم والقضاء إليهم بأن يخيّروا في الحكم بظاهر الشريعة أو بما يلهمهم الله
 من الواقع ونفس الأمر، قال المجلسي ( عليه أيضاً دلّت الأخبار.

قال الشيخ المفيد الله في أوائل المقالات (٣): للإمام أن يحكم بعلمه كما يحكم بظاهر الشهادات، ومتى عرف من المشهود عليه ضد ما تضمنه الشهادة أبطل بذلك شهادة من شهد عليه، وحكم فيه بما أعلمه الله. وقد يجوز عندي أن تغيب عنه بواطن الأمور فيحكم فيها

<sup>(</sup>١) لكن على نحو لا ينافي أعمال الملائكة العمالة، قال اللّه تعالى: ﴿فالمدبّرات أُمـراً﴾ النــازعات ٥/٧٩، وقال: ﴿تتوفاهم الملائكة﴾ النحل ١٦ / ٢٨.

<sup>(</sup>٢) الأنبياء ٢١ / ٢.

<sup>(</sup>٣) أوائل المقالات / ٣٦.

بالظواهر وإن كانت على خلاف الحقيقة عند الله. ويجوز أن يدلّه الله على الفرق بين الصادقين من الشهود والكاذبين، فلا يغيب عنه حقيقة الحال. والأُمور في هذا الباب متعلّقة بـالألطاف والمصالح التي لا يعلمها على كلّ إلّا الله عزّوجلّ، ولأهل الإمامة في هذه المقالة ثلاثة أقوال:

فمنهم: من يزعم أنّ أحكام الأئمة المِيَّلِا على الظاهر دون ما يعلمُونه على كلَّ حال. ومنهم: من يزعم أنّ أحكامهم إنّما هي على البواطن دون الظواهر التي يجوز فيها الخلاف. ومنهم: من يذهب إلى ما اخترته أنا من المقال. انتهى كلامه.

أقول: القول الأوّل هو المطابق للقاعدة، إلّا أن يدلّ الدليل على القول الثالث كما ادّعاه المجلسي وهو غير بعيد. وأمّا القول الثاني فهو فاسد. (١)

٦ \_ تفويض تشريع الأحكام، بأن يوجبوا شيئاً، ويحرّموا شيئاً أو يحكموا بالكراهة أو الندب أو الإباحة وهذا أمر ممكن فإنّ الله سبحانه أعطاهم من العلم ما يمكنهم الإحاطة بالمصالح الواقعية ومناطات الأحكام الدينيّة، فيحكمون على طبقها وإن لم ينزل به جبريل على الله وإلّا فالمرجع واحد فإنّهم لا يشاءون إلّا أن يشاءالله.

بل تقدّم في المقصد السابق أن هذا المعنى من التفويض ثابت للنبيّ الأعظم عَلَيْلُهُ بدلالة كثير من الروايات، وأنه عَلَيْلُهُ قد شرّع عدّة محدودة من الأحكام فلاحظ فهو عَلَيْلُهُ وإن فوّض إليه التشريع كليّاً لكنّه لم يسن إلّا بعض الأحكام، معم لم يكن له تغيير ما شرّعه الله تعالى، وهذا ضودى.

وأمّا في حقّ أوصيائه الكرام الكِلِي فلم يثبت، وإن ورد فيه جملة من الروايات (٢) إلّا أنّ كلّها قاصر سنداً، فلذا لم اعتمد عليها، نعم هنا رواية صحيحة واحدة وردت في حتق أمير المؤمنين المؤلف وحده وهي ما أخرجه ثقة الإسلام الكليني ألا بإسناده عن أبي إسحاق قال: سمعت أبا جعفر الله يقول: إنّ الله عزّ وجلّ أدّب نبيّه على محبّته فقال: ﴿ وانك لعلى خلق عظيم ﴾ (٣) ثمّ فوض إليه فقال عزّ وجلّ: ﴿ من يطع الرسول فقد أطاع الله ﴾ (٤) قال: ثمّ قال: وإن نبيّ الله فوض إلى عليّ وأتمنه فسلّمتم وجحد الناس فوالله لنحبّكم أن تقولوا إذا قلنا وأن تصمتوا إذا صمتنا، ونحن فيما بينكم وبين الله عزّ وجلّ. ما جعل الله لأحد خيراً في خلاف أمرنا.

<sup>(</sup>١) لاحظ الكافي ١/ ٣٩٧\_ ٣٩٨. الطبعة الأُولى. وعلى كلّ، الأقوى جواز الحكم لكلّ قـاضي بـعلمه فـي حقوق الناس وحقوق الله تعالى.

<sup>(</sup>٢) لاحظ أُصول الكافي ١ / ٢٦٥، والبحار ١٧ / ٢٦٠ و ٢٦٢، المجلد السابع.

<sup>(</sup>٣) القلم ٦٨ / ٤.

<sup>(</sup>٤) النساء ٤ / ٨٠.

بناء على إرادة هذا المعنى من التفويض دون معانيه السابقة كما هي غير بعيدة من ظاهر الرواية الشريفة، فتأمّل. فإنّ الأقوى أن سندها غير معتبر، ومنها أيضاً غير ظاهر في المقام.

## خاتمة في نقل بعض الروايات<sup>(١)</sup>

ا ماعن النبيّ الأكرم عَلِيا لله لا ترفعوني فوق حقّي، فإنّ الله تعالى اتّخذني عبداً قبل أن يتّخذني نبيّاً وعنه عَلِي أيضاً: «صنفان من أمتي لا نصيب لهما في الإسلام: الغلاة والقدرية».

٢ ـ عن أمير المؤمنين على اللهم إنّي أبراً من الغلاة كبراءة عيسى بن مريم من النصارى، اللهم اخذاهم أبداً، ولا تنصر منهم أحداً».

٣ ـ عن الصادق الله: «أدنى ما يخرج به الرجل من الإيمان أن يجلس إلى غالٍ فيستمع إلى حديثه ويصدّقه على قوله» انتهى.

٤ ـ عن الرضا: «الغلاة كفّار والمفوضة مشركون».

٥ ـ عن الصادق ﷺ: «الغلاة شرّ خلق اللّه يصغّرون عظمة اللّه، ويدّعون الربوبية لعباد اللّه، وإنّ الغلاة لشرّ من إليهود والنصاري والمجوس والذين أشركوا».

٦ ـ وعنه أيضاً: لا تـقاعدوهم، ولا تـواكـلوهم، ولا تشـاربوهم، ولا تـصافحوهم، ولا توارثوهم.

٧\_عن الرضا ﷺ: «إنّ اللّه تبارك وتعالى فوّض إلى نبيّه أمر دينه، فأمّا الخلق والرزق فلا» ثمّ قال ﷺ: «.. إنّ اللّه عزّ وجلّ خالق كلّ شي وهو يقول: ﴿ الذي خلقكم ثمّ رزقكم ثمّ يميتكم ثمّ يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عمّا يشركون ﴾ (٢).

٨ عنه أيضاً: «من قال بأنّنا أنبياء فعليه لعنة الله، ومن شكّ في ذلك فعليه لعنة الله».

فلا غلق ولا إفراط ولا تفريط في مذهب الإمامية، بل يكونون أُمّة وسطاً، وفقاً لتعاليم القرآن المجيد والنبي الخاتم ﷺ والأئمة الكرام ـ سلام الله عليهم أجمعين.

<sup>(</sup>١) لاحظها في البحار ٧/ ٢٤٥ ـ ٢٦٢، والروايات في المقام كثيرة جدّاً، ونحن أوردنا بعضها.

<sup>(</sup>۲)الروم ۳۰/ ٤٠.

# الباب الحادي عشر في حضور النبيّ والأئمة عند المحتضر

الروايات الواردة في المسألة على طوائف(١):

الأولى: ما دلّ على حضور النبيّ عَلَيْ (1) أو مع أمير المؤمنين الله (1) أو مع الحسنين الله (2) أو مع فاطمة وجميع الأئمة المين (0) أو حضور أمير المؤمنين وحده (1) عند المحتضر، وهي ثلاث عشرة رواية.

الثانية: ما دلّ على أنّ المحتضريري النبيّ الأكرم والأئمة الكرام وفاطمة على الله المحتضريري النبيّ الأكرم والأئمة الكرام وفاطمة على الخمسة الطيبة (١١) أو النبيّ عَلَيْهُ (٩) أو النبيّ والأمير عليه (١١) أو هما مع الحسنين (١٢) بلا ذكر حضورهم المبيّل عنده وهي خمس عشرة رواية.

الثالثة: ما دلّ على أنّ المحتضر يرى النبيّ والأثمة المُنكِين في أعلى عليّين (١٣) او دون

<sup>(</sup>١) لاحظ جميع هذه الروايات في البحار ٦/١٧٣ ـ ٢٠٠. الطبعة الحديثة، ونحن نشير إلى أرقامها المترتّبة في البحار.

<sup>(</sup>٢) لاحظ ما وقع تحت رقم ١٢.

<sup>(</sup>٣) لاحظ ما وقع تحت رقم ٦-١٩-٠٠-٥٠-١٥-٥٠.

<sup>(</sup>٤) لاحظ ما وقع تحت رقم ١ ـ ٨.

<sup>(</sup>٥)كما في رواية أبي بصير البحار ٦ /١٦٢.

<sup>(</sup>٦) لاحظ ما وقع تحت رقم ٢٥ ـ ١ ٤ ـ ٥٧.

<sup>(</sup>٧)كما في رواية الديلمي البحار ٦/١٦٣.

<sup>(</sup>٨) لاحظ ما وقع تحت رقم ٤٢ بطرقه ٤٣.

<sup>(</sup>٩) لاحظ ما وقع تحت رقم ١٠ بطرقه ٣٩.

<sup>(</sup>١٠) لاحظ ما وقع تحت رقم ٢١-٣٦-٥٦.

<sup>(</sup>١١) لاحظ ما وقع تحت رقم ٩ - ٣٨ - ٤٠ ـ ٤٤ ـ ٢٦ - ٥٣.

<sup>(</sup>۱۲) لاحظ ما وقع تحت رقم ٣٧.

<sup>(</sup>١٣) لاحظ ما وقع تحت رقم ٢.

العرش (١) أو النبيّ الوصي والسبطين المِيَلِا في الجنة (٢) وهي ثلاث روايات.

الرابعة: ما دلَّ على تمثّل النبيّ والأَثمة ﷺ للمحتضر، وهي روايتان، على أنَّه لا عـموم الأحداهما (٣).

الخامسة: ما دلّ على أنّه يقال للمحتضر إنّ أمامك رسول اللّه وأمير المؤمنين وفاطمة على الله على الله وأمير المؤمنين وفاطمة على الله وأولني والوصي والحسنان (٥) أو الخمسة الطيّبة (٦) أو النبيّ وعليّ وإبراهيم على الموث رأساً؛ لعدم دلالتها على الحضور والرؤية كما هو ظاهر لاستر عليه.

وتسقط الطائفة الرابعة أيضاً عن الاعتبار فإنها مع قلّتها عدداً ضعيفة سنداً. ومثلها الطائفة الثالثة مع رجوعها إلى الطائفة الثانية كما لا يخفى فالعمدة هي الطائفتان الأوّليّتان.

#### بحث ونقل

قال الشيخ الجليل المفيد القول في رؤية المحتضرين رسول الله عن الصادقين من المؤمنين المؤلم عند الوفاة. هذا باب قد أجمع عليه أهل الإمامة، وتواتر الخبر به عن الصادقين من الأئمة المؤلمين المؤلمين المؤلمين المؤلمين أو المعنى رؤية المحتضر لهما هو العلم بثمرة ولايتهما، أو الشك فيهما والعداوة لهما، أو التقصير في حقوقهما، على اليقين بعلامات يجدها في نفسه وأمارات ومشاهدة أحوال ومعاينة مدركات لايرتاب معها بما ذكرنا، دون رؤية البصر لأعيانهما ومشاهدة النواظر لأجسادهما باتصال الشعاع... وعلى هذاالقول أي ما اختاره محققوا النظر من الإمامية. وقد خالفهم فيه جماعة من حشويتهم، وزعموا أنّ المحتضر يسرى نبيته ووليته ببصره، كما يشاهد المرئيات، وأنهما يحضران مكانه ويجاورانه في المكان. ثمّ قال في رؤية

<sup>(</sup>١) لاحظ ما وقع تحت رقم ٣٣.

<sup>(</sup>٢) لاحظ ما وقع تحت رقم ٥.

<sup>(</sup>٣) لاحظ ما وقع تحت رقم ٤٥\_٤٩.

<sup>(</sup>٤) لاحظ ما وقع تحت رقم ١٧ ـ ١٨ ـ ٥٤.

<sup>(</sup>٥) لاحظ ما وقع تحت رقم ٣ ـ ٤.

<sup>(</sup>٦)كما في رواية الحضرمي في البحار ٦ / ١٨٤.

<sup>(</sup>٧) نفس المصدر.

<sup>(</sup>۸)كما في رواية أبي بصير ٦ / ١٩٠.

<sup>(</sup>٩) أوائل المقالات / ٤٦.

المحتضر الملائكة <sup>(١)</sup>.

القول عندي في ذلك كالقول في رؤية الرسول وأمير المؤمنين، وجائز أن يراهم ببصره، بأن يزيد الله في شعاعه ما يدرك به أجسامهم الشفافة الرقيقة، ولا يجوز مثل ذلك في رسول الله وأمير المؤمنين، لاختلاف بين أجسامهما وأجسام الملائكة في التركيبات. وهذا مذهب جماعة من متكلّمي الإمامية، ومن المعتزلة البلخي وجماعة من أهل بغداد. انتهى كلامه.

أقول: ووأفقه على ذلك \_أي ما اختاره أوّلاً \_ تلميذه السيّد الجليل المرتضى فذكر (٢) أنّ معنى الرؤية أنّ المحتضر يعلم في تلك الحال ثمرة ولايتهم وانحرافهم عنهم، فيكون حضورهم وتكلّمهم استعارة تمثيليّة.

وقال المجلسي الشيخ (٣) اعلم أنّ حضور النبيّ والأئمة صلوات اللّه عليهم عند الموت ممّا قد ورد به الأخبار المستفيضة، وقد اشتهر بين الشيعة غاية الاشتهار، وإنكار مثل ذلك لمحض استبعاد الأوهام ليس من طريقة الأخيار، وأمّا نحو حضورهم وكيفيّته فلايلزم الفحص عنه انتهى.

وقال تلميذه المحدّث الجزائري<sup>(٤)</sup>: ما روي مستفيضاً بل متواتراً في الأخبار من حضور رسول الله ﷺ وأمير المؤمنين ﷺ عند المحتضر حال احتضاره.. إلى أن قال بعد نقل روايات: ولم يذهب أحد من الأصحاب إلى تأويل هذا ولا إلى إنكاره.

نعم، ذهب سيدنا الأجل علم الهدى \_ تغمده الله برحمته \_ إلى تأويله فقال: معنى قوله: «من يمت يرني» أنه يعلم في ذلك الحال ثمرة ولايته وانحرافه عنه... وإنما اخترنا هذا التأويل؛ لأنّ أميرالمؤمنين جسم فكيف يشاهده كلّ محتضر، والجسم لا يجوز أن يكون في حالة واحدة في أماكن متعددة.

ثمّ قال المحدّث المذكور: وأمّا الذي رجّحناه نحن أخذاً من مفاهيم الأخبار فهو القول بالتمثّل بأنّ الله سبحانه يمثل للميت رسول الله وأميرالمؤمنين والأثمة المُثِلان فيكون يأتي إلى بعض المحتضرين بنفسه الشريفة وصورته الأصلية، ويأتي إلى بعض آخر بصورته الممثلة المشابهة لتلك الصورة الأصليّة.

<sup>(</sup>١) أوائل المقالات / ٤٨.

<sup>(</sup>٢)كما في البحار ٦/٢٠١.

<sup>(</sup>٣) البحار ٢٠٠/٦.

<sup>(</sup>٤) الأنوار النعمانية ٤/٧٧ ومابعدها، الطبعة الحديثة.

قال بعض المعاصرين في حاشيته على كتاب هذا المحدّث (١) اعلم أنّ الاعتقاد بحضور النبيّ وأمير المؤمنين، بل الأئمة من ولده المنتفي عند المحتضرين من اعتقادات الإماميّة، ومن العقائد الحقّة الخاصّة بهم، وعليه ضرورة مذهبهم، وقد أخذوا وتعلّموا هذا الاعتقاد عن أهل البيت المنتيني انتهى.

#### تعقيب وتحقيق

قد دريت مما سبق أنّ رؤية النبيّ والوصي الله بالبصر كانت مزعومة جماعة من حشوية الإمامية إلى زمان الشيخ المفيد أن المحققين على كونها بمعنى العلم بشمرة ولايتهما وعداوتهما الله لكن تطوّرت المسألة بعد زمان المفيد حتّى صار حضور النبيّ الله والأئمة عند المحتضر فضلاً عن رؤية النبيّ والوصي الله مشتهراً بين الشيعة في زمن المجلسي الله غاية الاشتهار، بحيث لم يكن إنكاره من طريقة الأخيار.

وجاء المحدّث الجزائري فأخبرنا عن عدم اختلاف العلماء فيه أيضاً سوى السيد المرتضى! فصارت المسألة مسلّمة بين العوام والخواص، وما لبثت حتّى دخلت في معتقدات الإماميّة والضروريات المذهبيّة عند بعض المعاصرين كما مرّ. هكذا تتصاعد المسألة كماً وكيفاً!

وحق القول إنّ اشتهار مسألة كذائية بين العوام ليس إلّا مسبباً عن أقوال العلماء والوعّاظ، فلا ربط له بالإجماع والضرورة المذهبيّة أصلاً، ألا ترى أنّ اشتهار كون شمر قاتل الحسين الله أشدّ من اشتهار المسألة المبحوث عنها بين العوام، ومع ذلك ليس هو مسلّماً عند العلماء وأهل التاريخ، وكم له من نظير. والمحدّث الجزائري لو وقف على كلام الشيخ المفيد الله لم يجترئ على دعوى نفي الخلاف في المسألة حتّى يجعلها المعاصر المشار إليه من ضروريات مذهب الإماميّة ليصبح منكرها خارجاً عن المذهب!

ثمّ إنّ ما اختاره المحدّث الجزائري يضعف بضعف مستنده وهو الطائفة الرابعة، فإنّها ليست عند التحقيق إلّا رواية واحدة ضعيفة سنداً، فإنّ جملة رواتها رموا بالغلو.

وأمّا ما اختاره الشيخ المفيد ونسبه إلى المحقّقين، وذهب إليه السيّد المرتضى فهو خلاف ظاهر الروايات المشار إليها قطعاً، فلا يصحّ قبوله إلّا عند تعذّر الأخذ بمدلول الروايات، والحقّ أنّه لا امتناع فيه عقلاً ونقلاً، فإنّ ما يظهر من الشيخ المذكور من أنّ أجسام الأئمة المجيّل ليست

<sup>(</sup>١) حاشية على الأنوار النعمانية ٤/٢١٢.

لطيفة، بل هي كثيفة، فلا يصحّ أن يراها المحتضر وحده، ولا يـراهـا غبيره؛ ضـرورة تسـاوي المحتضر وغيره في رؤية الأجسام الكثيفة.

وهذا بخلاف الملائكة حيث إنها لطيفة فيجوز التفريق بين المحتضر وغيره في الرؤية مزيّف بأنّ درك الجسم الكثيف القريب لكلّ أحد أمر عادي لا عقلي، فيمكن أن يجعل اللّه حجاباً بينهم وبين الحاضرين فلا يراهم غير المحتضر، كما فعل ذلك بحق النبيّ عَلَيْهُ على ما في القرآن المجيد، وكما أبطل العادة الجارية بعدم رؤية الأجسام اللطيفة، على ما اعترف هو الله من الممتنعات.

وعليه فلا داعي إلى تأويل الروايات على أنّ الرؤية لا يستلزم الحضور بوجه كما يظهر من الروايات أيضاً.

ثمّ إنّه يَنْ من أين استفاد حضور الأئمة بأجسامهم الكثيفة حتّى أورد هذا الإشكال؟ والروايات ساكتة عن هذه الجهة، بل لعلّهم يحضرون بالأجسام اللطيفة، وهذا الاحتمال قريب جدًّا. فارواحهم الطاهرة في القوالب البرزخية تحضر عند المحتضرين، فتكون حالهم كحال الملائكة يراه المحتضر دون غيره بإذن الله تعالى.

وأمّا ما ذكره السيّد المرتضى فهو وإنكان أحسن وأدق ممّا ذكره أستاذه المفيد أله الله الله مبنيّ على وقوع موت شخصين أو أشخاص في آن واحد في أمكنة متعدّدة بعيدة، فحينئذ يشكل بأنّ الجسم الواحد لا يمكن وجوده في الأمكنة المتعدّدة في آن واحد، إلّا أنه غير ثابت، ومجرّد الإمكان لا يضرّنا؛ لأنّه لا يثبت الوقوع، فنقول: يحتمل أنّ الله تعالى جعل قبض الأرواح مترتباً ولو بتأخير قبض روح عن قبض روح آخر بدقيقة، فيمكن حينئذ حضور الأئمة المثلِي عند جميع المحتضرين في مشارق الأرض ومغاربها، فإنّ الله قادر على أن يعطي للائمة سرعة تقطع المسافة المذكورة بأقل من ثانية. وتصديق هذا الاحتمال في مثل أعصارنا هيّن جداً بعد ما نرى سرعة بعض الطائرات والأقمار المصنوعية بنحو مدهش.

وقد ذكروا أنّ سرعة النور في كلّ ثانية تقرب من ثلاثمئة الف كيلومتر والله سبحانه قادر على إعطاء مثلها أو أكثر منها للإمام الله وأمّا ما عن بعض الرياضيين الكبار من أنّ كلّ جسم إذا تحرّك بهذا الحدّ من الحركة السريعة ينقلب نوراً فهو على تقدير صحّته لا يضرّنا، فإنّا لانقول بحضور النبيّ والإمام الله بالجسم الكثيف، بل بالجسم اللطيف النوري. وقد تقرّر أنّ النور أيضاً من الأجسام، فافهم المقام لكي لا تحتاج إلى ما قيل في تأويل الأخبار من أنّه مكن أن يرتسم صورهم في الحسّ المشترك للمحتضر. أو من أنّه يمكن أن يخلق الله لكلّ منهم أمثلة يكلّمون المحتضرين من قبلهم المهم إلى المنال هذه التاويلات الباردة في حكم إسقاط

الروايات من أصلها.

والمتحصّل من جميع ماسبق أنّ ما أورد على القول بالرؤية غير وارد، وما اعترضه السيّد على القول بالرؤية غير وارد، وما اعترضه السيّد على القول بالحضور ممكن الدفع أيضاً على ما هو المشهور بين المتكلّمين من أنّ الروح جسم لطيف غير مجرّد، وأمّا بناءً على كونها مجرّدة فالاعتراض المذكور وإن كان ساقطاً من أصله، إلّا أنّه يتوجّه عليه الإشكال من ناحية امتناع المجرّد قبول الرؤية فإن رواية الحضور تدلّ على الرؤية أيضاً.

لكنّ الإنصاف أنّ مقتضى النظر الدقيق عدم صحّة الحضور، بيان ذلك: أنّ البشر الموجود حاليّاً في الكرة الأرضيّة أكثر من ثلاثة آلاف ملايين بربع مليارد أو ثلثها، ولنفرض بقاءهم إلى ثمانين سنة، فإذا ضربنا هذه الأعوام بالشهور والشهور بالأيام والأيام بالدقائق لا يرتقي حاصل المجموع إلى اثنين وأربعين مليون دقيقة، وإليك صورته:

 $\cdot \lambda \times YI = \cdot PP \times \cdot Y = \cdot \cdot \lambda \lambda Y \times 3Y = \cdot \cdot YIPF \times \cdot F = \cdot \cdot \cdot YY3I3.$ 

ونفرض أنّ المجموع اثنان وأربعون مليون دقيقة، ونفرض أفراد الإنسان ثلاثة آلاف وخمسة وثلاثين مليوناً: فإذا قسّمناهم على الدقائق المذكورة نستنتج أنّ كلّ دقيقة يموت فيها أكثر من سبعين نفر، أي لا يمكن الترتّب بين قبض الأرواح ولو بثانية وهي جزء واحد من ستّين جزء من الدقيقة الواحدة بل لابدّ من اجتماع بعض القبضين أو القبوض في ثانية واحدة على ما عرفت.

وهذا فيه محذور عقلاً ونقلاً وعادة.

أمّا المحذور العقلي فلأنّ الموت لا يتحقّق ظاهراً في أقل من ثانية، ولا أنّ مكث الإمام الله عند المحتضر وبشارته، أو ضدّهما وهذا عند المحتضر وبشارته، أو ضدّهما وهذا المعنى لو لم يحتجّ إلى دقيقة (١) لما أمكن بأقل من ثانية أيضاً، والمفروض أنّ الثانية التالية أيضاً فيها قبض روح ولابدّ للإمام الحضور عند ذيها فيلزم الطفرة؛ إذ لا فاصلة بين الثوان.

وأمّا المحذور النقلي فلما ورد من اجتماع أرواح الأئمة والنبيّ الأعظم ـصلوات اللّه عليهم ـ ليلة الجمعة في العرش، وحضورهم في بعض الأوقات لزيارة الحسين الشهيد الله في مشهده وما دلّ على عرض الأعمال عليهم (٢) وغير ذلك ممّا ينافي حضورهم دائماً عهند المحتضرين.

<sup>(</sup>١) بل الصحيح أنّه يحتاج إلى أكثر من دقيقة، كما يظهر من روايات الحضور فإنّها تتضمّن مكالمة المعصوم مع المحتضر ومع ملك الموت فلاحظها حتّى تجد صدق ما قلنا.

<sup>(</sup>٢) قد تقدّم في بحث علومهم المِيَلِا مصادر هذه الأُمور فارجع إليه.

وأمّا المحذور العاديّ، فلاستبعاد أنّ الأرواح الطاهرة عليمًا لاشغل لها في جميع آناء الليل والنهار سوى حضورهم عند المحتضرين للتبشير والإنذار!

هذا ولكنّ الروايات الدالّة على حضورهم الكِلّ عند المحتضر ليس فيها إطلاق وعموم تدلّ على حضورهم عند جميع المحتضرين من المكلّفين، سوى رواية واحدة ضعيفة سنداً.

وإنّما تدلّ الروايات المذكورة على حضورهم عند المؤمنين منهم فقط والظاهر أنّهم في عصرنا هذا لا يتجاوزون خمسين مليون نسمة (١) بل يمكن حدوث موت كلّ واحد منهم في دقيقة، وعليه فيمكن حضورهم الهيلا عندهم، لكنّ الإنصاف أنّ هذا أيضاً غير ممكن عقلاً له حهن:

ربيس العادة، هذا من ناحية ومن ناحية أخسرى أنّ الله عددهم يتصاعد بمرور الزمان حسب العادة، هذا من ناحية ومن ناحية أخسرى أنّ حضورهم لا يختصّ بزمان دون زمان كما هو مقتضى إطلاق الروايات. فإن قبلت: المقدّمة الأُولى إحرازها ممنوع؛ لاحتمال وقوع الحرب الثالث العالمي ونحو من موانع تكثّر النسل.

قلّت: نعم لكن عدمها أيضاً غير محرز، فلا سبيل لنا إلى الجزم بإمكانه العقلي في العصور القادمة، اللهمّ إلّا أن يجعل الروايات الدالّة على الوقوع دليلاً على الإمكان، واللّه العالم.

٢ ـ ما أشرنا إليه آنفا في الهامش من أنّ المستفاد من روايات الحضور أنّ مكتهم عند المحتضر لأجل المكالمة معه ومع ملك الموت لو لم يتجاوز عن دقيقه لما قلّ منها فيعود إشكال الطفرة (٢) مضافاً إلى المحذور النقلى والعادي فافهم المقام جيّداً.

والإنصاف أنّ الاعتقاد بحضور الأئمة عند جميع المحتضرين المؤمنين مع قطع النظر عن المانع الثبوتي المذكور غير صحيح من ملاحظة الروايات، فإنّ أكثرها ضعاف الإسناد لا توجب اليقين.

بل القدر المتيقن هو رؤية المحتضر علياً الله فإنها مدلولة خمس وعشرين رواية، كما أن رؤية نبينا عَلَى مدلولة تسع عشرة رواية. وقد تقدم عن الشيخ المفيد دعوى تواتر الأخبار على رؤية النبي والوصي المنكل وأمّا رؤية الخمسة الطيّبة المنكل فتدل عليها سبع روايات. وهنا روايتان تدلّن على رؤية جميع الأئمة المنكل على مامر تفصيله: فما قيل من تواتر الأخبار على حضور

<sup>(</sup>١) وربّما يقال إنّ عددهم أكثر من مئة مليون أو قريب منها لكنّنا فرضناه أقل أخذاً بالقدر المتيقّن تسامحاً مع الخصم في مقام البحث.

<sup>(</sup>٢) ويمكن أن يدفع الطفرة بأنّ المكث يستغرق تسعاً وخمسين ثانية، ثمّ في ثانية واحدة يحضر الإمام محتضراً آخر أقصى بعده عن المحتضر الأوّل أقل من مسافة سير النور في ثانية وهي ثلاثمئة ألف كيلومتر تقريباً، وهكذا فلا جزم لنا بالامتناع العقليّ. فافهم جيّداً.

الأئمة ﴿ عند المحتضر فضلاً عن رؤيته إيّاهم، عجيب وغريب، فإنّا لم نـجد سـوى روايـة واحدة ضعيفة سنداً دلّت على حضورهم: كما مرّت الإشارة إليها في الطائفه الأولى.

فالأولى الاقتصار على القول برؤيته للنبيّ الأكرم والوصي المكرّ م الله فقط دون بقية الأئمة، ودون القول بحضورهما حتّى عند بعض المحتضرين المؤمنين، أي التوقّف في ذلك دون الإنكار لاحتمال حضورهما، بل حضورهم عند بعض المحتضرين.

ونختم المقال بذكر رواية صحيحة رواها القمّي في تفسيره (١) عن الصادق الله قال: «ما يموت موالٍ لنا ومبغض لأعدائنا إلّا ويحضره رسول الله وأمير المؤمنين والحسن والحسين صلوات الله عليهم فيرونه ويبشّرونه وإن كان غير موالٍ لنا يراه بحيث يسوؤه» والدليل على ذلك قول أمير المؤمنين المله لحارث الهمداني:

يا حار همدان من يمت يرني من مؤمن أو منافق قبلاً.

أقول: قوله والدليل على ذلك إلخ من كلام عليّ بن إبراهيم أو غيره من الرواة إذ الشعر مضمون كلام أمير المؤمنين الله لانفس كلامه كما زعمه الشيخ المفيد والمحدّث الجزائري وابن أبى الحديد وغيرهم، وإنّما هو من إنشاد الحميري الله وإليك تمامه:

ب نعته واسمه وما فعلاً فل المنطقة ولازللا تخف عشرة ولازللا تحفاله في الحلاوة العسلا دعي لا نأخذي (٢) الرجلا حبلاً بحبل الوصي متصلا أعطاني الله فيهم الأملا كم شمّ أعجوبة له حملا كم شمّ أعجوبة له حملا

يسمعرفني طررفه وأعرفه وأنت عند الصراط تعرفني وأنت عند الصراط تعرفني أسقيك من بارد على ظمأ أقول للنار حين تعرض للعرض دعسيه لاتسقربيه إنّ له هدذا لنما شيعة وشيعتنا قدول عمليّ لحارث عجباً

رزقنا اللّه وإيّاكُم رؤيته عند الموت مبشّراً وفي القبر وبقيّة المواقف شافعاً مشفّعاً آمين يا ربّ العالمين.

<sup>(</sup>١) البحار ٦ / ١٨٠، أقول: الرواية صحيحة بعد عليّ بن إبراهيم لكنّ الكلام فيمن قبله فإنّ الراوي لتنفسيره شخص غير موسوم عن شخص مهمل عنه، كما يظهر من تفسيره. وفي المقام كلام والغرض مجرّد تنبيهك على هذه ومن هذا يظهر الحال في جملة من الروايات التي وصفناها في كتابنا هذا بالصحّة، وهي مروية من تفسير القمى الله ولاحظ كتابنا بحوث في علم الرجال، تعرف ضعف جميع روايات هذا التفسير.

<sup>(</sup>٢) في نقل آخر لا نقتلي. ونقل آخر: لا تقربي.

# الباب الثاني عشر في إثبات الإمام الثاني عشر

تواترت أخبار الشيعة وأهل السنّة بظهور المهدي في آخر الزمان، ودان له جميع المسلمين إلّا من شذّ منهم.

قال أبو الحسين الآجري (١): قد تواترت الأخبار واستفاضت بكثرة رواتها على (عن ظ) المصطفى عَلَيْ الله بخروجه ما المصطفى عَلَيْ الله بخروجه ما المصطفى عَلَيْ الله بخروجه ما المصطفى على نبيّنا وعليه أفضل الصلاة والسلام فيساعده قتل الدجال بباب لد بأرض فلسطين، وأنّه يؤمّ هذه الأُمّة، ويصلّي عيسى خلفه، انتهى. وعقبه ابن حجر بقوله: وما ذكره من أنّ المهدي يصلّى بعيسى هو الذي دلّت عليه الأحاديث كما علمت.

قال بعض من علَّق على الصواعق (٢): أحاديث المهدي كثيرة متواترة، ألَّف فيها كثير من الحفّاظ، منهم أبو نعيم، وقد جمع السيوطي ما ذكره أبو نعيم وزاد عليه في «العرف الوردي في أخبار المهدي» وللمؤلف ابن حجر فيه كتاب «المختصر في علامات المهدي المنتظر» انتهى.

أقول: فإذا كانت الأخبار من طرق الجمهور متواترة، وجملة من علمائهم ألّفوا فيه كتباً (٣) فمن اللغو أن نحاول ردّ بعض البسطاء منهم حيث زعم كذب حديث المهدي، وأنّ المهدويّة دخيلة في الإسلام. وأنّها من خرافات الشيعة. أو أنّها نظريّة سبئية كالوصاية والرجعة والتقيّة أو

<sup>(</sup>١)كما في الصواعق المحرقة / ١٦٥ ذيل الآية الثانية عشرة من الآيات الواردة في حقّ أهل البيت، وهي قوله تعالى: ﴿إنه لعلم للساعة﴾ وقد نقل عن مقاتل بن سليمان ومن تبعه من المفسّرين أنّه نزل في المهدي. (٢) لاحظ الصواعق / ١٦٣، الهامش.

<sup>(</sup>٣) أقول: وممّن خصّ الموضوع بالتأليف حمّادبن يعقوب الرواجني، كتابه «أخبار المهدي» والكنجي الشافعي، وكتابه «البيان في أخبار صاحب الزمان» أمّا السيوطي فله مؤلفان أحدهما ما ذكره المعلّق المشار إليه، وثانيهما «علامات المهدي» وأمّا الحافظ أبو نعيم فله كتب ثلاثة حول الموضوع: «مناقب المهدي» «الأربعين حديثاً في المهدي» «نعت المهدي» كما نقل. وأمّا الذين رووا أحاديث المهدي في كتبهم من الحفّاظ وأعلام القوم فهم أكثر من سبعين شخصاً، كما أنّ الذين نقلوها من الصحابه أكثر من عشرين إنساناً. وأمّا الروايات فهي كثيرة جداً من حيث العدّة والكثرة.

أنّها نشأت بعد مقتل الحسين، إلى غير ذلك من العبائر التي كتبتها الأيادي المأجورة الخائنة. قل موتوا بغيظكم، إنّ المهدويّة والتقيّة والوصيّة والرجعة إسلامية قرآنيّة محمّديّة. نعم، ليست بأموية أشعرية اعتزاليّة.

ثمّ يجدر بنا أن نذكر شطراً من الروايات الواردة في حقّه من الصواعق لابن حجر الشافعي: الله عنه المراء على المرا

٢ \_ما أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة من قوله: «لو لم يبقَ من الدهر إلّا يوم لبعث الله فيه رجلاً من عترتي» وفي رواية: «رجلاً من أهل بيتي يملؤها عدلاً كما ملئت جوراً». ٣ \_ما أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي من قوله ﷺ: لا تذهب الدنيا ولا تنقضي حتى يملك رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي» (١).

٤ ـ ما أخرجه الطبر اني من قوله ﷺ: «المهدي منّا يختم بنا كما فتح بنا».

٥ ـ ما أخرجه الحاكم في صحيحه من قوله عَلَيْ الله على الله والمان بلاء شديد من سلاطينهم، لم يسمع بلاء أشد منه، حتى لا يجد الرجل ملجاً. فيبعث الله رجلاً من عـ ترتي أهل بيتي. يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً، يحبّه ساكن الأرض وساكن السماء يعيش فيهم سبع سنين أو ثمانياً أو تسعاً» انتهى.

٦ ـ ما أخرجه ابن عساكر من قول علي الله: «إذا قام قائم آل محمّد عَلَيْ الله أهل المشرق وأهل المغرب. فأمّا الرفقاء فمن أهل الكوفة، وأمّا الأبدال فمن أهل الشام».

٧ ما أخرجه الطبراني من قوله عَلَيْلَهُ لفاطمة: «نبيّنا خير الأنبياء وهو أبوك، وشهيدنا خير الشهداء وهو عمّ أبيك حمزة، ومنّا من له جناحان يطير بهما في الجنة حيث شاء، وهو ابن عمّ أبيك، ومنّا سبطا هذه الأُمّة الحسن والحسين، ومنّا المهدي (٢).

إذا عرفت ذلك فنقول: هذا المهدي هو إمامنا الثاني عشر محمّد بن الحسن العسكري عجّل الله تعالى فرجه وجعلنا من أعوانه وأنصاره، الذي مات أبوه العسكري وهو خماسي فغاب عن الأنظار (سنة ٢٦٠) ولم يدرِ لحدّ الآن مكانه ومحلّه، وسيظهره الله حينما اقتضت حكمته البالغة لا أنّه سيوجد بعد ذلك كما تخيّله العامّة فالمهدي حي غائب منتظر وهو إمامنا الأخير.

بيان ذلك: أنَّك أيقنت أنَّ الخلافة والإمامة بعد الَّنبيِّ الخاتم ﷺ لوصيَّه أمير المؤمنين ﷺ

<sup>(</sup>١) لاحظ أوائل البيان للكنجي الشافعي.

<sup>(</sup>٢) والقارئ الفطن جدّ خبير بأنّ يد السياسة أسقطت ذكر الوصيّ ﷺ لئلا ينافي الحكم القائم في ذلك الوقت، وكذلك يفعلون.

ولا نصيب لغيره فيها قطعاً. كما إنّك علمت أيضاً حصر الخلفاء الراشدين في الاثني عشر، وعليه يظهر صحّة إمامة أثمتنا المبيّلاً من جهة نصّ أمير المؤمنين على ابنه الحسن الحسن على الحسين، وهكذا نصّ كلّ إمام على لاحقه، كما يكشف عنه اعتقاد الشيعة بهم المبيّلا ومتابعتهم لهم المبيّلا إذ لو لا النصّ المذكور لما دانو بإمامتهم بالترتيب المذكور.

وأمّا من خالفهم من الشيعة الزيديّة والإسماعيليّة وغيرهما فقد عرفت فساد مذاهبهم بأوضح الطريق. فالذي يصحّح لنا إمامة الأئمة الأحد عشر بعد ثبوت خلافة سيّد الوصيّين وأمير المؤمنين علي الحيّا بالكتاب والسنة القطعية المتواترة، وبعد الروايات الدالة على أنّ خلفاءه النا عشر قرشيّاً هو الضرورة المذهبية القائمة على نصّ كلّ سابق منهم على لاحقه. وهذه الضرورة كما أثبتت إمامة الأئمة العشر كذلك تثبت إمامة الإمام الحادي عشر بلا فرق.

ياب ورو المسابق فقد ثبت مهدويّته وحياته وبقاؤه وغيبته بالإجماع المركّب، والأخبار القطعيّة من الأئمة السابقين بذلك كلّه، وأنّه يغيب ثمّ يخرج فيملأ الأرض قسطاً وعدلاً بعد ما ملئت ظلماً وجوراً، فافهم جيّداً.

قال مخالفو الحق والمنحرفين عن أهل البيت:

١ \_ إنّه لا ولد للحسن العسكري. ولكنّه لا يقلّ عن إنكار بنوّة إبراهيم من النبيّ الأكرم ﷺ فإنّ بنوّة كلّ منهما قطعيّة، فالمنكر لايستحقّ الجواب.

قال ابن حجر في صواعقه (۱) عند ذكر الحسن العسكري الله ولم يخلف غير ولده أبي القاسم محمد الحجّة، وعمره عند وفاة أبيه خمس سنين، لكن آتاه الله فيها الحكمة، ويسمّى القاسم (أبي القاسم ظ) المنتظر قيل؛ لأنّه ستر بالمدينة وغاب فلم يعرف أين ذهب، ومرّ قول الرافضة فيه أنّه المهدي.

٢ \_ صح أن أسم المهدي يوافق اسم النبي عَلَيْهُ واسم أبيه يوافق اسم أبي النبي عَلَيْهُ ومن المعلوم أن اسم أبي المهدي الله هو الحسن.

أقول: قد مرّ جوابه في بعض الأبواب السابقة <sup>(٢)</sup>.

٣\_قد صح أنه من ولد الحسن دون الحسين.

<sup>(</sup>١) الصواعق المحرقة /٢٠٦.

<sup>(</sup>٢) لاحظ الهامش الثاني ذيل عنوان (الكلام مع فرق الشيعة) في هذا الجزء.

أقول: ما صحّ عندكم باطل لا يجدي لكم؛ إذ لابدّ في مقام الاستدلال والمناظرة من ذكر ما يسلم الخصم كيف وقد صحّ عندنا، بل تواتر أنه الله عليه، ولا أثر للخبر الواحد في أمثال المقامات على أنّ هنا روايتين من طريقكم تـدلّان عـلى مـرامـنا وخلاف دعواكم رواهما الكنجى الشافعي في كتابه البيان:

أُولاهما: ماذكره في الباب التاسع بإسناده عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري في حديث طويل عن رسول الله عَلَيْقُ : ثمّ ضرب أي رسول الله عَلَيْقُ عنكب الحسين المُلِلِّ . فقال: «من هذا مهدى الأُمّة».

ثمّ قال الكنجي قلت: هكذا أخرجه الدارقطني صاحب الجرح والتعديل.

ثانيتهما: ماذكره في الباب الثالث عشر بإسناده عن حذيفة قال: قال رسول اللّه عَلَيْهُ: «لو لم يَبقَى من الدنيا إلّا يوم واحد لبعث اللّه رجلاً اسمه اسمي وخلقي... فقام سلمان فقال: يا رسول اللّه من أيّ ولدك هو؟ قال: من ولد ابني هذا، وضرب بيده على الحسين» عليه ثمّ قال الكنجي المذكور. قلت هذا حديث حسن رزقناه عاليّاً بحمداللّه.

٤ ـ كيف يمكن بقاؤه في سرداب من غير أحد يقوم بطعامه وشرابه.

أقول:

فإن كنت لاتدري فهي مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم

ومن هو القائل إنّه ﷺ في سُرداب؟! بل نقول إنّه عجل اللّه فرّجه الشريف غاب في سامراء ويطوف في الأرض وإن لم يعرف بشخصه.

نعم، في سامراء سرداب تـزور الشـيعة فـيها إمـامهم الغـائب وهـي كـان مـحلّ عـبادة العسكريين المُثِلِّه كما قيل.

٥ \_كيف يطول عمره بهذا المقدار وهو بشر.

أقول: بقاء الإنسان أبد الدهر ممكن عقلاً، والله قادر على كلّ ممكن. أليس الكفّار في جهنم والمؤمنون في الجنّة مخلّدين؟ فيز يدعمر كلّ منهم من عمر المهديّ في الدنيا بكثير. أليس الشيطان باقيّاً إلى الآن؟ ألم يكن نوح الله عاش أكثر من ألف عام؟ وكان لبثه في قـومه (٩٥٠) عاماً وهكذا. والمعمّرون كثيرون كما ضبطهم التاريخ والعلم الحديث أيضاً ينطق بصحّة دوام عمر الإنسان وزيادة تعيشه.

فالإشكال باطل بالقرآن والسنّة والتاريخ والعلم الحديث، مع أنّه في نفسه ليس إلّا استبعاد محض. نوعاً الهرم في الطب الجديد الأمراض قابلاً للعلاج.

٦ \_كان عمر المهدي الله عند وفاة أبيه خمس سنين فلم يكن بالغاً، والصبي غير مكـــلّف

بشيء ولا يصحّ ولايته.

تُ أقول: وقد تقدّم جوابه، وذكرنا أنّ مقتضى الجمع بين الأدلة إلغاء اعتبار شرطيّة البلوغ في وجوب إقامة الدين في خصوص الجواد والمهدي المِيَّا.

٧\_مافائدته وهو مستور غائب لا ينتفع منه أحد.

وفيه أوّلاً: أنّ الجهل بفائدة وجوده الله قبل قيامه بعد ما ثبت إمامته ومهدويّته وخروجه في آخر الزمان ليملأ الأرض قسطاً وعدلاً غير مضر؛ فإنّا نجهل فائدة كثير من أفعاله تعالى، وما أُوتينا من العلم إلّا قليلاً، نعم نحن نعلم أنّ الله حكيم لا يفعل إلّا لحكمة وغرض، بل لا يفعل إلّا الأصلح كما مرّ.

وثانياً: أنّ لوجوده ﷺ وإن لم يكن فائدة من حيث التشريع، لكن له فائدة عظيمة من جهة التكوين، فقد روى ابن حجر (١٦):

قوله: «النجوم أمان لأهل السماء، وأهل بيتي أمان لأُمّتي».

وقوله ﷺ: «أهل بيتي أمان لأهل الأرض، فإذا هلك أهل بيتي جاء أهل الأرض من الآيات ما كانوا يو عدون».

وقوله عَلَيْ الله النجوم ذهب أهل السماء، وإذا ذهب أهل بيتي ذهب أهل الأرض». والأحاديث في ذلك كثيرة كما صرّح به ابن حجر المذكور، وقد تقدّم في الباب الخامس (٢) قوله عَلَيْ الله الله الدين قائماً إلى اثني عشر أميراً من قريش، فإذا مضوا ساخت الأرض بأهلها».

وأمّا الروايات الواردة من طريقنا فهي كثيرة جداً كما يظهر لمن راجع أُصول الكافي والمجلّد السابع من البحار وهي تدلّ على أنّ الأرض لاتبقى بغير إمام وإلّا لساخت بأهلها.

فهو الله سبب البركة والنعمة للمؤمنين في دينهم ودنياهم وفي بعض التوقيعات الواردة من الناحية المقدّسة (٣):

«وأمّا وجه الانتفاع بي في غيبتي فكالانتفاع بالشمس إذا غيّبها عن الأبـصار السـحاب وإني لأمان لأهل الأرض، كما أنّ النجوم أمان لأهل السماء» انتهى. فكيف لايكـون لوجـوده الشريف فائدة؟

نعم، ماذكره بعض أفاضل أهل المعقول في مدخليّة وجوده اللَّهِ في نظام التكوين لا يمكن

<sup>(</sup>١) الصواعق / ١٥٠، ذيل الآية السابعة من الآيات الواردة في حقّ أهل البيت.

<sup>(</sup>٢) في هذا الجزء في ذيل عنوان تعيين خليفة الرسول.

<sup>(</sup>٣) البحار ٥٢/ ٩٢.

لنا تصديقه (١) بل يمكن أن يقال إنّ بوجوده فائدة تشريعية أيضاً لكن لابالنسبة إلينا، بل بالنسبة إلينا، بل بالنسبة إلى بقية الكرات حتى من سائر المنظومات الشمسيّة، فإنّا ذكرنا في المقصد السابق أنّ المستفاد من ظواهر بعض الأدلّة أنّ النبيّ الخاتم عَلَيْلُهُ كان مبعوثاً إلى جميع العالمين، من غير المستفاد من فواهر بعض الأرضيّة، وأئمتنا الكرام المَيْلُ أوصيائه عَلَيْلُهُ في حفظ شرعه فيكونون أئمة في جميع الكرات وهذ الاحتمالا دافع له أصلاً.

وأمّا ما يقال من أنّ الإمام لابدّ أن يكون سائساً متصرّفاً في الأُمور فهو جزاف كما يظهر من مراجعة سيرة الأنبياء فمنهم مقتول، ومنهم مغلوب ينتصر اللّه ومنهم من بفرّ خائفاً مترقباً، ومنهم القوم استضعفوه وكادوا أن يقتلوه ومنهم من لا يملك إلّا نفسه وأخاه. واللّه سبحانه يقول: ﴿ يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلّا كانوا به يستهزئون ﴾ (٢).

### نقد وتحقيق

إنّ الذين يقولون بوجوب اللطف على الله تعالى، ويوجبون نصب الإمام عليه عـزّوجلّ يشكل عليهم الأمر في المقام، إذ غيبة المهدي \_عجّلالله تعالى فرجه\_تستلزم أنّ اللّه لم يفعل ما هو الواجب عليه!.

قال المحقّق الطوسي ﷺ في التجريد، في مقام الجواب: ووجوده لطف وتصرّفه لطف آخر، وعدمه منّاً. وأوضحه العلّامة الحلّي ﷺ في الشرح بقوله: إنّ وجود الإمام بنفسه لطف لوجوه: أحدها: أنّه يحفظ الشرائع ويحرسها عن الزيادة والنقصان.

ثانيها: أنّ اعتقاد المكلّفين بوجود الإمام وتجويز انقياد حكمه عليهم في كلّ وقت سبب لردعهم عن الفساد، ولقربهم إلى الصلاح وهذا معلوم بالضرورة.

ثالثها: أنّ تصرّفه لاشكّ أنّه لطف، وذلك لايتمّ إلّا بوجوده، فيكون وجـوده بـنفسه لطـفاً وتصرّفه لطفاً آخر.

أقول: هذه الوجوه ضعيفة فإنّ حفظ الشرع يحصل بتصرفه وإرشاده لا بمجرد وجوده الله قطعاً. والزيادة والنقيصة قد وقعتا في الشرع يـقيناً، سـهواً مـن صـلحاء الرواة والمـجتهدين وعدولهم، وعمداً من أشرارهم وكذّابيهم ووضّاعيهم: فأين الحراسة؟ فمعنى الحفظ والحراسة \_ ظاهراً \_ أنّه لوسأله المكـلّفون يـبيّن الحـقّ بـلا زيـادة ونـقيصة، وهـذا غـير مـيسور فـي

<sup>(</sup>١) لاحظ كلامة في كتابه نهاية الدراية ٢ / ١٥٩ وأنت بعد الإحاطة بــالأُصول المــبرهنة فــي الجــزء الأوّل والثانى تعرف بطلانه.

<sup>(</sup>۲) پس ۳٦/۳۰.

غيبته بالضرورة.

والاعتقاد بوجوده الله العليم المحيط بكلّ شيء، الذي يعلم خائنة الأعين من حبل شيء، الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والذي هو أقرب إلى المكلّفين من حبل الوريد. فلا أثر له زائداً، على ما يترتّب على هذا الاعتقاد. ودعوى الضرورة غير مسموعة.

نعم، حضور الإمام ورؤيته يوجب ردع أكثر الناس عن المعاصي، ويقرّبهم إلى الصلاح فإنّ الناس \_ إلّا الأوحدي منهم \_ يتأثّرون من المحسوس أكثر من تأثّرهم من المعقول، كما يشاهد ذلك من تأثّرهم من ملاقاة علمائهم.

وأَمّا أنَّ وجُودَه عَلِيهِ مقدّمة لتصرّفه الذي هو لطف فلا شكّ فيه، غير أنّه لا يستلزم أن يكون وجوده أيضاً لطفاً، ضرورة تباين المقدّمة وذيها، فالوضوء مقدّمة للصلاة وليس بصلاة على أنّ مفاد هذا التلفيق أنّ وجوده عليه لطف إذا كان له تصرّف، وإلّا فلا. والمفروض انتفائه في زمن الغيبة فكيف يفرض وجوده لطفاً؟! ثمّ قال العلّمة: والتحقيق أن نقول لطف الإمامة يتمّ بأمور:

منها: ما يجب على الله تعالى، وهو خلق الإمام وتمكينه بالقدرة والعلم والنصّ عليه باسمه ونصبه وهذا قد فعله الله تعالى.

ومنها: ما يجب على الإمام وهو تحمّله للإمامة، وقبوله لها، وهذا قد فعله الإمام.

ومنها: ما يجب على الرعيّة وهو مساعدته والنصرة له، وقبول أوامره وامتثال قوله، وهذا لم يفعله الرعيّة فكان منع اللطف الكامل منهم لا من الله تعالى ولامن الإمام. انتهى كلامه.

أقول: العمدة قوله تبعاً لمن تقدّمه: «وهذا لم يفعله الرعيّة» نقول لهم: إنّ أردتم جميع الرعيّة فهو ممنوع قطعاً، بل حساً. وإن أردتم البعض فما هو ذنب البعض الآخر؟ على أنّ لازمه عدم وجوب نصب الأنبياء والأئمة رأساً لعدم اتفاق الناس بأجمعهم على مساعدة أحد من الأنبياء والأئمة وهو كماترى!

وعلى الجملة: لاشك أنّه إنّما استتر مخافة قتله من الظالمين والملحدين، لكن هذا لا يوجب اغتيابه عن مواليه المخلصين بين حين وآخر، يرشدهم إلى ما فيه صلاحهم وهداهم، وللكلام ذيل طويل.

والتحقيق أن اللطف غير واجب على الله تعالى كما بيّنا وجهه في الجزء الثاني من هذا الكتاب، ونصب الإمام واجب على الله تعالى عقلاً بمناط آخر حرّرناه في أوائل هذا المقصد، وهو لا يجري في المقام، فإنّ الأحكام الشرعيّة إلاّ ماقلّ قد وصلت إلى المكلّفين في زمان الصادقين والرضا عليه فلا حكم للعقل بعد ذلك في نصب الإمام، والمتبع بعده النقل في في المقام ووجوده عليه وإن كان لطفاً للناس بمعنى أنه سبب لا نفتاح البركات، بل لاستمرار فيض

الوجود، فإنّ النبيّ والأئمة المُيّلِ علل غائية من أنّهم أمان لأهل الأرض، لكنّه ليس لطفاً بالمعنى المصطلح عند المتكلّمين.

وأمّا سرّ غيبته عن أوليائه فهو غير معلوم لنا، وللّه في أفعاله اسرار خفية لا يعلمها إلّا هو أو من أطلعه اللّه عليها من المعصومين.

ثمّ إنّ القائلين بوجوب نصب الإمام على الناس أيضاً في عويصة عجيبة فإنّ الأُمّة قد تركوا نصب الخليفة الجامع للشرائط المعتبرة عندهم من زمن بعيد، بل من حين حكومة معاوية إلى زماننا، فيلزم إطباقهم على العصيان في جميع هذه الأعصار وجميع الأمصار وقد نسبوا إلى النبيّ الأعظم أنّه على التحتمع أمّتي على الضلالة! فلا مندوحة لهم كما لامندوحة للقائلين بوجوب اللطف عليه تعالى.

والسالم عن الاعتراض هو ما سلكناه وحده والله الموفق ثمّ إنّه بقي الكلام في فوائد مهمّة لم يحسن لنا إهمالها، كخواصّ المهديّ الله وعلائم خروجه الصحيحة، ومسألة الرجعة التي تبلدت فيها أذهان القاصرين، لكنّ ضيق المجال واختلاف الأحوال منعانا عن التعرض لها، والرجاء من فضله تعالى أن يوفقنا لتحقيقها في كتابنا المسمّى بـ «كشكول» إنّه خير معين.

ونختم الكلام حامدين شاكرين لله تعالى ومصلين على رسوله وآله : اللهم كن لوليك الحجّة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كلّ ساعة وليّاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودليلاً وعيناً حتّى تسكنه أرضك طوعاً وتمتّعه فيها طويلاً، واجعلنا اللهمّ من شيعته وأنصاره.

تمّ تأليفه في ٢٧ محرّم الحرام ١٣٨٤، وتبييضه وتكميله في ٤ محرّم الحرام ١٣٨٦، محمّد آصف المحسني.

### استدراك

ا حكمنا بصحّة بعض الروايات في أجزاء هذا الكتاب مع أنَّ بعض رواتها غير مذكور في كتب الرجال بالتوثيق والتعديل؛ وذلك لأجل رواية أبي القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه و كتب الرجال بالتوثيق كامل الزيارات، فإنّه وثّق جمع رواة كتابه، ولكنّه لايخلو عن إشكال بل منع ذكرناه بعد ذلك في كتابنا بحوث في علم الرجال.

المقصد الثامن في المعاد، ويبحث عنه في الجزء الرابع إن شاء الله تعالى.

## فهرس المحتويات

|    | المقصد السادس في النبؤه                                         |
|----|-----------------------------------------------------------------|
| ۱۲ | لمبحث الأوّل: في حسن البعثة ووجوبها                             |
| ۱۳ | نقل و نقد:                                                      |
| ١٤ | تنوير و تحکيم                                                   |
| 17 |                                                                 |
| 17 | الشرط الأُول: العصمة                                            |
| 17 | الجهة الأولى: في نقل الأقوال فيها                               |
| ۱۸ | الجهة الثانية: في أدلَّة القول بالعصمة                          |
| ٣٠ | الحهة الثالثة: معنى العصمة ومفهومها                             |
| 30 | الشرط الثاني: أفضلية النبي من غيره                              |
| ٣٦ | الشرط الثالث: كمال العقل والذكاء                                |
| ٣٦ | والفطنة وقوّة الرأي وعدم السهو                                  |
| 27 | الشرط الرابع: تنزُّ هه عن                                       |
| ٣٨ | الشرط الخامس: عدم كفر آبائهم وأُمّهاتهم                         |
| ٣٩ | الشرط السادس: إظهار المعجزة على يده                             |
| ٣9 | الشرط السابع: إتيانه بشريعة                                     |
| ٤٠ | المبحث الثالث: في إثبات النبوّة المبحث الثالث: في إثبات النبوّة |
| ٤٠ | الأول: التنصيص                                                  |
| ٤٠ | الثاني: إظهار المعجزة                                           |
| ٤. | الفائدة الأُولى: معنى الإعجاز                                   |
| 2  | الفائدة الثانية: في تفصيل ما أجملنا في                          |
| 2  | تعريف المعجزة، وبيان شرائطها                                    |
| ٤  |                                                                 |

| ٤٦ | الفائدة الثالثة: في دلالة المعجزة على صدق المدّعي                           |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|
| ٤٧ | المبحث الرابع: في مراتب النبوّة                                             |
| ٤٧ | الفصل الأُوّل: في الفرق بين النبي والرسول                                   |
| ٥٠ | الفصل الثاني: في معنى ولا ية العزم                                          |
| ٥٤ | الفصل الثالث: الاقتصار على ما جاء به شرعنا في معرفة الأنبياء                |
| ٥٨ | المبحث الخامس: في تفاضل الأنبياء:                                           |
| 17 | المبحث السادس: في تفاضل الأنبياء والملائكة                                  |
| ٦٣ | المبحث السابع: في بعض خواصّ الأنبياء:                                       |
| ۸, | المبحث الثامن: في إثبات نبوّة نبيّنا الأعظم الخاتم عَلِيُّالله              |
| ٨٢ | الفصل الأول: في وضع الحجاز قبل البعثة                                       |
| 79 | الفصل الثاني: أنَّه ما تعلُّم وما تدرُّس في حياته أصلاً                     |
| ٧٠ | الفصل الثالث: في بيان المعارف والأخَّلاق والقوانين التي عطِّر بها الإنسانية |
| ٧٠ | ١ ـ في التوحيد                                                              |
| ٧٢ | ٢ ـ في نظم المجتمع وتشريع الأصول الاجتماعية                                 |
| ٧٤ | ٣ ـ الاقتصاد                                                                |
| ٧٤ | ٤_الأخلاق                                                                   |
| ۷٥ | ٥ ــالثقافة والحرية                                                         |
| ۷٥ | ٦ ــ بيان المسائلِ العلميّة                                                 |
| ۲۷ | ٧ـفصاحة القرآن ونظمه٧                                                       |
| ٧٦ | الدليل الأول:كونه أُمياً وأتى بعلوم تعجز العقول                             |
| ٧٧ | الدليل الثاني: عدم تغيّر حاله بعد أن أتيح له الأمر واستولى على ما أراد      |
| ٧٨ | الدليل الثالث: تصرفاته في عالم الطبيعة، وسلطانه على قوى المادة              |
| ٧٩ | الدليل الرابع: إخباره بالغيب                                                |
| ۸٠ | الدليل الخامس: ما صدر عن أوصيائه من معجزات وكرامات                          |
| ۸٠ | الدليل السادس: القرآن                                                       |
| ۸۲ | لمبحث التاسع: في عموم نبوّته وخلود رسالته                                   |
| ۸۳ | مسائل مهمّة شريفة                                                           |
| ۲۸ | فذلكة                                                                       |
| ۸۷ | لمبحث العاشر: في عصمة النبيِّ الخاتم ﷺ                                      |

| ٩.    | الجهة الأُولى: في الإرادة التكوينية والتشريعية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٩١    | الجهَّة الثانية: دلاَّلة الفعل المضَّارع في الموَّارد الثالثة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٩٢    | الجهة الثالثة: في دلالة الآية على العصمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 9 ٤   | الجهة الرابعة: في اختصاص الآية بمن أسميناهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 99    | تعقيب وتدعيم أللم المستحدث المستحدث المستحدد الم |
| ۱٠٢   | والمرابع المرابع المرا |
|       | حالمه حول لفي السهو والنسيان عنهم:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۱ - ۲ | الدينية وأد حبار عن الله تعالى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       | المقام الثاني: في نفي السهو والنسيان عنهم في الأُمور المباحة والمكروهة،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۱ - ۲ | والمندوبة فّي غيّر مقّام التبليغ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۱۰۳   | المقام الثالث: في نفي السهو في الأفعال الواجبة والمحرّمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 111   | المبحث الحادي عشر: في أفضليّةِ النبيّ الخاتم لَلِيُّكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 118   | المبحث الثاني عشر: في أنَّه عَلِيُّاللهُ أُمي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۱۱۷   | خاتمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۱۱۸   | المبحث الثالث عشر: في تعبّده قبل رسالته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۱۲۳   | المبحث الرابع عشر: في خصائصه ﷺالمبحث الرابع عشر: في خصائصه ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۱۲۳   | الفصل الأُوّل: فيما يُجب عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 170   | الفصل الثاني: فيما يحرم عليه الملل الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۱۲۸   | الفصل الثالث: فيما يباح له عَلِيَاللهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۱۳۱   | الفصل الرابع: في الفضائل والمكارم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۲۷    | المبحث الخامس عشر: في تفويض التشريع إليه ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٠٤١   | المبحث السادس عشر: في كيفية الوحي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 121   | فوائد شريفة أ أن المستمرية المستمرة المستمرية المستمر              |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | المقصد السابع في الإمامة الكبرى والخلافة العظمي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 101   | تقدّمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٥٤    | تنقيب وتحقيق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۸٥    | تكملة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 09    | lai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| 170   | الباب الاوّل: في وجوب نصب الإمام الطِّلا                 |
|-------|----------------------------------------------------------|
| ۲۲۱   | تحقيق وتحصيل                                             |
| ۱۷۳   | الباب الثاني: في أنّ الإمامة من أصول الدين               |
|       | الباب الثالث: في شرائط الإمام                            |
| ۱۸۰   | تذييل في شرائط الإمام عند العامّة                        |
| ۱۸٤   | الباب الرابع: ما تثبت به الإمامة                         |
|       | تتمة                                                     |
| ۲٠٣   | الباب الخامس: في تعيين خليفة الرسول الخاتم ﷺ             |
|       | الدليل الأول                                             |
| 7 • 7 | الدليل الثاني                                            |
| ۲٠٧   | الدليل الثالث                                            |
|       | الدليل الرابع                                            |
| ۲۱.   | تنقيد وتحقيق                                             |
|       | الدليل الخامس                                            |
| 419   | الدليل السادس                                            |
|       | الدليل السابع                                            |
|       | الدليل الثامن                                            |
|       | الدليل التاسع                                            |
|       | تعقیب و تدعیم                                            |
|       | الدليل العاشر                                            |
| ۲۳۱   | الدليل الحادي عشر                                        |
|       | الدليل الثاني عشر                                        |
| 727   | ماذا يقول مخالفونا عن هذه الروايات                       |
| 727   | فذلكه بحث الدلائل                                        |
|       | ما يقول العامّة في إثبات دعواهم                          |
|       | تفنيد مزعمة النص بيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيس |
| 177   | الباب السادس: في إمامة الأئمة الاثني عشر                 |
|       | الكلام مع فرق الشيعة                                     |
| 44.   | تعقب و تلخیص                                             |

| الباب السابع: في وجوب اتباع أئمة أهل البيت المنافظ الله البيت المنافظ الماب السابع: في وجوب اتباع أئمة أهل البيت المنافظ الله الله الله الله الله الله الله الل |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| فائدة جليلة                                                                                                                                                     |
| تحصيل وتسجيل ٢٨١                                                                                                                                                |
| الباب الثامن: في علوم الأئمة للمُثَلِينِالله الثامن: في علوم الأئمة للمِثَلِثِ                                                                                  |
| القرآن وعلم الإمامالمرآن وعلم الإمام                                                                                                                            |
| تأييد وتأكيد أ                                                                                                                                                  |
| تفصيل و تحقیق ۲۸۹                                                                                                                                               |
| الباب التاسع: في التفاضلا                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                 |
| الموقف الثاني: في تفاضل الرسل ٢١٥ ١٨٠٠ الموقف الثاني: في تفاضل الرسل                                                                                            |
| الموقف الثالثُ: في تفاضل الأئمة مع الأنبياء: ٢١٥٠٠٠                                                                                                             |
| 119 Lizzal                                                                                                                                                      |
| الموقف الرابع: في تفاضل الأئمة فيما بينهم ٢٢٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                 |
| الموقف الخامس: في تعيين أفضل الأمّة بعد النبيّ الأكرم ٢٢٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                              |
| أفضلية أمير المؤمنين للله الله المؤمنين الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                  |
| خاتمة فليتنافس فيها المتنافسون ٢٣٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                          |
| الباب العاشر: في نفي الغلو والتفويض٣٤٦٣٤٦                                                                                                                       |
| خاتمة في نقل بعض الروايات١٥٠٠                                                                                                                                   |
| الباب الحادي عشر: في حضور النبيّ والأئمة عند المحتضر ٢٥١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                    |
| يحث ونقل                                                                                                                                                        |
| تعقیب و تحقیق                                                                                                                                                   |
| الباب الثاني عشر: في إثبات الإمام الثاني عشر ٢٥٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                            |
| نقد وتحقیقناند است نقد و تحقیق از                                                                                           |
| استدرك                                                                                                                                                          |
| تأليفات المؤلف تأليفات المؤلف                                                                                                                                   |



# الآثار علمي للمؤلّف حين الطبعة الثالثة لهذا الكتاب اوّل سنة ١٤٢٨هـق وأواخر سنة ١٣٨٥هـش

### الف مؤلفات مطبوعة

٢٧ ـ حلّ ٦٦ سؤال ديني ١\_٣\_صراط الحق (٣ جزء) ۲۸ \_مسائل کامل ٤\_عقايد اسلامي ٢٩ \_مسائل ياراچناز ٥ \_اقتصاد معتدل ٣٠\_مسائل لندن **٦\_فواید دین در زندگانی** ۳۱ و ۳۲ جهاد اسلامی ۲ جزء ٧\_فوايد رجاليّة ٣٣ و ٣٤ ـ گوناگون ٢ جزء ٨\_مقالات ۳۵\_ توحید نظری بر وهابیت ۹\_دین و اقتصاد ٣٦\_وظايف اعضاي بدن ۱۰ \_متافيزيک از نظر رئاليزم ٣٧\_همبستگي اسلامي و... ١١\_ ١٤\_ حدود الشريعة (٤ جزء) ۳۸\_عقاید برای همه ١٥ ـ روابط انسان ٣٩\_نظم مفيد... ١٦ \_ دفاع و حركت ۱۷ \_عقاید و مسایل و اخلاق ٤٠ \_ تفسير سوره شمس ٤١ ـ جوان و دوره جواني ١٨ \_بحوث في علم الرجال ٤٢\_راه ترقي ما ١٩ \_فوايد دمشقية ٤٣ \_ وظيفه علماي ديني ما ۲۰\_تسنیم ٤٤ مهدي موعود ٢١ \_ اخلاق اسلامي ٤٥ \_ تصويب قانون اساسي ۲۲ \_خود را بسازیم ٤٦\_خداشناسي منهاي دين ۲۳ \_قضا و شهادت ٤٧ \_القواعد الأُصولية والفقهية (منتخبي از ۲۲\_تصویری از حکومت اسلامی (جلد ۱) مستمسك العروة) ۲۵ \_قرآن یا سند اسلام ٤٨ \_ الضمانات الفقهية وأسبابها ٢٦ \_ توضيح المسايل جنگي

٥٨ ـ قطرة...
 ٥٩ ـ زن در شريعت اسلامی
 ٦٠ ـ تصويری از حکومت اسلامی
 ٢٦ ـ توضيح مسائل جنگی
 ٣٢ ـ توضيح مسائل طبی
 ٣٢ ـ عدالة الصحابة
 ٣٢ ـ خواست شيعيان افغانی
 ٣٥ ـ وحدة الأمة
 ٣٦ و ٣٧ و ٣٨ ـ الفقه و مسائل حلبية ٣
 ٣٠ و ٩٨ ـ الفقه و مسائل حلبية ٣
 ٣٠ و ٩٨ ـ الفقه و مسائل حلبية ٣

29 ـ روح از نظر دین و عقل و علم روحی جدید

0 و 0 ـ مشرعة بحار الأنوار ۲ جزء ۲ ـ دین و زندگانی

0 ـ دجت...

20 ـ جنگ در تاریکی (شیعه و سنی چه فرقی دارند؟)

00 ـ تحقق وحدت امت اسلامی

00 ـ چگونه مبلغ خوبی باشیم

### ب ـمؤلفات غيرمطبوعة:

جزء ۲۷ ـ جهانی شدن و جهانی سازی ۲۵ ـ تـ علیقة بـر تـ مییز أسانید جـ امع الأحادیث ۲۸ ـ هدایة المؤمنین ۲۷ ـ دیوان محسنی ۲۸ ـ در پناه دین ۲۹ ـ شرح کفایة الأصول ناقص ۲۸ ـ شرح طهارة العروة ۳۰ ـ شرح طهارة العروة ۲۳ ـ ستاره جهان اسلام ۳۳ ـ حجاب ۳۳ ـ متفرقة ۲۵ ـ متفرقة ۲۵ ـ متفرقة ۲۵ ـ متفرقة

(۱-۱) معجم الأحادیث المعتبرة ٦ جزء ۷ مباحث علمی دینی (زیر چاپ) ۸ عجایب و مطالب (زیر چاپ) ۹ آینده حوزههای علمی ۱۰ یادداشتهای تاریخی و برداشتهای تحلیلی ۱۰ تحلیلی ۱۰ متعلیق ۱۰ متعلیق ۱۰ متعلیق ۱۰ متعلیقة بر کتاب حدود ۱۷ تعلیقة بر کتاب حدود ۱۸ شرح کتاب اجارة العربوة ۱۸ شرح کتبا صوم العروة ۱۹ شرح کتبا صوم العروة ۲۰ و ۲۱ گوناگون ۲ جزء ۲۰ و ۲۱ گوناگون ۲ جزء ۲۲ حول التیمم ۲۲ تعلیقة بر کتاب قصاص تکملة المنهاح ونکاح المستمسك